

مَضْمُومًا إِلَيْهُ الرَّوارِدُ الرَّوارِدُ

بعَتَلَمَر العَلَّامة المحَدَّث التَّيْمِ مُحِسَّر ناصِ الرِّينِ الألبَانِي المنوفي مَنة (١٤٢٠هـ) رحمة الله تعَالَىٰ

المجلَّد الأوَّل

دارالصميهمي للنشئد والتوزيع

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ

جميع حقوق الملكية الأدبية محفوظة للناشر، فلا يسمح مطلقاً بطبع أو نشر أو تصوير أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ. ويحظر تخزينه أو برمجته أو نسخه أو تسجيله في نطاق استعادة المعلومات في أي نظام كان ميكانيكي أو الكتروني أو غيره يمكن من استرجاع الكتاب أو جزء منه. ولا يسمح بترجمة الكتاب أو جزء منه إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

بَمَيْعِ الْبِحَقُوقَ مَجِفُوطَة لِلِنَّا سِسْرَ الطّبعَثِّة الأولِیْتِ ۱۲۲۲ ه - ۲۰۰۲ م

## وَارِ الصِّمِيعِي لِلنِّثِ رَوَالتَّوزيعِ

هَ اَنْفَ ؛ ٢٦٢٩٤٥ ـ ٢٢٥١٤٥٩ ـ فَاكَسَ ؛ ٢٢٥٧٤٥ الرّبَيَاض ـ السّويَّدِيَ ـ شَاعِ السّويدِيِ العَامَرَ ص . ب ؛ ٢٩٦٧ ـ السرّمة زالبريدي : ١٤١٢ المسمَّلكة العَهِبيّة السّعوديّة

# بسبا تسالر حمراارحيم

#### كُلِمَةُ النَّاشِر

الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العالَمِين، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى أَفْضَلِ الْمُرْسَلِين؛ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ؛ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِين.

أُمًّا بَعْدُ:

فَتَتَشَرَّفُ (دارُ الصَّمَيْعِيِّ للنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ) بإخْراجِ هَذَا الْكِتَابِ القَيِّمِ «صَحِيحِ» وَ «ضَعِيفِ مَوَارِدِ الظَّمْآن» – للشَّيْخِ العَلاَّمَةِ، المُحَدِّثِ الكَبِيرِ: مُحَمَّدٍ الصَّرِ الدِّينِ الأَلبانِيِّ –رَحِمَهُ اللَّهُ، وَأَدْخَلَهُ فَسِيحَ جِنانِهِ –.

وَهَذا الكِتَابُ القَيِّمُ؛ كَانَ مِنْ أَهُمُ أَسْبابِ عَلاَقَتِي الطَّيَّبَةِ بِشَيْخِنا العَلاَّمَةِ الْأَلبانِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-؛ وَذَلِكَ بِصُحْبَةِ الشَّيْخِ الفاضِلِ: عَلِيٌّ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلْيٍ بْنِ عَلَيٍّ بْنِ عَلْيٍ بْنِ عَلَيٍّ بْنِ عَلْيَ اللَّهُ وَمِنَّتِهِ- عَبْدِ الْحَكَبِيِّ -نَفَعَ اللَّهُ بِهِ-، حَيْثُ تَكَلَّلَتِ الزِّيارَةُ -بِحَمْدِ اللَّهِ وَمِنَّتِهِ- بالتَّوْفِيق وَالنَّجاح.

وَلَقَدْ مَكَثْتُ عِنْدَ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- قُرابَهَ ساعَتَينِ؛ كَأَنَّها -لِطِيبِ اللَّقَام؛ عِنْدَ الإمام- دَقائِقُ مَعْدُودة، وَثُوان مَحْدُودة.

فَمَا أَرْوَعَ اسْتِقْبَالُه ! وَمَا أَحْسَنَ خُلُقَه ! -رَحِمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً واسِعَةً-.

وَلَقَدْ كَانَتْ آخِرَ مُكَالَمَةٍ لَنَا مَعَ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- عَقِبَ حُصُولِهِ عَلَى جَائِزَةِ المَلِكِ فَيْصَل لِخِدْمَةِ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ؛ لِتَهْنِئَتِهِ وَالْمُبارَكَةِ لَهُ -فِيها-.

وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الشَّيْخَ لا يُجَيبُ (كُلُّ) مُتَّصِلِ بِهِ ؛ لِكَثْرَةِ الْمَتَّصِلِينَ عَلَيْهِ مِنْ أَنْحاءِ العالَمِ؛ وَلِوَفْرَةِ انْشِغالِهِ وَأَشْغالِهِ، وَمَعَ هذا كُلّهِ ؛ فَقَدْ أَجابَ عَلَى مُكالَمتِي، وَبَعْدَ السَّلامِ وَالدُّعاءِ -كَعَادَتِنا - اعْتَذَرَ شَيْخُنا -رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنِّي عَنْ تَأْخُر انْتِهاءِ العَمَلِ في هذا الكِتَابِ -وَهذا مِنْ أَخْلاقِهِ العالِيةِ - ؛ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ اتَّصالِي سِياً العَمَلِ في هذا الكِتَابِ -وَهذا مِنْ أَخْلاقِهِ العالِيةِ - ؛ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ اتَّصالِي سِياً شَيْخَنا - هُوَ مِنْ أَجْلِ أَنْ أُهُنَّكُمْ عَلَى حُصُولِكُمْ عَلَى جائِزَةِ المَلِكِ فَيْصَلِ -رَحِمَهُ اللَّهُ بالخَيْرِ، اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يُبَشِّرُنَا بَدُخُول الجَنَّةِ».

رَحِمَ اللَّهُ شَيْخَنَا رَحْمَةً وَاسِعَةً، وَضَاعَفَ لَهُ فِي حَسَنَاتِهِ، وَأَدْخَلَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، وَجَمَعَنا اللَّهُ وَإِيَّاهُ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَر؛ فِي مَقْعَدِ صِدْق عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر.

وَلِا أَنْسَى فِي نِهَايَةِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ؛ أَنْ أَتَقَدَّمَ بِالشُّكْرِ الجَزِيلِ لِكُلِّ مَنْ كَانَ لَهُ يَدٌ -مِنْ إِخُوانِنا طَلَبَةِ العِلْمِ- لِمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ جُهُودٍ مُمَيَّزَةٍ فِي إِخُراجٍ هَذَا السِّفْرِ العَظِيمِ الْمُبارَكِ. العَظِيمِ الْمُبارَكِ.

ُ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِـذا الكِتَـابِ إِخْوانَنـا المُسْـلِمِين، في مَسْـارِقِ الأَرْضِ وَمَغارِبها، وَأَنْ يَرْحَمَ شَيْخَنا الألبانِيَّ رَحْمَةً واسِعَةً.

كَتْبَهُ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ الصَّمَيْعِيُّ (دار الصَّمَيْعِيُّ للنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ) الرِّياض ١٤٢١/٩/١هـ

#### مقستمنه

إِن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فإني -انطلاقاً من مشروعي الكبير «تقريب السنَّة بين يدي الأمة»، واستمراراً في العمل فيه، وإخراج ما يمكن إخراجه منه إلى إخواني المؤمنين حتى آخرَ رمق من حياتي-؛ فإني أقدِّم اليوم:

#### «صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان»

وليس يخفى على أهل العلم أهمية كتاب «الموارد»؛ وذلك لأن مؤلّفه الحافظ الهيثمي -رحمه الله تعالى- قد استصفى فيه الأحاديث الزائدة على أحاديث «الصحيحين» من كتاب «صحيح ابن حبان» -رحمه الله-، الذي كان قد تفنّن في ترتيبه ترتيباً غريباً بقصد حسن، وهو حضّ طلاب العلم على حفظه كما يحفظون القرآن الكريم؛ لِتسهيل الرجوع إليه عند الحاجة! ترتيباً فريداً لم يُسبق إليه، وسماه: «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، من غير وجود قطع

في سندها، ولا ثبوتِ جرحِ في ناقليها "كما ذكر في مقدمته (١).

ولهذا الترتيب الغريب -غير المطروق- تتابع العلماء على التصريح بِعُسْر الانتفاع به؛ كالحافظ الذهبي، والحافظ العسقلاني، والإمام السيوطي، والشيخ أحمد شاكر -رحمهم الله جميعاً- (٢)؛ خلافاً لمن عاند، وكابر، وشغّب من المعاصرين الذي لا يستفيد من علم المتقدمين إذا خالف ما يظنه أنه من العلم، وإنما هو مجرد الإجلال، والإكبار، والتقليد لأحد الكبار، والدفاع عنه بغير علم، ولا كتاب منير (٣).

من أجل ذلك؛ جاء من بعده الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بَلْبَان الفارسيُّ المصري الحنفي (ت٧٣٩)، فرتبه على الكتب والأبواب، فكان عملاً جليلاً حقًا؛ قرَّب الكتاب لطالبيه، وحافظ على أصله بدقة الرجل العالم الثقة الأمين، كما قال محققه الشيخ أحمد شاكر -رحمه اللَّه- في مقدمته عليه (١/ ١٧).

وقد تبعه الحافظ الهيثمي في تيسير الانتفاع بكتابه «موارد الظمآن»، فرتبه -أيضاً على الكتب والأبواب الفقهية؛ كما نص عليه في المقدمة، ولكنه لم يلتزم فيها ما التزمه الأمير علاء الدين من المحافظة على كتب وأبواب أصله، وإنما ترجم لأحاديثه بما أداه إليه اجتهاده من الكتب والأبواب.

وإن مما لا شك فيه أن هذا الترتيب -دون أي شك- أنفع لعامّة الناس، وأيسر للاستفادة والتفقه والمراجعة، ولذلك قيل: فقه البخاري في تراجم أبوابه في «صحيحه»، فلا جرم أنّه سار على هذا الدرب كبار الأئمّة والحفاظ؛

<sup>(</sup>۱) انظر "صحيح ابن حبان" -تحقيق الشيخ العلامة أحمد شاكر -رحمه الله- (۱/ ۹، ۱۵، ۱۵)، و«النكت الظراف" للحافظ ابن حجر (۱/ ۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) انظر «سير الأعلام» للذهبي (١٦/ ٩٧)، وأحمد شاكر (١/ ١٦).

وقال الحافظ: «رام تقريبه؛ فبعده!»؛ نقله السخاوي (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة «موارد الظمآن» للأخ حسين سليم الداراني (١/ ٤٢).

كأصحاب الكتب الستة، وابن خزيمة في «صحيحه»، وابن الجارود في «المنتقى» وغيرهم.

بل إنبي اقول: إنه هو الأوفق للشرع، والمتجاوب مع أمره على: «يسروا، ولا تعسروا...»، متفق عليه، وهو مخرج في «الصحيحة» (١١٥١).

#### تقويمي لكتاب «زوائد الموارد»

وإذا كان من المعروف عند أهل العلم أن للفرع حكم الأصل إيماناً وكفراً، وصحة وضعفًا ما لم يعرض للفرع عارض يخرجه عن أصله، ويلحقه بنقيضه، كما يشير إلى ذلك قول النبي على «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء؟! حتى تكونوا أنتم تجدعونها»، متفق عليه، واللفظ للبخاري: «الإرواء» (٥/ ٤٩ - ٥٠).

فلقد تكلّم علماؤنا -رحمهم اللّه- في "صحيح ابن حبان" في كتب "المصطلح" وغيرها كثير، كلُّ حسب بحثه واجتهاده، وتوسع في ذلك بعض المتأخرين والمبالغين في تقديره وتبجيله، وبخاصة منهم العلامة الفاضل الشيخ أحمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى-، ولذلك فإني سوف لا أُثقل على المقدمة ببسط أقوالهم في ذلك ومناقشتها؛ فإن ذلك يتطلب مني فراغاً ووقتاً وتأليفاً لكتاب خاص في الموضوع، الأمر الذي لا أستطيعه، وأنا في صددها، والكتاب تحت الطبع.

ولذلك؛ فإني سألخص أقوالهم بقدر ما يمكنني من التلخيص، ثم أتوجه لبيان ما هو المختار والمصطفى عندي دون أن أقلد في ذلك أحداً، أو أداريه، أو أن أُوخذَ بسيف الرهبة، أو المفاخرة، أو المصلحة التجارية؛ كما بدا لي أن بعض المعاصرين لى فعله!

وابتداءً أقول:

لست بحاجة إلى أن أنمِّق كلمات في الثناء على حافظنا (محمد بن حِبّان البستي)؛ فإنه -والحَمد للَّه- من المتفق عليه بين العلماء والحفاظ على إجلاله، واحترامه، وحفظه، وثقته، ونبوغه، ويكفينا في ذلك قول الحافظ الذهبي المشهود له بالحفظ، والنقد، والمعرفة بمقادير الرجال ومنازلهم، لا تأخذه في ذلك لومة لائم أنَّه:

«الحافظ، الإمام، العلامة... الثقة في نقله...» (انظر «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٢٩٠)، «المغنى» (٥٣٧٨ /٥٦٤) -وغيرهما-).

ذلك لأن بحثي ليس في شخصه، وإنما هو في كتابه «التقاسيم والأنواع» الذي منه كتابنا «موارد الظمآن»؛ حتى أتمكّن من تحقيق ما قصدت إليه من (التقويم) المشار إليه، فأقول:

أولا: لقد صنف بعض الحفاظ في المرتبة الثالثة من بين الكتب التي التزم مؤلفوها الصحة، فقالوا:

١- «الصحيحان».

٢- «صحيح ابن خزيمة».

۳- «صحیح ابن حبان»، انظر مقدمــة الشـیخ أحمد شـاکر علیـه (۱/۱۱).

وقال الحافظ ابن كثير -فيه، وفي «صحيح ابن خزيمة»-:

«هما خير من «المستدرك» بكثير، وأنظف أسانيد ومتوناً»: «اختصار علوم الحديث» (١/ ١٠٩ «الباعث الحثيث» ).

ثانياً: وصف م بعضهم بالتساهل في التوثيق والتصحيح، وقرنوه في ذلك أو كادوا بالحاكم، فقال الحافظ ابن الصلاح في «المقدمة»، والعراقي في شرحه

عليه (ص١٨- حلب):

«إنه يقارب الحاكم في التساهل، لكن هذا أشد تساهلاً منه».

وقال الحافظ ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية في صدد رده على السبكي تقويته لحديث في الزيارة النبوية في إسناده من وثقه ابن حبان:

«ليس فيه ما يقتضي صحة الحديث الذي رواه، ولا قوته، وقد عُلم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عدداً كثيراً، وخلقاً عظيماً من المجهولين الذين لا يعرف هو -ولا غيره- أحوالهم، وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب...» (١).

ثالثاً: نقل الحافظ الذهبي عن الإمام أبي عمرو بن الصلاح أنه قال في ابن حبان:

«غلط الغلط الفاحش في تصرفه».

فعقب عليه الذهبي بقوله:

«وصدق أبو عمرو، وله أوهام كثيرة، تتبع بعضها الحافظ ضياء الدين».

وأقره الحافظ ابن حجر في «اللسان» (٥/١١٣).

وذكر الذهبي في ترجمته من «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٩٧): «أن في «تقاسيمه» من الأقوال، والتأويلات البعيدة، والأحاديث المنكرة: عجائب» (٢).

<sup>(</sup>۱) «الصارم المنكي» (ص٩٢ - ٩٣). ونحوه في مقدمة «لسان الميزان» لابن حجر (١٤/١).

<sup>(</sup>۲) قلت: علق عليه الشيخ شعيب بما يدل على أنه لم يفهم مراد ابن عبد الهادي، أو أنه لواه، وصرفه عما قصد إليه؛ لأنه إنما يعني منهج ابن حبان في كتابه، وليس «ما يخطىء فيه البشر، وما لا يخلو منه عالم محقق»! كما زعم! وهو -على كل حال- تحوير منه لقول الشيخ أحمد -رحمه الله- الآتي بيان ما فيه قريباً -إن شاء الله-.

إذا عرف ما ذكرت؛ فإني أرى أنه لا منافاة بين الاجتهادات والأقوال المذكورة، وذلك بعد ممارستي -والحمد للله - لهذا العلم الشريف، والتزامي لقواعده التي وضعها أساطين الحفاظ والعلماء، واستعانتي بهم على تطبيق الجزئيّات على الكليات، والفروع على الأصول، واستفادتي من تجاربهم وممارستهم إياه أكثر من نصف قرن من الزمان، فأقول:

أولا: هـو بحـق -كما ذكـروا- في المرتبة الثالثة بعد «الصحيحين»، وذلك لغـزارة مادته، وكثرة أحاديثه التي بلغ عددها نحو (٧٥٠٠) (١) والأحاديث التي انتقدتها منه بواسطة «الموارد» لا تبلغ الأربع مئة -فيما يبدو- حتى الآن؛ لأننا لم ننته بعد من تصحيح تجارب «الضعيف» منه؛ أي: بنسبة خمسة في المئة تقريباً، لكـن ينبغـي أن لا ننسـى أن النسـبة يمكـن أن ترتفع؛ لأن قسـماً كبـيراً من «الصحيح» لـم نـورده في «الضعيف» لمتابعات وشواهد قويناه بها؛ وإلا فهي ضعيفة الأسانيد، كما سيأتي التنبيه على ذلك -إن شاء اللَّه تعالى-.

ثانياً: هـو متساهل في التوثيق والتصحيح دون ما شك أو ريب، وهو مما سيأتي تفصيل القول فيه -بإذنه -تعالى-.

ثالثاً: الأحاديث المنكرة فيه، يلتقي تماماً مع ما قبله، وبخاصة إذا فُسِّرَ الحديث المنكر بما تفرد به الضعيف، سواءً خالف أو لم يخالف -كما هو مذهب أحمد وغيره-.

والذي يهمني في هذه المقدمة؛ إنما هو تحقيق القول في تساهله المذكور، وتقويم مصدريه، إلا وهما كتاباه «الثقات»، و«الصحيح»؛ لأنه عليهما قام كتاب «موارد الظمآن»، فأقول:

<sup>(</sup>١) وهـو -على التحديد؛ كما في طبعة المؤسسة-: (٧٤٩١)؛ وهو -في طبعة دار الكتب العلمية / بيروت-: (٧٤٤٨).

والأول أدق، وأصح، وأوثق.

#### (الفصل الأول):

#### تقويم كتاب «الثقات»

ابتداءً؛ يكفينا الاستشهاد على تساهله فيه قول أعرَف الحفاظ بالرجال بعد الحافظ الذهبي؛ ألا وهو الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني -رحمه الله -؛ فإنه قال في مقدمة كتابه «لسان الميزان» (١٤/١):

"قال ابن حبان: من كان منكر الحديث على قلته؛ لا يجوز تعديله إلا بعد السبر، ولو كان ممن يروي المناكير، ووافق الثقات في الأخبار؛ لكان عدلاً مقبول الرواية، إذ الناس في أحوالهم (١) على الصلاح والعدالة؛ حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، هذا حكم المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلاً الضعفاء، فهم متروكون على الأحوال كلها».

قال الحافظ عقبه:

"قلت: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان؛ من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه؛ كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه: مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهو مسلك ابن حبان في "كتاب الثقات" الذي ألَّفه؛ فإنه يذكر خلقاً ممن نص عليهم أبو حاتم -وغيره- على أنهم مجهولون، وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره، وقد أفصح ابن حبان بقاعدته، فقال:

(العدل من لم يعرف فيه الجرح؛ إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم

<sup>(</sup>١) الأصل: «أقوالهم»! والتصويب من «الضعفاء» (٢/ ١٩٢ - ١٩٣).

يجرح؛ فهو عدل حتى يتبيّن جرحه؛ إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم) (١). قال الحافظ -عَقبَهُ-:

"وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به: (إذا تعرَّى راويه من أن يكون مجروحاً، أو فوقه مجروح، أو دونه مجروح، أو كان سنده مرسلاً، أو منقطعاً، أو كان المتن منكراً) (٢).

هكذا نقله الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي»، وقد تصرف في عبارة ابن حبان؛ لكنه أتى بمقصده، وسياق بعض كلامه في (أيوب) -آخِرِ مذكور في حرف الألف-.

قال الخطيب: أقل ما يرتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم؛ إلا أنَّه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما».

قلت: ونص كلام ابن حبان -رحمه الله- في مقدمة كتابه «الثقات» (١/١١): «ولا أذكر في هذا الكتاب إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم».

ثم أكد ذلك بقوله (ص١١-١٢):

"فكل من أذكره في هذا الكتاب؛ فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتابي هذا؛ فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال: إما أن يكون فوقه رجل ضعيف، أو دونه، أو يكون إسناده مرسلاً، أو منقطعاً، أو فيه رجل مدلس لم

<sup>(</sup>۱) قلت: هذا كلام ابن حبان في مقدمة «الثقات» (۱/ ۱۳).

 <sup>(</sup>۲) الذي في مقدمة «الثقات» (۱/ ۱۲) -مكان الخصلة الخامسة-: «أو أن يكون في الإسناد رجل يدلس لم يبين سماعه».

وهكذا هو في «الصارم المنكي» (٩٣ - ٩٤)، وليس فيه قوله: «راويه من أن يكون مجروحاً»! وهو خطأ -كما سأبيِّنه-.

يبين سماعه». انتهى باختصار.

فكنت أود أن ينقله الحافظ مع ما نقل؛ لأنه أعم وأشمل في بيان منهج ابن حبان في "ثقاته" أولاً، ثم هو يبين خطأ ما نقله عن ابن عبد الهادي ثانياً؛ إذ ليس فيه: "راويه من أن يكون مجروحاً" -كما تقدم-؛ لأن الخصال الخمس هي عنده في غيره كما هو ظاهر؛ لأنه عنده ثقة يحتج بخبره إذا سلم إسناده من خصلة من تلك الخصال الخمس، وما يقع مثل هذا الخطإ إلا من التلخيص، وسرعة النقل! ومن الغرائب أن الحافظ السخاوي قد نقله عن شيخه الحافظ ابن حجر، لكن بعبارة أخرى في صدد بيان اصطلاح ابن حبان في "صحيحه"؛ نصها في "فتح المغيث" (١/ ٣٧):

"فإنه يخرّج في "الصحيح" ما كان راويه ثقة، غير مدلس، ولم يكن هناك إرسال، ولا انقطاع، ولم يكن في الراوي جرح ولا تعديل (!)، وكان كل من شيخه، والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر، فهو عنده ثقة».

قلت: فهذا خلط آخر ينسب إلى ابن حبان، وهو منه بريء، يدلك عليه أن أول المنسوب إليه هنا إنما هو في شروط الحديث الصحيح، وآخره فيمن هو الثقة عنده!

والأول هو الذي يدلُّ عليه كلامه الذي نقلته عنه آنفاً؛ أن الشروط المذكورة إنما هي في حديث الثقة عنده، وليس فيمن هو الثقة؟ فتأمل!

والظاهر أن الحافظ السيوطي تنبه لهذا الخطإ، فنقل ما عزاه السخاوي لابن حجر، لكن السيوطي لم يسمه؛ بل أشار إلى تمريضه بقوله في «تدريب الراوي» (١/٨/١): «قيل...»!

على أن قول الحافظ: «ولم يكن في الراوي جرح ولا تعديل» لا يستقيم مع كلام ابن حبان أولاً؛ لأنه غير مذكور في شروطه كما رأيت، وهذا مثل لو قال:

«مجهول»، وهذا ينافي من جهة أخرى قول ابن حبان المتقدم: «العدل من لم يعرف فيه الجرح...» إلخ، فمن ليس فيه جرح؛ فهو عنده عدل، ولذلك انتقده الحافظ -كما سبق-، فكيف يدخل في شروطه التي ينبغي أن يكون إسناد الثقة عنده سالماً منها من كان عنده ثقة عدلاً ؟! والصواب أن يذكر مكانه: «ضعيف» -كما تقدم في نص ابن حبان -نفسه-.

ثم إن قول الحافظ: «ولم يأت بحديث منكر» ينبغي أن يُحمل على أحد رواة إسناد الثقة عنده، وليس كما فهمه بعض الجهلة المدعين المعرفة بهذا العلم؛ حيث قال:

"يَشترط ابن حبان في الراوي الذي يكون ثقة -حسب تعريفه- أن لا يأتي بخبر منكر؛ لكي يدخله في (الثقات)» (١)!!

وعزا ذلك في الحاشية لكتاب "فتح المغيث"، و"تدريب الراوي" بالجزء والصفحة، وهو كذب عليهما! وهو مما يؤكد جهله وقلة علمه؛ فإنه ليس من شرط الثقة أن لا يروي حديثاً منكراً؛ لأن معنى ذلك أن يكون معصوماً من الخطإ، وهل يقول هذا عاقل يفهم ما يلفظه لسانه، أو يجري قلمه؟! وإنما يكون شرطاً فيه أن لا تكثر المناكير في رواياته، ولذلك فرقوا بين من قيل فيه: "يروي المناكير"، وبين من قيل فيه: "منكر الحديث"، فهذا ضعيف بخلاف الأول، وقد سبق (ص ١١) في كلام ابن حبان ما يشهد لهذا التفريق، وهو أمر معروف في علم المصطلح.

ومعذرة إلى القراء الكرام؛ فقد ابتعدت قليلاً عن موضوع البحث بسبب

<sup>(</sup>١) انظر "إقامة البرهان على ضعف حديث: (استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان)" للمدعو خالد أحمد المؤذن؛ وفيه أوهام وجهالات؛ لو تفرغ له عالم ناقد؛ لكان منه مجلد، وما ذكرت الآن كاف -إن شاء اللَّه تعالى-.

بيان بعض الأوهام التي وقعت حول مذهب ابن حبان في كتابه «الثقات».

ومجمل القول فيه: أنه شذ في تعريفه (العدل) بأنه من لم يعرف بجرح عن الحفاظ الذين دُوِّنَتْ أقوالهم في مبسوطات كتب العلماء، ولخصت فوائدها في (علم مصطلح الحديث)، الذي صار مرجعاً لكل باحث متبع، لا يحيد عنه إلا ذو هوى ومبتدع، أو جاهل مُدّع مغرض، كما شذ في قوله أنه لم يذكر في «ثقاته» إلا الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم؛ بل إنه تناقض في ذلك كل التناقض، وهاك البيان:

١- أما شذوذه في تعريف (العدل)؛ فقد اتفق العلماء على أن (العدل):

هو المسلم البالغ، العاقل الذي سلم من أسباب الفسق، وخوارم المروءة، على ما حقق في (باب الشهادات) من كتب الفقه إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية، والذكورة، وتعداد الراوي.

هذا نص كلام الشيخ أحمد شاكر -رحمه اللَّه- في «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير (ص١٠٢ -بتحقيقه)، آثرته بالذكر؛ لأنه من المبالغين في الاعتداد بِ «الثقات» كما يدل عليه تعليقاته في «صحيح ابن حبان»، و«مسند أحمد»، و«سنن الترمذي» وغيرها، ولي معه في ذلك قصة؛ لعلِّي حكيتها في بعض ما كتبت، فإنْ تذكرت مكانها؛ أشرت إليه.

وكأني بشيخ الإسلام ابن تيمية عنى ابن حبان بالرد عليه بقوله في «الفتاوى» (٥/ ٣٥٧):

«وأما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة؛ فهو باطل؛ بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل؛ كما قال تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾، ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان من الظلم والجهل إلى العدل».

وله تفصيل جيد جدًّا في من تقبل شهادته، فليراجعه من شاء استفادته.

٢- وأما تناقض ابن حبان في (العدل)؛ فقد قال في شروط رواة
 «صحيحه» -كما في مقدمته المذكورة في طبعات «الإحسان» (١١٢/١-شاكر)-:

«والعدالة في الإنسان: هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله؛ لأنا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد معه معصية بحال؛ أدَّانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل؛ إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها».

قلت: فهذا يلتقي تماماً مع تعريف العلماء للعدل؛ فإنه التزم فيه التعرف على أحواله في طاعة الله، وابتعاده عن معاصيه؛ إلا أنه استثنى منها ما لا ينجو منه أحد، فبطل بذلك قوله: أن العدل من لم يعرف بجرح!

على أنه تناقض مرَّة أخرى؛ فإنه لم يفِ بالتزام هذا الشرط في «صحيحه»، ولا بالشروط الأخرى التي ذكرها معه -وقد سبق ذكرها في الكثير من أحاديثه-، خلافاً لمن قال بأنه وفَّى -كما سيأتي بيان ذلك عند الكلام على «صحيحه» إن شاء اللَّه تعالى-.

#### إخلال ابن حبان في «ثقاته» بشرط الصلق:

وإنما علي الآن الإتيان بالدليل القاطع على إخلاله بشرطه المتقدم أنه لا يذكر في «ثقاته» إلا الصدوق الذي يجوز الاحتجاج بخبره، فضلاً عن ذكره فيه عشرات -إن لم أقل: مئات الضعفاء والمجهولين عنده هو -بَلْهَ عند غيره-، ثم أتبع ذلك ببيان تناقضه من كلامه هو -عفا الله عنا وعنه-.

أما من أخلَّ بشرطه فيهم؛ فهم على قسمين:

الأول: المجهولون الذين صرح بأنه لا يعرفهم، وقد كنت ذكرت نماذج منهم لا بأس بها في بعض المؤلفات؛ مثل «تمام المنَّة» (ص٢٠-٢٥) تحت

عنوان «القاعدة الخامسة: عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان» (الطبعة الثانية / سبنة ١٤٠٨)، و«الرد على التعقيب الحثيث» (ص١٨-٢١)، وغيرهما (١).

ولذلك فلا أريد أن أثقل على هذه المقدمة بذكرها إلا بما لابد منه؛ لتقريب الأمر وتوضيحه، ثم أتبع ذلك بأمثلة أخرى هي أقوى منها، لم يسبق لي أن ذكرتها، ولا غيري -فيما أعلم-:

المثال الأول: (حميد بن علي بن هارون القيسي)، ذكر له بعض المناكير، ثم قال: «فلا يجوز الاحتجاج به بعد روايته مثل هذه الأشياء عن هؤلاء الثقات، وهذا شيخ ليس يعرفه كبير أحد».

ومثله كثير، وكثير جدًّا ممن يقول فيهم عبارته التقليدية: «لا أعرفه»، ويزيد تارة: «ولا أعرف أباه».

<sup>&#</sup>x27;(۱) طُبع هذا الرد سنة (۱۳۷۷هـ)؛ أي: قبل نحو أربعين سنة، وفي ظنّي أنني كنت -في العصر الحاضر- من أشاع بين طلاب العلم حقيقة توثيق ابن حبان: كتابة، ومحاضرة، وتدريساً في (الجامعة الإسلامية) في المدينة النبويّة، وفي المجالس العلمية وغيرها؛ حتى تنبّه لذلك من طلاب العلم مَنْ شاء اللّه.

ثم ابتلينا ببعضهم ممن جازانا (جزاء سِنمار)! فنسبني إلى قلة الفهم لتوثيق ابن حبان، والاضطراب فيه، مع تظاهره بالاحترام والتبجيل! لكن القول لا يغني عن العمل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ﴾؟!

وإن من جنف وظلمه: أنه أخذ تخريج الحديث الذي انتقدني فيه -بجميع طرقه ورواياتهمن تخريجي إياه في «الصحيحة»؛ دون أن يشير إلى ذلك أدنى إشارة؛ حتى أوهم القراء -ومنهم من
قرَظ كتابه من إخواننا الدعاة السلفيين- أنه من كدِّه وعرق جبينه! والله -عز وجل- يقول: ﴿وَلاَ

تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ، وهو -مع ذلك - حَوَّاش قمّاش، لم يتحصره
بعدُ! حشى كتابه وضخَّمه بنقول، لم يفهم الكثير منها، وكان التناقض في بعضها جليًّا، الأمر الذي
يتطلب بيانه مجلداً ضخماً، وهو -في النهاية- مخطىء في تضعيفه للحديث الذي جوَّدت إسناده
ثمة (١٤٥٣)، والرد عليه وبيان أوهامه! وذلك يتطلب كتابة مجلد (وهذا الميت لا يستحق هذا
العزاء)؛ كما يقال في بعض البلاد.

وقد أحصيت منهم حتى الآن في كتابي الجديد «التيسير»(١) قرابة مائة راوٍ، والحبل جرار!

المثال الآخر: (عبد الله بن أبي يعلى الأنصاري)، قال:

«مجهول، لا أعلم له شيئاً غير هذا الحرف المنكر الذي يشهد إجماع المسلمين قاطبة ببطلانه».

وأمَّا الأمثلة الأخرى -والأقوى- التي أشرت إليها آنفاً؛ فأكتفي منها بمثالين -أبضاً-:

الأول: قال (٥/ ٤٧٢):

«(نافع)، شيخ، جهدت جهدي، فلم أقف على (نافع) هذا؛ من هو؟»! والآخر: (فزع شهيد القادسية)، قال: (٧/ ٣٢٦):

«لست أعرفه، ولا أعرف أباه، وإنما ذكرته للمعرفة، لا للاعتماد على ما يرويه»!

قلت: وهذا منه نص هام جدًّا جدًّا، وشهادة منه -لا أقوى منها- على أن كتابه «الثقات» ليس خاصًا بهم، وإنما هو لمعرفتهم، ومعرفة غيرهم من المجهولين، والضعفاء ونحوهم -؛ فهو يبطل إبطالاً لا مرد له كُلِيَّتَهُ المتقدمة:

أن كل من ذكره في كتابه «الثقات» صدوق، يجوز الاحتجاج بخبره! ومثله في الدلالة على إبطاله قوله المتقدم في ترجمة (حميد بن علي القيسي).

<sup>(</sup>۱) "تبسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان»؛ رتبته على الحروف؛ مع اختصار شيوخ المسترجمين، والاحتفاظ بأسماء الرواة عنهم -ولو بواحد منهم-؛ مع الإشارة إلى غيره إذا وجد، والحرص على ذكر ما قاله المؤلف فيهم -وهذا منه نادر-، وكذا الاحتفاظ على طبقاتهم؛ مع فوائد وتعليقات رائقات؛ غالبها يتعلق بالتوثيق والتجريح؛ وهو على وشك التمام، أو قد تم ان شاء الله تعالى-.

غير أَنَّ هذا النصَّ زاد عليه أنه أعلمنا أنه يذكر هؤلاء للمعرفة، لا على أنهم من الثقات الذين يحتج بخبرهم عنده.

القسم الآخر ممن أخل بشرطه: من صرح هو بضعفه، أو بما يعنيه، أو يؤدى إليه:

۱- (مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير بن العوام)، قال في آخر ترجمته (٤٧٨/٧):

«وقد أدخلته في «الضعفاء»، وهو ممن أستخير اللَّه فيه».

٢- (مالك بن سليمان بن مرة النهشلي الهروي)، قال فيه (٩/ ١٦٥):

«يخطىء كثيراً، على أنه من (١) جملة الضعفاء أدخل -إن شاء اللّه-، وهو ممّن أستخير اللّه فيه».

وقد فعل، فأدخلهما في «الضعفاء».

وأما ما في معناه؛ فهو على أنواع:

الأول: من قال فيه: «يخطىء كثيراً»، وهم نحو عشرة، غير (مالك بن سليمان) المتقدم، وبعضهم في «الصحيحين»، فضلاً عن «صحيحه» هو، وسأورد منهم اثنين، هما بالضعفاء أولى:

أحدهما: (ربيعة بن سيف المعافري)، قال فيه (٦/ ٣٠١):

«کان یخطیء کثیراً» (۲).

ومع ذلك أخرج له في «صحيحه» حديث: «لو بلغت معهم الكدى؛ ما

<sup>(</sup>١) كذا الأصل! وفي "ترتيب الثقات" للهيثمي: «في"؛ ولعله أقرب.

<sup>(</sup>٢) تناقض فيه قول الشيخ شعيب في تعليقه على «الإحسان»؛ وفي المجلد الواحد! فمرةً ضعّفه، وأخرى صدّقه! كما سيأتي في «الجنائز».

رأيت الجنة حتى يراها جدك؛ أبو أبيك»! وهو حديث منكر كما حققته في «ضعيف أبي داود» (٥٦٠)، وسيأتي -إن شاء اللَّه تعالى- في آخر (٦- الجنائز) من «ضعيف الموارد» على أنه من الزوائد.

والآخر: (يزيد بن درهم العجمي)، قال فيه (٥٣٨/٥):

«يخطىء كثيراً».

وقد ضعفه المغيرة وغيره -؛ كما في «تيسير الانتفاع» وغيره.

ومثل هذا النوع من الرواة؛ قد أورد منهم عدداً وفيراً في كتابه الآخر «الضعفاء»، أذكر اثنين منهم على سبيل المثال:

أحدهما: (أصبغ بن زيد الوراق الواسطي)، قال (١/٤/١):

«يخطىء كثيراً، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد».

والآخر: (بشر بن ميمون أبو صيفي الواسطي)، قال (١/ ١٩٢):

«يخطىء كثيراً، حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد».

بل إنه قد يقول مثل هذا فيمن وصفه بالخطإ دون الكثرة فيه، مثل:

١- (إسحاق بن إبراهيم بن نِسْطاس المدني)، قال (١/ ١٣٤):

«كان يخطىء، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد».

٢- (أيمن بن نابل المكي)، قال (١/ ١٨٣):

«كان يخطىء، ويتفرد بما لا يتابع عليه، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، والذي عندي: تَنكُّبُ حديثه عند الاحتجاج -إلاَّ ما وافق الثقات- أولى من الاحتجاج به».

وهذا النوع الأخير كثير جدًّا في «ثقاته»؛ بحيث إنه من الصعب حصره،

وهـ و - فضلاً عن الذي قبله، وهو الموصوف بكثرة الخطا - كلاهما ممن نص في كتابه على أنهم من المجروحين عنده، فقد ذكر في مقدمته (١/ ٦٢) أن الجرح في الضعفاء على عشرين نوعاً، ثم فصل القول في كل نوع منها تفصيلاً، والذي يهمنا هنا قوله - تحت (النوع الثالث عشر) -:

"منهم من كثر خطؤه وفحش، وكاد أن يقلب صوابه، فاستحق الترك من أجله، وإن كان ثقة في نفسه، صدوقاً في روايته؛ لأن العدل إذا ظهر عليه أكثر أمارات الجرح؛ استحق الترك، كما أن من ظهر عليه أكثر علامات التعديل؛ استحق العدالة»!

وقال تحت عنوان: «أجناس من أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها»:

«الجنس الأول: من كان يخطىء الخطأ اليسير.. فهؤلاء ليسوا عندي بالضعفاء على الإطلاق حتى لا يحتج بشيء من أخبارهم؛ بل الذي عندي أن لا يحتج بأخبارهم إذا انفردوا، فأما ما وافقوا الثقات في الروايات؛ فلا يجب إسقاط أخبارهم، فكل من يجيء من هذا الجنس في هذا الكتاب؛ فإني أقول بعقب ذكره: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد».

وأكد هذا المعنى في ترجمة (عبد الله بن الحسين بن عطاء بن يسار)، فقال: (١٦/٢):

«كان ممن يخطىء فيما يروي، فلم يكثر خطؤة حتى استحق الترك، ولا سلك سَنَنَ الثقات حتى يدخل في جملة الأثبات، فالإنصاف في أمره أن يترك ما لم يوافق الثقات من حديثه، والاعتبار بما وافق الثقات».

قلت: ومن تأمل جليًا في هذه الأمثلة من كلام ابن حبان -رحمه الله تعالى-؛ ظهر له أمران ظاهران جدًا:

أحدهما: أن الموصوف عنده بالخطإ مطلقاً، أو مقيداً بِ (كثيراً): مجروح عنده، ويجمعهما في أنه لا يحتج به إذا انفرد.

وهذا هو المهم في بحثنا هنا.

والآخر: أنه يحكم على من (يخطىء كثيراً) بالترك دون الأول، وقد أبان عن هذا الحكم وعن سببه -أيضاً-: في ترجمته لِـ (يحيى بن سعيد التميمي المدنى)، فقال (١١٨/٣):

"كان ممن يخطىء كثيراً، وكان رديء الحفظ (١)، فوجب التنكب عما انفرد من الروايات، والاحتجاج بما وافق الثقات... وكل ما نقول في هذا الكتاب: أنه لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد؛ فسبيلُه هذا السبيل: أن يترك ما أخطأ فيه، ولا يكاد يعرف ذلك إلاَّ الممعن البازل في صناعة الحديث (٢)، فرأينا من الاحتياط ترك الاحتجاج بما انفرد جملة؛ حتى تشتمل هذه اللفظة على ما أخطأ فيه، أو أخطىء عليه، أو أدخل عليه وهو لا يعلم، أو دخل له حديث في حديث، وما يشبه هذا من أنواع الخطإ، ويحتج بما وافق الثقات، فلهذه العلة ما قلنا لمن ذكرنا أنه لا يحتج بانفراده».

وهناك أمثلة كثيرة أخرى تلتقي مع سابقاتها في المعنى؛ أكتفي بذكر عباراته فيها دون تسمية أشخاصها مع أجزائها وصفحاتها:

١- «كان يخطىء؛ على قلة روايته».

<sup>(</sup>۱) قلت: وقد رأيت في "ثقاته" (۸/ ۱۲٥) من قال فيه: "كان رديء الحفظ"! فتعجب منه الذهبي، وقال: "فلم يصنع جيداً"! وله في "صحيحه" ثلاثة أحاديث، أحدها منكر، وسيأتي (۲۹۷)؛ فهل يعني -بهذه الكلمة الشاذة: "رديء الحفظ"-: "كثير الخطإ"؛ كما يشعر به صنيعه هنا؟! ذلك مما يحتاج إلى بحث وتأمل!

 <sup>(</sup>۲) قلت: ومثل هذه الأخطاء والعلل تقع في أحاديث الثقات المعروفين؛ فضلاً عمن دونهم؛
 وابـن حبـان ينبّـه أحيانـاً علـى بعضها، وقد فاته التنبيه على الشيء الكثير منها، وتبعه المعلقون على =

(0/PPT, F/ A37, V/ 030).

٢- «لا يعتبر بحديثه إذا انفرد»، وهذا كناية عن شدة ضعفه!

(o) PYT, P13, o) No, 1V3, P/ No).

٣- «في القلب منه شيء»!

(A/ VVY) P/ FP, YPY).

٤- «لست أعتمد عليه...»!

(0/ 887 - 1.3).

0 - «شيخ في حديثه مناكير كثيرة».

(3/ 757).

٦- «أمره مشتبه، له مدخل في (الثقات)، ومدخل في (الضعفاء)».

(r/ vr).

٧- «هو بغير الثقات أشبه»!

.(119 /0)

٨- «كان يتهم بأمر سوء» (١)!

.(0/ /0)

... إلى نماذج أخرى تكثر وتقل، ولعلي أستقصي ذلك في مقدمة كتابي

<sup>=</sup> كتابه، وعلى «الموارد»، كما سيرى القراء ذلك -إن شاء اللّه-؛ كحديث عائشة الآتي: (كان لا يمس من وجهي شيئاً وأنا صائمة)؛ وهو في «الضعيفة» رقم (٩٥٨).

<sup>(</sup>١) في «التاريخ الكبير»: «.. بالزندقة»! وهذه تهمة باطلة؛ فالرجل ثقة، كما صرح بذلك أحمد، وابن معين وغيرهما.

والعجيب: أن يخفى ذلك على ابن حبان؛ ثم هو يوثقه مع إقراره هذه التهمة! فراجع «اللسان»، و«تيسير الانتفاع».

«التيسير»، أو أجعله ذيلاً له -إن شاء اللَّه تعالى-.

وهناك مثال من أغرب ما رأيت له في «الثقات»؛ حتى لقد شككت أن تكون مقحمة فيه؛ لأن محققه -جزاه اللَّه خيراً- أشار إلى أنه لم يرد في كل نسخ الكتاب، وإنما «من ظ و م»، وهو قوله (٥/ ١٢٥-١٢٦):

"عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة، يروي عن أبيه، روى عنه أبو الصباح، واسمه عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي، عندنا عنه نسخة بهذا الإسناد، وفيها ما لا يصح، البلية فيها من (أبي الصباح)؛ لأنه كان يخطىء ويتهم» (١).

ووجه الغرابة لا يخفى على أحد؛ ما دام أنه لا يعرف إلا من طريق هذا المتهم بالوضع، فلعله ممن لا وجود لشيخه هذا -، وإنما هو الذي اختلقه! وقد أشار إلى هذه الحقيقة ابن حبان نفسه؛ حيث قال في بعض «ضعفائه» (١/ ٣٢٧ - ٣٢٧):

"والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة؛ فهو مجهول، لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة؛ لأن ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سواء" (٢).

ونحوه قوله فيه (١٩٣/٢).

«وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء؛ فهم متروكون على الأحوال كلها».

<sup>(</sup>١) وقال في ترجمة (أبي الصبَّاح) هذا من «الضعفاء» (٢/ ١٤٨):

<sup>«</sup>كان ممن يضع الحديث على الثقات».

وقد خرَّجت له بعض الأحاديث في «الضعيفة» (٣٨٣، ٦٨٣٠، ٦٨٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر "سلسلة الأحاديث الضعيفة" رقم (٥٠٤ ، ٥٠٥).

قلت: وبهذا التحقيق، والتَّتبُّعِ لهذه الأمثلة في كتاب «الثقات»، وما قاله مؤلف فيها وفي غيرها؛ يتجلى لكل ذي بصيرة أن ما رماه الحفاظ العارفون به من التساهل في التوثيق، ومخالفة الجمهور، وأن له فيه الأوهام الكثيرة؛ كل ذلك حق لا ريب فيه؛ بل إنه أخل أيضاً بالقاعدة التي وضعها في مقدمته كما سبق: «العدل من لم يعرف بجرح»!! فأورد فيه جمهوراً كبيراً ممن جرحهم هو نفسه فضلاً عن غيره، مما أغنانا هو عن الاستشهاد بأقوالهم فيهم!!

على أنه لا ينبغي أن يفوتني التنبيه أنه خالف جمهور المحدثين أيضاً بإخلاله في القاعدة المذكورة بشرط الحفظ والضبط في العدل، كما هو مقرر في كافة كتب المصطلح وغيرها، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «الفتاوى» (١٨/ ٤٥):

«الخطأ في الخبريقع من الراوي إما عمداً، أو سهواً، ولهذا اشترط في الراوي (العدالة)؛ لنأمن من تعمد الكذب، و(الحفظ، والتيقظ)؛ لنأمن من السهو...».

وقد لخص الحافظ ابن حجر ما في (المصطلح) بأوجز عبارة، فقال في رسالته النافعة الهامة: «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر»:

"وخبر الآحاد بنقل (عدلٍ)، (تام الضبط)، متصل السند، غير معلل، ولا شاذ؛ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثَمَّ قُدم "صحيح البخاري"، ثم «مسلم»، ثم شرطهما، فإنْ خف الضبط؛ فالحسن لذاته، وبكثرة الطرق يصحح» (١).

<sup>(</sup>۱) قلت: وهذا التعريف للحسن لذاته: هو الذي عرَّفه به ابن دحية، وهو أحسن ما عُرِّف به، كما قال الحافظ في «نكته» (۱/ ٤٠٤ - ٤٠٥)؛ وهو الذي جريت عليه في كل تخريجاتي، والحمد للَّه.

وإن من العجيب حقًا: أن ابن حبان قد التزم هذا الشرط في الخبر الذي تقوم به الحجة، ولكنه بدل أن يذكره في مقدمة «ثقاته» وضعه في مقدمة «ضعفائه»! فقال تحت عنوان: «الحث على حفظ السنن ونشرها» (ص ٨):

«وأقل ما يثبت به خبر الخاصة حتى تقوم به الحجة على أهل العلم: هو خبر الواحد الثقة في دينه، المعروف بالصدق في حديثه، العاقل بما يحدث به، العالم بما يحيل معاني الحديث من اللفظ...».

ولكنه وقع في مخالفة أخرى! وهي اشتراطه: العلم بما يحيل المعنى! وأكد ذلك في موضع آخر منه، فقال تحت «أجناس من أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها» (ص ٩٣):

«الجنس الرابع: الثقة الحافظ، إذا حدث من حفظه، وليس بفقيه؛ لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره...».

فيا سبحان الله! ما أشد تناقضه وتهاتره مع علمه وفضله وحفظه -! فأين هذا التعنت والتنطع في هذا الكتاب «الضعفاء» من ذاك التسامح والتساهل في ذاك الكتاب «الثقات»؟! ولو أن هذا التعنت كان صواباً؛ لكان الأليق أن يذكر في ذاك، وليس في هذا!

ثم هو مع مخالفته لما عليه العلماء في (المصطلح)؛ حيث لم يذكروا هذا الشرط؛ فإنه مخالف لصريح قوله -عليه الصلاة والسلام-:

«نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً، فبلغه غيره، فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه...» الحديث، رواه المصنف من حديث زيد بن ثابت، وابن مسعود كما سيأتي في أول (٢ العلم)، وترجم له بما يرد عليه؛ فراجعه.

كما هو مخالف لعمومات النصوص الآمرة بالتبليغ لِقوله ﷺ:

«بلغوا عنى ولو آية...» الحديث، متفق عليه.

وقوله: «وليبلغ الشاهد الغائب» ونحو ذلك.

فليس هناك شرط في (العدل) إلاَّ ما يشترط في الشاهد، وإلا الحفظ والضبط، على ما تقدم.

نعم؛ لو جعل ذلك شرط كمال، وليس شرط صحة -كما هو الشأن في (شرط التلاقي) عند الجمهور-؛ لكان له وجه مقبول! وقد أشار إليه الحافظ في تعريفه للحديث الصحيح -كما سبق-، ولعل ابن حبان -رحمه الله- أراد ذلك، فقصرت عبارته عن قصده؛ فإني أستبعد جدًّا عن مثله أن يخفى عليه بطلان هذا الشرط وفساده؛ لأن طلاب العلم جميعاً يعلمون أن الكتاب والسنة؛ ما رواه لنا ولا نقله إلينا إلا (الأميون) بنص قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّنَ رَسُولاً مِنْهُمُ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ وَسُولاً مِنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ أيَاتِهِ وَيُزكِّيهِمْ وَيُعلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ وَسُولاً مِنْهُمُ مَن المقوم عروف عنهم في سيرتهم وتراجمهم، ثم صاروا بما حفظوا فقهاء، ثم هم غيه ليسوا سواءً، كما هو صريح حديث النضرة المتقدم؛ بل وليسوا كذلك في الحفظ والأداء، فمنهم من له الحديث والحديثان، ومنهم من له الألوف كما هو معروف، وعلى هذا جرى من بعدهم من السلف رحمهم الله جميعاً -، فالشرط باطل، والحق كما قبل:

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف تبرئة اللكنوي ابن حبان من (التساهل)، والرد عليه:

وبهذا المناسبة أقول:

ومن العجائب -أيضاً-: أن بعضهم استغل تعنت ابن حبان الذي ذكرت

بعضه آنفاً، غير تشدده في تضعيف بعض الثقات كما هو مذكور في كتب التراجم، وبخاصة منها «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ الذهبي (١) وقد ذكره فيهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي في «الرفع والتكميل» (ص١١٩-١٢٠)، ثم قال (١٣٧-١٣٩) ما ملخصه:

"كثيراً ما تراهم يعتمدون على "ثقات ابن حبان"، وقد التزم الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" في جميع الرواة الذين لهم ذكر في "ثقاته" بذكر أنه ذكره ابن حبان في "الثقات"...، وقد نسب بعضهم التساهل إلى ابن حبان، وقالوا: هو واسع الخَطُو في باب التوثيق، يوثق كثيراً ممن يستحق الجرح، وهو قول ضعيف؛ فإنك قد عرفت سابقاً أن ابن حبان معدود ممن له تعنت وإسراف في جرح الرجال، ومن هذا حاله؛ لا يمكن أن يكون متساهلاً في تعديل الرجال"! فأقول:

هذا الجزم بعدم الإمكان من عجائبه وغُلوائه؛ إذ هو ممّا لا دليل عليه إلا حسن ظنه به! وهذا لا ينفي بداهة أن يقع منه ما هو مستبعد أن يقع من أي حافظ من أمثاله؛ بل هو كما لو قال قائل في بعض الصالحين: لا يمكن أن يكذب أو يزني! نعم؛ استبعاد صدور ذلك وارد في المثال، وفيما نحن في صدده، لكن البحث والتحري مع الدقة والإنصاف؛ كل ذلك كشف عن أنه أمر واقع؛ ما له من دافع، كما سبق بيانه بتفصيل قد لا تراه في مكان آخر.

ولا أدلَّ على ذلك من اشتراطه في الثقة الحافظ أن يكون فقيهاً؛ وإلا لم يجز الاحتجاج بخبره! كما تقدم نقله عنه مع بيان بطلانه (ص١٧ - ١٨)، فأي تعنت أشد من هذا؟! ولذلك لما نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي كلامه بتمامه

<sup>(</sup>١) من ذلك قوله (١/ ٢٧٤): «قلت: ابن حبان ربَّما قَصَّبَ الثقة؛ حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه»!

وطوله؛ تعقبه وردَّه عليه بقوله في «شرح الترمذي» (ق١٢٢/٢):

«وفيما ذكره نظر، وما أظنه سُبق إليه، ولو فتح هذا الباب؛ لم يحتج بحديث انفرد به عامة حفاظ الحديث كالأعمش -وغيره-، ولا قائل به، فأما مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه؛ فلا يكفي في رد حديثه، واللَّه أعلم».

فكما وقع منه هذا التعنت الغريب؛ وقع منه ذاك التساهل العجيب.

وأما ما ذكره أبو الحسنات في مطلع كلامه السابق من اعتمادهم على «ثقات ابن حبان»، والتزام ابن حجر بذكر من وثقه في «تهذيبه»؛ فمما لا يفيد شيئاً ولا يجدي!

أما الاعتماد على هذا الإطلاق؛ فلأنه باطل -لما سبق-.

وأما الالتزام؛ فلأنه كتاب يجمع كل ما قيل في رجاله من تجريح وتوثيق، دون أي ترجيح أو تحقيق إلا ما ندر، فهو كالتزامه أن يذكر فيه من جرحه ابن حبان أيضاً، وقد يذكر أحياناً تناقضه في بعضهم، فهل يعني ذلك اعتماده على توثيقه أو تجريحه؟! كيف والحافظ قد صرح في «تقريب التهذيب» بجهالة كثير ممن وثقهم ابن حبان، وتارة يقول: «مستور»، وتارة: «مقبول»، وتارة: «صدوق»، وأخرى: «ثقة»؟! أصاب في بعض ذلك، وأخطأ في بعض، وتفصيل القول فيه يحتاج إلى إعداد خاص، وهو غير متيسر الآن، وكثير منه مبثوث في تعليقاتي وكتبي، وبخاصة منها «تيسير الانتفاع» أخيراً، وهناك تجربة في «ثقات ابن حبان» وموقف الحفاظ منه، كنت أجريتها مع طلاب الجامعة الإسلامية في درس غير معهود في سائر الجامعات، إلا وهو (درس الأسانيد)، وذلك سنة (١٣٨٢)، كنت ذكرتها في تعليق لي على كتاب «التنكيل»، يحسن الاطلاع عليه منه (١٨٨٦)،

ثم إن أبا الحسنات اللكنوي عقب على كلامه السابق بمطعنٍ عن الحافظ ابن حجر والسيوطي لا ينافي ما حققته من تساهل ابن حبان، ولا يؤيد استنكار اللكنوي لا من قريب ولا من بعيد؛ لأن غاية ما انتهيا إليه أنه اصطلاح له، و«لا مشاحّة في الاصطلاح»؛ أعرضت عن نقلهما؛ لأن البحث ليس فيه، وإنما في تساهله، وقد تجلى لكل ذي عينين.

وقد كنت ذكرت في بعض تعليقاتي القديمة -مثلاً- أبا الفرج بن الجوزي؛ فإنه يشبه تماماً ابن حبان من حيث إنّه جمع بين النقيضين في شخصه، فهو معروف عند العلماء بتشدده وتعنته من جهة، وقد وصفه بذلك أبو الحسنات نفسه في «الرفع» (ص١٣٢)، فجعله «ممن لهم تعنت في جرح الأحاديث بجرح رواتها»، ولكن فاته أنه متساهل -أيضاً- في روايته للأحاديث الواهية؛ بل والموضوعة في بعض كتبه من جهة أخرى؛ كما شهد بذلك بعض الحفاظ النقاد، والتحري العلمي الدقيق، فقال فيه الحافظ السخاوي متعجباً منه في «فتح المغيث» (١/ ٢٣٨):

«قد أكثر في تصانيفه الوعظية، وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه».

قلت: فقد ثبت يقيناً أنه لا منافاة بين كون ابن حبان متساهلاً في توثيق بعض رواته في «الثقات» -كما وصفه كثير من الحفاظ النقاد-، وبين كونه متعنتاً في ذلك -كما وصفه آخرون منهم أو من غيرهم-، فالوصفان قائمان به، والكل صادق فيما وصف.

#### الرد على الداراني:

بيد أنه قد ظهر أخيراً بعض الناشئين في هذا العلم، الذين نرى أنهم لا يزالون في أول الطريق، بالنظر لكثرة أخطائهم تأصيلاً وتفريعاً، وهم لكثرتهم في هذا الزمان يقل ذلك منهم ويكثر، كلُّ حسب ممارستهم ونبوغهم وإخلاصهم للعلم الشرعي بعامة، ولهذا العلم الشريف بخاصة، وجمهورهم ممن يذكرني ما نراه منهم -من بالغ أخطائهم تصحيحاً وتضعيفاً - بلطيف قول الحافظ الذهبي في أمثالهم: «يريد أن يطير، ولما يريش»! ومثله المثل المعروف: (تزبب قبل أن يتحصرم)، وتكون العاقبة كما جاء في الحكمة: (من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه)! والأنكى من ذلك مخالفة قول رب العالمين في كتابه: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُوَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ، وقوله: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾!

فكيف يكون حال من تعدى طوره من أولئك المشار إليهم؟ ويرد بجهل بالغ وجرأة عجيبة على أهل العلم بهذا الفن النابغين فيه، ويكرر ذلك بمناسبة وبغير مناسبة (1)؛ أعني الأخ حسين سليم الداراني السوري الذي بدأت آثاره تظهر في بعض تحقيقاته ومنشوراته من بعد هجرتي من دمشق سنة ١٤٠٠هـ ببضع سنين، وقد رددت عليه كثيراً من تعدياته وأخطائه التي لا يمكن حصرها لكثرتها في عديد من مؤلفاتي وتحقيقاتي؛ كه «السلسلتين» في المجلدات الأخيرة منها؛ لأنه لم يكن معروفاً من قبلها، ومثل «صحيح الترغيب»، وقسيمه الضعيف»، وبصورة خاصة في هذا «صحيح الموارد»، وقسيمه أيضاً؛ لِكثرة أوهامه فيها كثرة عجيبة متنوعة، ولعله يتيسر لي ذكر نماذج منها في هذه المقدمة.

<sup>(</sup>١) انظر -على سبيل المثال- وصفه للذهبي بالجهل ببعض الرواة في تعليقه على طبعته لِـ «مجمع الزوائد» (١/ ٤٧٢)! وقد رددت عليه في «الضعيفة» تحت رقم (٦٩٢٣).

لقد كنت أود للأخ سليم أن يوقف بحثه ونشاطه في نشر بعض كتب الحديث الأصول التي لم تطبع بعد، أو طبعت ولكن طبعات تجارية، فيقوم هو بتحقيقها وإعادتها إلى ما تركها عليه مؤلفوها، أو قريباً من ذلك، ومن شرح غريب ونحوه؛ فإنه أهل لذلك لو شاء، فيما يبدو لي؛ لنشاطه في البحث، ثم يعمل لنشرها، فينتفع بذلك العلماء وطلاب العلم بإذنه -تعالى-، ولا يتعدى ذلك إلى ما لا يتقنه من التصحيح والتضعيف، والتوثيق والتجريح، فذلك ما لا يحسنه إلا ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الأوَّلِينَ. وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ ﴿! والأمثلة التي أشرت إليها كافية في إسداء مثل هذه النصيحة، فكيف بالآتي بعد؟!

فإن الذي يعنيني هنا بيان سبب شذوذه، ومخالفته لكافة علماء المصطلح في اشتراطهم الحفظ في الثقة على التفصيل الذي سبق بيانه، وأنه الجهل مقروناً بالعجب والغرور والتقليد الأعمى، مع الدفاع عن رأيه ومذهب مقلّده بحماس غريب؛ كأنه أتى بشيء لم تستطعه الأوائل، مما ذكرني بالحديث الذي يرويه بعضهم: «حبك الشيء يعمي ويصم» (۱)، وقول الشاعر:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خاوياً فتمكّنا!

هذا هو الذي أصاب الأخ سليم -عافانا اللَّه وإياه-؛ وإلا فكيف يعقل انحراف عن جادة العلماء الذين وقفوا على مذهب مقلَّده ووهنوه، فينبَري هو بالرد عليهم بغير علم ولا كتاب منير، وإنما بشبهة عرضت له ظنها علماً، ثم بنى عليها علالي، وقصوراً، كما يأتي بيانه -إن شاء اللَّه تعالى-؟!

لقد كان يكفيه إذا تبنى توثيق مقلًده أن يمضي عليه في تخريجاته وتصحيحاته، أما أن ينصب نفسه منصب العالم الحافظ النقّاد، المتمكن من

<sup>(</sup>۱) وهو حديث ضعيف، والراجح أنه موقوف؛ انظر «الصَحيحة» (١٨٦٨).

معرفة أقوال الحفاظ الذين تتابعوا على خلاف رأيه الذي استقاه من مذهب مقلّده، وقد أبانوا عما فيه من العَكَر؛ فهو -واللّه- مما لا يستقيم في عقل عاقل يدري ما يخرج من فيه، أو يسيل به قلمه! ذلك لأن التقليد ليس علماً باتفاق العلماء، فمن أراد الرد عليهم؛ وجب أن يكون رده بعلم؛ وإلا وسعه قوله -تعالى-: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾، ولا يسأل من شذ عنهم وظهر خطؤه.

#### وإليك الآن البيان الموعود:

لقد عقد الرجل بحثاً في مقدمة طبعته لكتاب الهيثمي هذا «موارد الظمآن» في أربع صفحات (١/ ٥٠-٥١)، افتتحه بنقل أقوال الحفاظ الذين نسبوا ابن حبان إلى التساهل؛ كابن الصلاح، والعراقي، والعسقلاني، والسخاوي وغيرهم هذا في المتن، ثم أخذ في الرد عليهم في التعليق، فقال بعد أن حكى عن النووي أن الجمهور لا يحتج بمجهول العدالة (١)، وهو معروف العين برواية عدلين:

"ولكنْ؛ ما أكثر ما تصافح أعيننا عبارةَ: (ووثقه ابن حبان على عادتة في توثيق المجاهيل)»!

قلت: وكأنه يغمز منّي وربما من غيري -أيضاً! وهكذا؛ فهو من إنصافه وعدالته! لإ يذكرني -في كل ما وقفت عليه من كلامه - إلاَّ ناقداً، وأهلاً به حين يكون صواباً، ثم قال:

«وأقوال أخرى مثل قول الحافظ ابن حجر... أبو سلمة الجُهني، حدث

<sup>(</sup>۱) قلت: يعني: من العدالة وغيرها. قاله الشيخ علي القارىء في حاشيته على «شرح النخبة» (ص١٥٤).

عنه فضيل بن مرزوق، لا يُدرى من هو؟! وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»... والحق أنه مجهول الحال...»، وبعد التتبع وجدنا أن المجاهيل الذي يوثقهم ابن حبان -كما يزعم الكثير- فريقان:

الفريق الأول: وهم الذين لا يروي عنهم غير واحد، وهو الأهم.

والفريق الثاني: وهم الذين روى عنهم أكثر من واحد»!!

فأقول ابتداءً: أريد أن ألفت نظر القراء الألباء إلى أن هذا التقسيم يشمل المئات من رجال «ثقات ابن حبان»، وأن بحث الناقد إنما يدور حولهم، وأنه لا يشمل من وثق منهم أو من غيرهم ممن يوثق بتوثيقهم من الحفاظ، فإذا انتبه القراء لهذا؛ تجلت لهم الحقيقة، فلننظر الآن ما فعل الرجل:

أولاً: لقد سمى راوياً تفرد بالرواية عنه ثقة -وهو عبد الرحمن بن نمر اليحصبي - وعنه الوليد بن مسلم، قال:

«وهو مع ذلك من رجال الشيخين»!!

قلت: في هذا التمثيل تضليل للقراء من ناحيتين:

الأولى: إيهامه إيّاهم أن الراوي المشار إليه احتج به الشيخان! وهذا كذب، وأرجو أن لا يكون قد تعمده، وإنما أتي من جهله أو تقميشه وقلة تحقيقه، ذلك لأنهما إنما أخرجا له متابعة، كما قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٦/ ٢٨٨)، ولفظه:

"لم يخرج له الشيخان سوى حديث واحد في الكسوف، وهو متابعة"! والآخر: أنه من الثقات؛ وهذا خلاف الواقع -أيضاً-؛ فإنه مختلف فيه، فضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وابن عدي، ووثقه ابن البرقي، والذهلي، وإن مما لا شك فيه أن هولاء الأئمة الذين ضعفوه هم أقعد بهذا العلم، وأعرف وأشهر

من هذين اللذين وثقاه، وإنْ كان تبعهما ابن حبان بقوله في «الثقات» (٧/ ٨٢) - لأن البحث إنما يدور حول تساهله-:

«من ثقات أهل الشام ومتقنيهم».

نعم؛ لا ينافى التضعيف المذكور قول أبي زرعة الدمشقى:

«حديثه عن الزهري مستوي».

لأنه يمكن أن يكون عنى حديثاً خاصًا مما وافق فيه الثقات؛ مثل حديث الكسوف المشار إليه فيما تقدم عن الحافظ.

ونحوه قول أبي أحمد الحاكم:

«مستقيم الحديث».

وقد أشار إلى عدم المنافاة المذكورة ابن عدي؛ مع تضعيفه لابن نمر هذا بقوله في «الكامل» (٢٩٣/٤):

«له عن الزهري أحاديث مستقيمة، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء».

وكان قد صدّر ترجمته بقوله:

«هو ضعيف في الزهري».

ثم ساق له حديثه عن الزهري، عن عروة بن الزبير، أنه سمع مروان بن الحكم يقول: أخبرتني بسرة. أنها سمعت رسول الله على يأمر بالوضوء من مس الذكر، والمرأة كذلك.

ثم أشار إلى نكارة هذه الزيادة: «والمرأة كذلك»، ثم عزا الإنكار إلى ابن معين -أيضاً-.

وتبعهم البيهقي، لكنه استظهر أنها من قول الزهري أدرجت في الحديث،

واستدل برواية لابن نمير فيها ما استظهره، فمن شاء رجع إليه (١/ ١٣٢)، وقد كنت نبهت على ذلك في "صحيح أبي داود" (١٧٥)، وقد أخرج الحديث هو وغيره من أصحاب "السنن"، وغيرهم بدون هذه الزيادة المنكرة.

من أجل ما تقدم من أقوال الأئمة الجارحين لابن نمر، وتفرد الواحد بالرواية عنه، والنكارة التي وقعت له في حديث بسرة؛ كان هذا هو ملحظ الحفاظ المتأخرين حين أعرضوا عن قول من وثقه، أو صحح حديثه، فقال الذهبي في «الكاشف»:

«قال أبو حاتم وغيره: ليس بقوي».

وقال الحافظ في «التقريب»:

«مجهول».

وما ذلك منهم إلا تحقيقاً لقاعدة: (الجرح المفسر مقدم على التعديل)، وأنه لا يحتج بالمجهول عند الجمهور، كما تقدم عن الإمام النووي.

فليت شعري؛ ما هو ملحظ الداراني في مخالفة هؤلاء الحفاظ جميعاً المتقدمين منهم والمتأخرين، المجرّحين منهم والمحققين؟! أهو شيء جهلوه، أو غفلوا عنه، وعلمه هو أو اكتشفه هو ؟!

نعم؛ لقد بدا لنا ما هو؛ في هذا المثال الذي ضربه هو، أنه -باختصار-قلبه للحقائق، وإيهامه القراء أن (الشيخين) وثَقا من ليس بثقة، واستكباره عن التسليم لأئمة ثقات شهدوا القمر بالأبصار!

ويمكن أن يضاف إلى ذلك شيء آخر، وهو: لو سُلِّم له جدلاً بالمثال، وهو أن ابن نمر ثقة عند الشيخين؛ فذلك دليل آخر على جهله، ألا وهو قياسه توثيق ابن حبان على توثيق الشيخين؛ مما يذكرنا بقول الشاعر:

فأين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي ؟!

وهو قياس باطل بداهة عند من يعرف مقادير الرجال، وينزّل الناس منازلهم؛ فإن من المتفق عليه الاعتداد بتوثيق الشيخين دون توثيق ابن حبان، وأن تصحيحهما أقوى من تصحيحه، وهذا أقل ما يمكن أن يقال (١).

وإذ قد فرغت من إبطال مثاله الأول؛ فلنتابع الرد عليه في أمثلته الأخرى، وبيان ما فيها:

ثانياً: قال: «وقد انفرد البخاري في الرواية عن ...».

قلت: فسمى أربعة منهم، ثم ذكر خامساً تفرد بالرواية عنه مسلم، ثم قال في خمستهم:

«ولم يرو عن كل واحد منهم إلا واحد»!!

والجواب من وجوه:

الأول: أنه قياس، وهو باطل لما ذكرت آنفاً.

الثاني: أنهم قد وُثقوا من غير ابن حبان.

أما الأول منهم -وهو زيد بن رباح المدني-؛ فقد نقل هو عن الحافظ ابن حجر أنه وثقه الدارقطني، وابن عبد البر وغيرهما -، وقال الحافظ:

«فانتفت عنه الجهالة بتوثيق هؤلاء».

فالعجب من الداراني ينقل الحجة عليه، ثم يكابر ويغالط!

وأما الثاني -عمر بن محمد بن جبير بن مطعم-؛ فوثقه النسائي، ولذلك

<sup>(</sup>۱) قلت: إن من عناد الداراني: تصريحه بأن ابن نمر هذا ثقة، وأن إسناد حديثه المتقدم عن بُسرة صحيح! كما يأتي في التعليق على حديثها (٢١٤).

قال الذهبي في «الميزان»:

«ما روى عنه في علمي سوى الزهري، لكن وثقه النسائي، وله حديث في «البخارى»...».

وكذلك جزم الحافظ في «التقريب» بأنه ثقة.

وأما الثالث -محمد بن الحكم المروزي-؛ فهو من شيوخ البخاري المعروفين لديه، وأثنى عليه الخلال فهماً، وحفظاً، وصحبة للإمام أحمد، ولذلك قال الحافظ:

«ثقة فاضل».

وأما الرابع -الوليد بن عبد الرحمن بن حبيب الجارودي-؛ فوثقه الدارقطني أيضاً -، ولذلك قال الحافظ أيضاً:

(ثقة)).

وأما الخامس -جابر بن إسماعيل الحضرمي-؛ فهو وإن كنا لم نجد من صرح بتوثيقه كالذين قبله؛ فقد قال ابن خزيمة في «صحيحه»:

«إنه ممن يحتج به».

كما نقله الداراني عن الحافظ، وأقره!

قلت: فهذه الأمثلة لا تفيده أيضاً؛ بل هي عليه؛ لأن جلها ممن وثقهم الأئمة؛ بل هي من مغالطاته أو جهالاته المكشوفة، ونحوهم المثال الثالث والخامس؛ فإن لهم وضعاً خاصًا ككونه شيخاً، أو صرح بأنه يحتج به، ونحو ذلك من العبارات المفيدة لكونه ثقة، وقد يكون في هذا النوع ممن روى عنه جماعة، فهؤلاء لهم حكم خاص، ولذلك نرى الحافظ الذهبي، والعسقلاني

يوثقان من أمثالهم تارة، ويجهّلان تارة، ولكل قاعدة شواذ (١)، وقد ذكرت رأيي في أمثال هؤلاء في بعض البحوث، ويأتي شيء من ذلك في نهاية هذا التحقيق -إن شاء اللّه تعالى-.

ثم إن الأخ الداراني -هداه اللّه- زاد في المغالطة، وضرب الأمثلة الخارجة عن الموضوع، فذكر أسماء بعض الصحابة -رضي اللّه عنهم- ممن خرّج لهم الشيخان! ولم يرو عنهم إلا واحد! نقل ذلك عن الإمام النووي! وابن الصلاح!

فأقول: لقد تجاهل الداراني -عفا اللَّه عنه- حقيقة اتفق عليها أهل السنة، وهي أن الصحابة كلهم عدول بتعديل اللَّه إياهم في آيات كثيرة، وأحاديث شهيرة، فلا داعي للإطالة، فمن شاء راجع كتب المصطلح، فانظر مثلاً "فتح المغيث" للحافظ السخاوي (٣/ ١٠٠-١٠١).

فإن كان الأخ الداراني يعرف هذه الحقيقة، ويؤمن بها؛ فإنا نقول له: إن قياسك غير الصحابة -من التابعين ومن بعدهم الذين هم بحاجة إلى أن يعدّلوا من بعض البشر-؛ كيف صح في عقلك أن تقيسهم على الصحابة الذين عدّلهم اللّه -تبارك وتعالى-؟! تاللّه إن هذا لمن أبطل قياس يقوله رجل يدري ما يخرج من فيه!

ثم إنني أسأله: لماذا نقل كلام الإمام النووي، ووضعه في هذا الموضع

<sup>(</sup>۱) قلت: ومن الأمثلة على ذلك: (زينب بنت كعب بن عجرة) راوية حديث (الفريعة) التي أمرها على أمرها على أن تمكث في بيتها بعد وفاة زوجها... الآتي (١٣٣١، ١٣٣١)؛ فهي ممن لم يرو عنها غير ثقتين، ولم يوثقها غير ابن حبان، ومع ذلك فقد صححت حديثها؛ لأنّه صحّحه جمع من الحفاظ؛ مشل محمد بن يحيى الذهلي، والترمذي، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن القيم، واحتج به الإمام أحمد، إلى كونها تابعية زوج أبي سعيد الخدري؛ وقيل: إنها صحابية.

ومن أوهام الداراني: أنه صحح إسناد حديثها هناك دون أن يحقق أنها ثقة؛ ولو بنقل توثيق (مقلَّده) ابن حبان إياها!!

الذي ليس له، وكتم قوله الصريح المتعلق بالموضوع، والمخالف لما يرمي إليه الداراني من المغالطات؟! فقد سبق نقله عن الإمام أن مجهول العدالة ظاهراً وباطناً (۱) لا يقبل عند الجمهور، وهذا هو قوله في كتابه «التقريب»، وأيده فيه (١/ ٣١٧- «التدريب») بقوله:

«قال الخطيب: المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحد، وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين».

قلت: فأورد عليه الإمام رد ابن الصلاح على الحديث بذكر أسماء بعض الصحابة الذين لم يرو عنهم إلا واحد، فرد عليه النووي رحمه الله تعالى بقوله:

«والصواب نقل الخطيب، ولا يصح الرد عليه بِ (مرداس)، و(ربيعة)؛ فإنهما صحابيان مشهوران، والصحابة كلهم عدول».

فأقول: لِم كتم هذا الأخ الداراني؟! أليس هذا هو صنيع أهل الأهواء الذين ينقلون ما لهم، ويهملون ما هو عليهم؟! فكيف وهو قد فعل أسوأ من فعلهم، فقلب ما هو عليه، فجعله له؟! فاللهم هداك!

ثم ختم كلامه على هذا الفريق الأول بما يؤكد ما تقدم وصفه به من الحيدة عن الموضوع، والمغالطة -وغيرهما-، فقال:

«قال أبو الحسن بن القطان ووافقه ابن حجر: إن زكَّاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبِلَ؛ وإلاَّ فلا».

ونقل مثله عن «توضيح الأفكار» للإمام الصنعاني صاحب «سبل السلام».

<sup>(</sup>١) وهـو المستور، وهـو -كما قال السخاوي-: "من لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، وكذا إذا نُقلا؛ ولم يترجح أحدهما".

نقله الأمير الصنعاني في «إسبال المطر على قصب السكر» (ص ٧٦)؛ وتقدم (ص ٣٣) نحوه.

فأقول:

هذا كسابقه؛ خارج عن الموضوع؛ لأن البحث إنما هو فيمن روى عنه واحد ولم يوثق، أو أنه وثقه ابن حبان فقط؛ لأن هذا قد أباح عن مذهبه وتساهله في التوثيق: أن العدل من لم يعرف بجرح؛ كما تقدم نقله، وليس من وُثِق كما في قول ابن القطان وغيره -، فيا لها من مغالطة مكشوفة! مما يجعلني أقول -لكثرة ما تكررت منه-: لعلها منه بغير قصد، وإنما لجهله وقلة فهمه لهذا العلم؛ وإلا كيف يستدل بموافقة ابن حجر التي حكاها عنه، وهو الذي انتقد ابن حبان، ونسبه إلى التساهل ومخالفة الجمهور -كما تقدم-؟! فهو بهذه الموافقة لا يعني حتماً بالتزكية ابن حبان المتساهل؛ وإلا كان متناقضاً، وإنما المتناقض حقًا هذا الذي يَرْكَبُ رأسه، ويخالف تحقيقات الحفاظ، وسيأتي ما يؤكد تساهل ابن حبان من كلامه هو نفسه؛ زيادة على ما تقدم، عند البحث في "صحيح ابن من كلامه هو نفسه؛ زيادة على ما تقدم، عند البحث في "صحيح ابن

ثم تكلم الرجل عن الفريق الثاني، وهم الذين روى عنهم أكثر من واحد، ولم يوثقهم غير ابن حبان، وذكر له بعض الأمثلة.

وليس فيه ما يثبت زعمه إلا على النحو الذي تقدم في الفريق الأول الذي قبله، وإليك البيان مع الإيجاز قدر الإمكان؛ فإن أثقل شيء على النفس إعادة الرد على كلام غثاء، لا غَناءَ فيه، فأقول:

أولاً: قاس ابن حبان المتساهل والمتناقض أيضاً على الشيخين اللذين لا يُعرفان بشيء من ذلك.

ثانياً: قوله: «.. ولم يوثقه غير ابن حبان» جَهِل -أو تجاهل- أن من احتج به الشيخان أو أحدهما هو توثيق له منهما، مثل من أخرج له ابن حبان في «صحيحه»، ولم يذكره في «ثقاته»، فهو توثيق منه إياه، وقد مرت بي بعض

الأمثلة في بعض تخريجاتي، فانظر مثلاً «الضعيفة» (٦٩٢٥).

وإن مما يدل على ما ذكرت قول الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح البارى» (٣٨٤):

«ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب «الصحيح» لأي راو كان: مقتضٍ لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمه ور الأئمة على تسمية الكتابين بد «الصحيحين»، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في «الصحيح»، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرّج له في الأصول...» (١).

فهل جهل الرجل هذه الحقيقة التي عليها جمهور الأئمة، أم تجاهلها؟! أحلاهما مر!

ولننظر الآن في بعض الأمثلة التي ضربها، وزعم أنه لم يوثقهم غير ابن حيان.

فأول ما يَفْجَأُنا به منهم: إسحاق بن إبراهيم بن محمد الصواف، فقد قال فيه (١/٥٣):

«روى عنه جماعة، ولم يوثقه غير ابن حبان، ومن وثقه بعده؛ فقد تابعه، وهو من رجال البخارى»!

هـذا القـول منه وحـده يكفي لدمغِهِ بالتجاهل، وقلبه للحقائق، فكيف إذا انضم إليه غيره مما سبق ويأتي؟!

۱- فقوله: «جماعة» لقد تعمد كتم عددهم، وصفاتهم، وأسمائهم؛ لأنه لو فعل؛ لَظهر عند المبتدئين في هذا العلم بطلان تمثيلها بإسحاق هذا؛ فقد روى

<sup>(</sup>١) وسبقه إلى هذا المعنى: ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص٣٢٣ - ٣٢٩).

عنه قرابة عشرين من الثقات الأثبات، وعلى رأسهم البخاري، مثل ابن الجنيد الخُتُّلي، وابن مَتَّوَيْهِ الأصبهاني، وابن أبي عاصم، وأبي عَروبة الحراني، وزكريا الساجي وغيرهم -! ممن ذكرهم الحافظ المزي في «تهذيبه».

٢- قوله فيه: «ومن وثقه بعده فقد تابعه...»! قَلْبٌ متعمد منه للواقع؛ فإن ممن وثقه: البزار في «مسنده» كما في «التهذيبين»، والبزار توفي سنة (٢٩٢)، وابن حبان سنة (٣٥٤)!!

٣- قوله: "وهو من رجال البخاري"! وجه القلب للحقيقة فيه: أن الحق أن يقول: "وهو من شيوخ البخاري"، وذلك لأنه أفيد للقراء، ثم هو به يدفع عن نفسه دمغه بأنه متجاهل! وهيهات هيهات!!

وثاني ما فاجَأنا به من تلك الأمثلة: الوليد بن سريع، قال:

«روى مسلم له، ولم يوثقه غير ابن حبان»!

قلت: أقول في الجواب عن هذا المثال نحو ما تقدم في الذي قبله:

1- قد روى عنه عشرة أكثرهم ثقات، وإن مما لا شك فيه عند أهل العلم: أنه كلما كثر عدد الرواة عن الراوي؛ اطمأنت النفس إليه، وغلب على الظن استقامة حاله، ولذلك رأينا كثيراً ممن تفرد ابن حبان بتوثيقه؛ وثقه بعض الذين نسبوه إلى التساهل، وفي الوقت نفسه صرحوا بجهالة كثير من ثقاته! كالحافظ الذهبي، وهذه حقيقة يشعر بها كل من مارس هذا العلم، وعرف أسباب التوثيق والتجريح، واختلاف مراتبهما، ولذلك قال السخاوي في «فتح المغيث»

«قال ابن رُشَيْد (١): لا فرق في جهالة الحال بين رواية واحد واثنين؛ ما لم

<sup>(</sup>۱) هـو محمـد بن عمر بن محمد السَّبْتي الأندلسي المالكي؛ توفي سنة (۷۲۲). انظر «فتح المغيث» (۱/ ۷۵)، و«شذرات الذهب» (٦/ ٥٨).

يصرح الواحد أو غيره بعدالته، نعم؛ كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به».

وقد ذكر السيوطي بعض الرواة ممن صرح بعضهم بجهالتهم، ونقل عن الذهبي أنه قال: «ليس بمجهول، روى عنه أربعة»، انظر «تدريب الراوي» (۱/ ۳۲۰).

فمن أجل ذلك رأينا الذهبي قال فيه في «الكاشف»:

(ثقة)).

وقال الحافظ في «التقريب»:

«صدوق».

٢- لقد تجاهل في هذا المثال أنه تابعي، وفيهم أورده ابن حبان من «الثقات» (٥/ ٤٩١)، ومما لا شك فيه أيضاً أن التابعية صفة تضفي على صاحبها مزية لا توجد في المتأخرين من الرواة (١)؛ لا سيما إذا كانوا ممن لم يرو عنه إلا واحد أو اثنان، وبخاصة إذا كان مغموزاً من ابن حبان نفسه بالجهالة أو غيرها، كما سبق في بعض ما نقلت عنه من الأمثلة؛ فما أبعدَهُ عن العلم والإنصاف! من يريد بهذه الأمثلة أن يرد على العلماء الذين وصفوا -بحق- ابن حبان بالتساهل في التوثيق؟! مع الاختلاف الشاسع بينها وبين النوع المشار إليه من ثقات ابن حبان!

وأما الجواب عن الذي قرنه مع الوليد هذا -وهو عبد الله بن مسلم الأغر-؛ فيعرف مما تقدم؛ أي: أنه من رجال مسلم الذي لم يُرْمَ بالتساهل، ولذلك قال الحافظ فيه:

<sup>(</sup>١) انظر التعليق المتقدم (ص ٣٩).

«صدوق».

وكذلك ما نقله عن الذهبي أنه قال:

«والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه: أن حديثه صحيح»!

فأقول: هذا مما لا يفيده -أيضاً-؛ لأنه مشروط بشرطين:

۱- أنه روى عنه جماعة.

٢- أنه لم يأت بما ينكر عليه.

فمن كان له راو أو راويان، أو حديث أو حديثان، فضلاً عمن ليس له ولا حديث واحد -كما يقول ابن حبان في بعض ثقاته- فهؤلاء لا يمكن التحقق من سلامة حديثه من منكر، ولو من باب غلبة الظن؛ بخلاف ما إذا كانوا جماعة، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك فيما نقله السخاوي عن ابن رشيد، وهو على كل حال داخل فيما سبق من قولي: «لكل قاعدة شواذ»، فقد يوجد في أمثال هؤلاء من يكون حديثه حسناً أو صحيحاً، وبخاصة إذا كان في «الصحيحين» أو أحدهما، حسب نسبة الرواة عنه قلة وكثرة؛ لأن اختلاف هذه النسبة تنتج في نفس الباحث اختلاف قوة الظن بالثقة بالراوي أو بحديثه، فقد يُحسِّن حديث بعضهم، وقد يصححه؛ بل قد يختلف رأي الحفاظ فيه؛ بل والحافظ الواحد في بعضهم، فهذا حفص بن بُغيل الذي نقل المردود عليه عن الذهبي أنه انتقد في «الميزان» (١/ ٥٥٦) على ابن القطان تجهيله إياه، وقال:

«.. وهـذا شيء كثير، ففي «الصحيحين» من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد، ولا هم بمجاهيل».

وإنما نقله الرجل كشاهد لزعمه الباطل، وقد عرفت رده من بعض الأمثلة

المتقدمة، فقد روى عنه أربعة، وهو مما فات ابن حبان، فلم يذكره في «ثقاته»، ولا عزاه إليه في «التهذيب»! والشاهد من كلام الذهبي أنه غلب على ظنه أنَّ محله الصدق، فقال في «الكاشف»:

«صدوق».

وخالفه الحافظ، فقال في «التقريب»:

«مستور»!

ثم نقل الرجل عن الذهبي -أيضاً- (٢/ ٦٦) أنه قال في الزبير بن جُنادة الهَجَري:

«ذكره ابن حبان في «الثقات»، وأخطأ من قال: فيه جهالة [ولولا أن ابن الجوزي ذكره لما ذكرته]» (١).

قلت: لقد أصاب الحافظ الذهبي وأخطأ! كما أخطأ الداراني في ذكره إياه كَمَثَل على مبتغاه!

أما إصابة الذهبي؛ فلأن الزبير هذا مثل الذي قبله؛ فقد روى عنه أربعة من الثقات، ووثقه غير ابن حبان، فقد قال ابن الجنيد في «سؤالات ابن معين» (ص١١٨):

«سألت يحيى عن الزبير بن جُنادة؟ فقال: شيخ خراساني ثقة، يحدث عنه أبو تميلة، وأبو الحسين العُكْلي (٢)».

ووثقه الحاكم أيضاً مع أبي تميلة هذا في حديث لهما في الإسراء؛ خرجته في «الصحيحة» (٣٤٨٧).

<sup>(</sup>١) الزيادة من «الميزان».

<sup>(</sup>٢) قلت: اسمه (زيد بن الحُبَاب).

وأما خطأ الذهبي؛ فهو أنه قال في «المغني»:

«فيه جهالة».

وأشار إلى ذلك بقوله في «الكاشف»: «وُثق» (١).

وتبعه الحافظ في «التقريب» بقوله:

«مستور».

قال الدكتور بشار في تعليقه على «تهذيب المزي» (٩/ ٣٠٠):

«فكأنه ما وقف على توثيق ابن معين له».

قلت: هذا هو الظاهر؛ فإنه لم يذكر في "تهذيبه" هو (٣/٣١٣-٣١٤) تبعاً لأصله إلا توثيق ابن حبان والحاكم، إشارة منه إلى تساهلهما في التوثيق، فقد أصابه والذهبي ما كان أصابني قديماً في تضعيفي لحديث الإسراء متبعاً إياهما على خطإهما قبل أن أقف على توثيق ابن معين المذكور إياه، فالحمد لله على هداه! والفضل في ذلك يعود إلى الدكتور بشار -بعد الله -سبحانه وتعالى-.

فهل خفي ذلك على الداراني أيضاً؛ و«تهذيب المزي» بين يديه؟! أم هو التجاهل والتعامي عن النصوص لغاية في (نفس يعقوب)؟!

وأخيراً. ختم الداراني بحثه بما نقله عن الحافظ ابن حجر أنه قال في «شرح النخبة» في مجهول العين:

«أنه لا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من تفرد عنه على الأصح؛ إذا كان

<sup>(</sup>١) قلت: كثيراً ما رأيت الداراني ينقل هذا عن الذهبي حينما يترجم لبعض مجهوليه؛ إما جهلاً بدلالتها، أو تجاهلاً، أو لا مبالاةً بمخالفته! فإنه في سبيل ذلك يخالف بعض الحفاظ المتقدمين كابن المديني وغيره.

متأمِّلاً لذلك».

فعقب عليه بقوله (١/٥٣):

«وهل فعل ابن حبان أكثر من هذا؟!»!

فأقول: لقد أبى الرجل إلا أن يختم بحثه بمثل ما تقدم له فيه من الجهل (۱) أو التجاهل والمغالطة، ذلك أن الخلاف ليس في ما قاله الحافظ من القبول بعامة، وإنما في قبول من وثقه ابن حبان بخاصة، وأنه متساهل في التوثيق أم لا ؟ وأن الذين وصموه به انصفوه أم لا ؟!

وإن من أقوى ما يؤكد أن ابن حبان لا يدخل في قوله: «إذا كان أهلاً...» أنه -أعنى: ابن حجر- من الذين رموه بالتساهل كما أسلفت.

وكَتْمُ الدارانيِّ كلامَ الصريح في ذلك: من تمام جهله أو تجاهله، كما ذكرت في أول هذه المقدمة.

وإنما يقف الرجل هذا الموقف ليتظاهر بأنه محقق وغير مقلد للحفاظ، وليتخذه تُكَأَةً له في تصحيح مئات الأحاديث الضعيفة والمنكرة التي تدور أسانيدها على مجهولين ونحوهم، ممن وثقهم ابن حبان كما سأبين ذلك إن شاء اللّه تعالى في مواضعها؛ استعلاءً منه على شهادة الحفاظ عليه بالتساهل، ولا أريد أن أعطف على ذلك، فأقول: وعلى الحقائق العلمية الكثيرة المتقدمة التي تدينه بذلك؛ لاحتمال أن يكون جاهلاً بها، ولذلك فإني أرى من واجب البيان والنصيحة أن ألخص له تلك الحقائق الي صححها، ثم أختم التلخيص عجبه وغروره، ويعيد النظر في تلك الأحاديث التي صححها، ثم أختم التلخيص

<sup>(</sup>١) لعلمه يعذرنـي بهذه الكلمة -وبحقّ-؛ لأنّي رأيته أطلقها على الحافظ الذهبي -بِبُطْلٍ-، كما سبق (ص ٣٥)؛ و (على نفسها جنت براقش)!!

بشهادة الحافظ السخاوي بالتساهل الذي أنكره الداراني، فأقول:

سبب وصف ابن حبان بالتساهل في التوثيق يعود إلى سببين رئيسيين:

أحدهما: إغفاله ما اشترطه العلماء في الثقة علاوة على عدالته، إلا وهو الضبط والحفظ في الحديث الصحيح، والحسن.

وقد تجلى هذا الإغفال في المئات من رواة «ثقاته» الذين لا يعرفون ألا برواية الواحد والاثنين، وبعضهم ممن صرح هو نفسه فيه بأنه لا يعرفه، وقدمت بعض الأمثلة.

والآخر: إخلاله بالشرط الذي وَضَعَهُ هو نفسه في أول كتابه، وذلك قوله في مقدمته:

«لا أذكر فيه إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم».

ثم أكد ذلك بقوله:

أن كل من يذكره فيه؛ فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره.

ثم نقض ذلك كله نقضاً عجيباً في عشرات؛ بل مئات من الأمثلة المتضمنة أنواعاً من أسباب الجرح التي تنافي التوثيق، فأذكر الآن عباراته الدالة والصريحة بها، مستغنياً عن ذكر أسماء الذين جاءت في تراجمهم عنده، مع الإحالة على الصفحة التي ذكروا فيها فيما تقدم لمن أراد التحقق منها:

١- لا يجوز الاحتجاج به (ص١٧).

٢- ليس له غير هذا المنكر الباطل (١٨).

٣- لست أعرفه، وإنما ذكرته للمعرفة، لا للاعتماد على ما يرويه (وهذا نص هام جدًّا).

٤- أدخلته في «الضعفاء» (١٩).

٧- يخطىء كثيراً.

۸- کان ممن یخطیء.

٩- روى عنه متهم! (١).

قلت: وتحت كل نوع من الأنواع عديد من الرواة، لو تتبعها باحث لازداد هولاً وعجباً من كثرة المخالفات لقواعده هو؛ فضلاً عن قواعد (مصطلح الحديث).

بعد هذا البيان الجامع الموجز أقول:

على الأخ الداراني أن يعود إلى رشده، ويتوب إلى ربه من غروره وعجبه، وأن يصلح موقف مع الأئمة وحفاظ الأمة، وبخاصة من رمى منهم بالجهل، وأعظم من ذلك كله -وهو المقصود الأكبر من هذا الرد كله-: أن يعيد النظر في تلك الأحاديث الضعيفة التي صححها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

#### سبب الأخطاء في «الثقات»؛

فإن قيل: لقد تبين خطأ ابن حبان -رحمه الله- وتساهله في كتابه «الثقات» تأصيلاً وتفريعاً، وصواب حكم الحفاظ عليه بأنه متساهل، وتعجب الحافظ منه، وتعصب المدافع عنه بغير علم، فما هو السبب الذي أوقعه في التساهل؟

## فأقول وباللَّه التوفيق:

<sup>(</sup>۱) وأما الذين يذكرهم برواية واحد من الضعفاء والمجهولين والمدلسين -خلافاً لشرطه-؛ فحدلًث ولا حرج! وقد كشفت القناع عن الكثيرين منهم في «تيسير الانتفاع»، ولكن لم يتيسّر لي تتبعهم بعدُ؛ مثل: (إبراهيم بن جريج الرهاوي)، انظر «الضعيفة» (١٦٩٢)، و (أحمد بن موسى المربدي البصري)، انظر «الضعيفة» (٦٩٣١) وغيرهما.

لا أجد سبباً أقطع به -بعد السبب العام الشامل للبشر قاطبة إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام-، وهو الذي أشار إليه الإمام مالك -رحمه الله- في قوله المعروف: «ما منا من أحد إلا رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه اللهم إلا الاستعجال في التأليف، وعدم التمكن من إعادة النظر فيه وتبييضه؛ بسبب مرض، أو تأخر في العمر، أو غير ذلك من الأسباب التي تختلف باختلاف الناس والظروف التي تحيط بهم.

وقد وجدت بعض الحفاظ قد عللوا تساهل الحاكم في «المستدرك» بشيء مما ذكرت، فقال الحافظ ابن حجر:

«وإنما وقع للحاكم التساهل؛ لأنه سوَّد الكتاب لينقحه، فأعجلته المنية» (١). وقال السخاوى في «فتح المغيث» (١/ ٣٦):

«يقال: إن السبب في ذلك أنه صنفه في آخر عمره، وقد حصلت له غفلة وتغير، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه...».

ولَدَيَّ بالنسبة لابن حبان سببان آخران:

أحدهما: أنه أحاطت به بعض الفتن بسبب كلمة قالها في النبوة وغيرها، فهُجر بسببها، وأُخرج من بلده (٢)، وهذا مما لا يرتاب عاقل أنه يشغل البال، ولا يفسح للعالم أن يتقن الأعمال، وبخاصة ما كان منها علمية فكرية.

والآخر: أنه قد نص في مقدمة «الثقات» (١١/١) أن هذا «مختصر عن كتاب التاريخ الكبير» مثل كتابه الآخر: «الضعفاء والمجروحين»؛ فقد لاحظت أنه قد بقي في «ثقاته» عشرات المترجمين، هم بـ «التاريخ» أولى من «الثقات»،

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «التدريب» (۱/ ۱۰٦).

<sup>(</sup>٢) انظر «الميزان»، و«تاريخ الإسلام» (٢٦/ ١١٣).

مثل أولئك الذين صرح بأنه لا يعرفهم (انظر ص١٦) وما بعدها، وغيرها كثير وكثير، فانظر مثلاً الترجمتين الآتيتين، قال (٨/ ٤٩١):

۱- «عيسى بن زاذان الأيلي، من عباد البصريين، ما له حديث مسند؛ إنما له الرقائق والخطابات في العبادة».

٢- «عيسى بن جابان، من عباد أهل الكوفة؛ ممن حفظ لسانه، ليس يروي الأخبار، ولا يسمع الآثار؛ إنما يُحكى عنه الرقائق في التعبد».

ومثله كثير؛ مثل أويس القرني؛ فقد وصفه بالزهد والعبادة، ولم يذكر له رواية؛ بل صرح الذهبي أنه ما روى شيئاً!».

فه وَلاء بـ «التاريخ» أشبه منه بـ «الثقات»، فبقاؤهم فيه دليل قوي على أنه لم يُتَحْ له إعادة النظر فيه وتصفيته من أوهامه.

قلت: فهذه المجموعة من الأسباب هي السبب في بقاء تلك الأنواع من الأوهام والأخطاء في «الثقات»، وخلاصة ذلك أنه تركه مسودة، لم يُتح له تنقيتها وتهذيبها؛ والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

هذا؛ ووفاءً بما وعدت في هذا الفصل، وإتماماً للفائدة؛ أقول:

قال الحافظ السخاوي في فصل «معرفة الثقات والضعفاء» من كتابه «فتح المغيث» (٣/ ٣١٥) بعد أن ذكر كثيراً من المؤلفات والمصادر التي ألّفت في «الضعفاء»، والتقط منها بعضهم الوضاعين، وبعضهم المدلسين، قال:

«وفي «الثقات» لابن حبان، وهو أحفلها، لكنه يُدرج فيه من زالت جهالة عينه؛ بل ومن لم يرو عنه إلا واحد، ولم يظهر فيه جرح (١)، وذلك غير كافٍ في

<sup>(</sup>۱) قلت: بل وفيهم كثير ممّن جرحهم ابن حبان نفسه؛ بمثل قوله: «يخطىء كثيراً»، وأكثر منهم من يقول: «كان يخطىء».

وهذا وذاك جرح عنده، كما سبق بيانه؛ فتذكّر!

التوثيق عند الجهمور، وربما يذكر فيه من أدخله في «الضعفاء» إما سهواً أو غير ذلك، ونحوه تخريج الحاكم في «مستدركه» لجماعة، وحكمه على الأسانيد الذين هم فيها بالصحة؛ مع ذكره إياهم في «الضعفاء»، وقطع بترك الرواية عنهم، والمنع من الاحتجاج بهم؛ لأنه ثبت عنده جرحهم».

وفي الختام أوجه إلى الأخ الداراني السؤال التالي:

لقد اتفق علماء الحديث على اشتراط الحفظ في الراوي، علاوة على عدالته؛ خلافاً لابن حبان -كما تقدم تحقيقه-، فما موقفك من هذا الشرط؟

فإن قلت به -كما يقتضيه حسن الظن بك-؛ انهار كل ما سودته في تعليقاتك وتصحيحاتك؛ على أنها منهارة!

وإن كانت الأخرى -لا قدّر الله-؛ سقط الكلام معك، وتجلى عنادك وتكبرك على الحق، وخالفت سبيل المؤمنين؛ بل وحديث سيد المرسلين القائل: «الكبر بَطْرُ الحقّ، وغمط الناس»، وهو تمام قوله على: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»!

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾.

#### سؤال وجوايه:

وهنا سؤال يطرح نفسه -كما يقولون اليوم-:

إذا كان الأمر كما تبين من تساهل ابن حبان في التوثيق؛ فما موقف المرء إذا وقف على راو وثقه ابن حبان؟

وجوابي عليه كالتالي:

الناس في هذا العلم وغيره على ثلاثة أنواع:

١ - عالم مجتهد.

٢- طالب متبع.

٣- جاهل مقلد.

فالأول: يجتهد فيما اختلف فيه الناس؛ لأنه باستطاعته أن يعرف صوابه من خطئه.

والثاني: يتبع من يثق بعلمه وتقواه وصلاحه، ويحاول أن يتعرف به على الصواب؛ لِيكون على بصيرة من دينه، ولا يتنطع ويدعي العلم؛ كما فعل الداراني وغيره!!

والثالث: يقلد العالِم، ويحاول أن يكون من النوع الثاني، وهذا كمبدإ عام؛ وإلا فمثله لا يحتاج أن يسأل مثل هذا السؤال الذي يترتب عليه تصحيح الحديث أو تضعيفه؛ كما هو ظاهر.

وإن من أولئك العلماء الذين لهم قدم راسخة في هذا المجال: العلامة المحقق عبد الرحمن المعلّمي اليماني -رحمه اللّه-، وقد قسم توثيق ابن حبان إلى خمس درجات، فقال في كتابه القيّم «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»؛ بعد أن حقق في غير موضع منه القول في التساهل (١/ ٤٣٧-٤٣٨-مكتبة المعارف):

«والتحقيق أن توثيقه على درجات:

الأولى: أن يصرح به؛ كأن يقول: كان متقناً، أو مستقيم الحديث، أو نحو ذلك.

الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.

الثالثة: أن يكون معروفاً بكثرة الحديث؛ بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.

الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة.

الخامسة: ما دون ذلك.

فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة؛ بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم.

والثانية: قريب منها.

والثالثة: مقبولة.

والرابعة: صالحة.

والخامسة: لا يُؤمن فيها الخلل، والله أعلم».

وقد كنت أثنيت عليه ببعض ما يستحقه من الثناء على علمه وفضله في التعليق عليه:

«قلت: هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف -رحمه الله تعالى-، وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره، فجزاه الله خيراً...».

غير أن مؤلف كتاب «رواة الحديث...» من الطلاب المعاصرين لم يَرُقْ له التفصيل المذكور، ولا الثناء المزبور، فغمز منهما بقوله (ص ٧١،٦٩):

«فيه نظر»!

ثم عقب عليه بثلاث صفحات بتقسيم المترجمين في «الثقات» إلى قسمين، والقسم الثاني إلى صنفين، ثم عدد كل صنف، ونوعية ألفاظه، وقال في تضاعيف ذلك:

«ولذلك؛ فإنني أرى أن هذه الإطلاقات من فضيلة الشيخ اليماني رحمه الله عامة، وعائمة!

وما ذكره فضيلة الشيخ الألباني من أن كلام الشيخ المعلمي (تفصيل دقيق) غير دقيق! ولا يفيد في التحقيق العلمي شيئاً»!

ثم ختم كلامه بأن جعل الرواة الذين ترجمهم ابن حبان ساكتاً عليهم على ثلاث درجات:

١- فمنهم الثقات وأهل الصدق.

٢- ومنهم رواة مرتبة الاعتبار.

٣- ومنهم الرواة الذين لا تنطبق عليهم شروط ابن حبان النقدية في القبول، وهؤلاء ذكرهم للمعرفة، والله أعلم»!

قلت: هذا كلامه، وهو وإن كان لا يخلو من تحقيق ودراسة مفيدة -والحق يقال-؛ لكن ليس فيه ما يثبت نظرته المزعومة في الدرجات الخمس، ونفي فائدتها، ووصفه إياها بأنها (عامة وعائمة)! وليت شعري ما الفرق بينها وبين درجاته الثلاث التي ختم بها بحثه من حيث وصفه المذكور؟! إنَّ أخشى ما أخشاه أن يكون غلب عليه شؤم المعاصرة، وحب التفوق، والظهور بعدم الاعتراف بالفضل لذوي الفضل بحثاً وعملاً، لا لفظاً ومسايرةً! والله -عز وجل-يقول: ﴿ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾.

وخلاصة جوابي عن السؤال: أنه يمكن للعالم أو طالب العلم أن يعتمد ابتداءً على من كان في «الثقات» من الدرجة الأولى والثانية عند الشيخ اليماني؛ دون البحث فيهم؛ إلا إذا كان هناك مخالف له من الحفاظ والنقاد المعروفين، وبخاصة إذا كانوا أقعد منه في علم الجرح والتعديل، والتوقف عن الاحتجاج بما بعدهما من الدرجات الثلاث إلا بعد البحث والنظر في القرائن التي تساعد على تبني أحد طرفي القبول أو الرد، مثل كثرة الرواة عنه، أو كونه من طبقة

التابعين، أو غير ذلك من القرائن التي سبقت الإشارة إليها فيما سبق، وضرب بعض الأمثلة؛ حتى يلقى في الصدر الاطمئنان لروايته، وتحصل غلبة الظن بالعمل بها إن وجدت أولاً (١).

ومن أجل هذه الخلاصة؛ قدمت هذه المقدمة الضافية التي أرجو من اللّه التعالى – أن يكون قد تفضل عليّ فيها بالتحقيق والتوفيق، وهداني فيها إلى أصح ما قيل في المسألة وأعدلها؛ لِتكون تمهيداً للخوض في تقويم «صحيح ابن حبان»، الذي هو ثمرة البحث المتقدم في تقويم «ثقات ابن حبان»، هذا «الصحيح» الذي منه استُخرج «موارد الظمآن»، فكان لا بد إذن من الخوض في التقويم المذكور، سائلاً المولى فيه التوفيق والسداد إلى أصح ما قيل فيه، إنه خير مسؤول.

# الفصل الثاني: تقويم «صحيح ابن حبان»

بادىء بدء أقول وباللَّه التوفيق:

تختلف شخصية ابن حبان وتصرُّفه في كتابه هذا عن تصرفه في «ثقاته» تأصيلاً، ويتفق معه تفريعاً؛ فهو في هذا متساهل كذاك، ومستقيم غير متساهل في هذا؛ بل هو متشدد، وأكثر الباحثين الذين كتبوا حوله أثنوا عليه خيراً بعامة، ومن تكلم فيه فتلميحاً وعلى استحياء! كالحافظ ابن حجر فضلاً عن غيره؛ فإنه بعد أن لخص شروط ابن حبان في «صحيحه» قال(٢):

<sup>(</sup>١) انظر الرد في مقدمة «تمام المنة» (٢٥ - ٢٦) على بعض الناشئين في هذا العلم، اللذي لم يتفطن لهذا التفصيل؛ فنسبني إلى التناقض بسبب تقويتي لبعض الأحاديث التي فيها من وثقه ابن حبان!!

<sup>(</sup>۲) «النكت على كتاب ابن الصلاح» (۱/ ۲۹۰ – ۲۹۱).

«فإذا تقرر ذلك؛ عرفت أن الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صالحة للاحتجاج بها؛ لِكونها دائرة بين الصحيح والحسن (١)، ما لم يظهر في بعضها علة قادحة».

وأما غيره من الباحثين -وأعني: بعض المعاصرين الذين لم يفرِّقوا بين ما أَصَّل وبين ما فرَّع-؛ فاستثنوا منه الأخطاء التي لا ينجو منها عالم أو كاتب!

وقد سبق مني في أول هذه المقدمة (ص ٥) نقل ثناء بعض الحفاظ على «صحيح ابن حبان»، وأنهم صنَّفوه بعد «الصحيحين»، و«صحيح ابن خزيمة»، مع بياني السبب في ذلك، كما نقلت عن آخرين منهم جرحه بأن فيه أوهاماً كثيرة، وأحاديث منكرة، ومثل هذا لا يقال: إنها أوهام لا ينجو منها إنسان!

ولقد توسع الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في مقدمته (١/١١-١٥) في ذكر ما قاله الحفاظ فيه مدحاً، ونقداً، وذبًّا تحت عنوان: («صحيح ابن حبان») ومنزلته بين «الصحاح»)، فمن شاء الوقوف عليها؛ فليرجع إليه.

#### شروط ابن حبان في «صحيحه»:

قال -رحمه اللَّه تعالى- في مقدمته إياه (٢):

«وأما شرطنا في نقل ما أودعناه كتابنا هذا من السنن؛ فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء:

الأول: العدالة في الدين بالستر الجميل.

<sup>(</sup>١) كذا الأصل! ولعله سقط من الناسخ أو منه قوله: «عنده»؛ حتى لا يتعارض مع تصريحه بتساهل ابن حبان في التوثيق، كما تقدم نقله عنه!

<sup>(</sup>۲) (ص ۱۱۲ -طبعـة شـاكر)، و (ص ۱۵۱ -طبعـة المؤسسـة)، و(۸۳ -دار الكتب العلمية)، و (۳۸ - موارد الظمآن -تحقيق الداراني).

والثاني: الصدق في الحديث بالشهرة فيه.

والثالث: العقل بما يحدث من الحديث.

والرابع: العلم بما يُحيل من معاني ما يروي.

والخامس: المتعرِّي خبره عن التدليس.

فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس؛ احتججنا بحديثه، وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرَّى عن خصلة من هذه الخصال الخمس؛ لم نحتج به.

والعدالة في الإنسان: هو أن يكون أكثر أحواله طاعة للّه؛ لأنا متى ما لم نجعل العدل إلاّ من لم يوجد منه معصية بحال؛ أدّانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل؛ إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها؛ بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة اللّه، والذي يخالف العدل: من كان أكثر أحواله معصية اللّه.

وقد يكون العدل: الذي يشهد له جيرانه وعدول بلده به، وهو غير صادق فيما يروي من الحديث؛ لأن هذا شيء ليس يعرفه إلا من صناعته الحديث؛ وليس كل معدّل يعرف صناعة الحديث؛ حتى يعدل العدل على الحقيقة في الرواية والدين معاً».

ثم شرح ابن حبان -رحمه الله- بقية الشروط الثلاثة من العقل، والعلم، والتدليس، وقد نعود إلى ذكر شيء منه فيما يأتي؛ فإن الذي يهمنا الآن: هو شرحه للشرط الأول والثاني، فأقول:

### إخلال ابن حبان بالوفاء بالشرط الأول والثاني:

قد لاحظت أن في شرح ابن حبان لشرطه الأول أمراً زائداً على تعريفه

(العدل) في "ثقاته" بأنه: "من لم يعرف بجرح" كما تقدم (ص١١)، ألا وهو قوله: "من كان ظاهر أحواله طاعة الله..."، وهذا يعني أنه معروف بالطاعة، وخلافه -وهو الفاسق- من كان أكثر أحواله معصية الله، فلم يكتف هنا بالتزام الأصل، والوقوف مع حسن الظن بالمسلم كما فعل هناك؛ بل إنه أضاف أن يكون معروفاً بغلبة الطاعة عليه التي تنافي الإكثار من المعصية، هذا الإكثار الذي يخرج به صاحبه من العدالة إلى الفسق.

وإن مما لا شك فيه: أن التفريق بين المكثر من الطاعة، والمكثر من المعصية يتطلب أمراً زائداً على حسن الظن، وهو البحث عن الراوي، وعن سلوكه، فإذا تبين أن الغالب عليه هو الطاعة؛ فهو العدل عند ابن حبان هنا.

وليس هذا فقط؛ بل إنه أضاف شيئاً آخر في العدل في الرواية على العدل في السهادة؛ ألا وهو أن يكون صادقاً في روايته للحديث، وهذا منه شيء هام جدًا؛ فإن كونه صادقاً فيه لا يمكن إثباته لمجرد كونه مسلماً عدلاً، وإنما بالسبر لحديثه، والنظر في رواياته، ومقابلتها بروايات الثقات، أو بتوثيق من يعرف صناعة الحديث؛ كما ألمح إليه في جملته الأخيرة التي ختمها مؤكداً ما ذكرت بقوله:

«في الرواية والدين معاً».

ولذلك قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه اللَّه- في تعليقه عليها:

"يريد ابن حبان أن التعديل للراوي يجب أن يكون من علماء الحديث الذين مارسوا صناعته، وعرفوا دقائق الراوية، ونقدوا الرواة على الميزان الصحيح في الجرح والتعديل، وأنه لا يكفي تعديل المعدّلين الذين كانوا في العصور السابقة يعدلون الشهود للقضاة؛ إذ "ليس كل معدّل من هؤلاء يعرف صناعة الحديث"...".

قلت: فقد التقى ابن حبان مع الجمهور في اشتراطهم في الراوي أن يكون معروفاً بالعدالة، وبالصدق في الرواية (١) على التفريق المتقدم بين راوي الحديث الصحيح، وراوي الحديث الحسن، وقد أكد ابن حبان ذلك بقوله في مقدمة «الضعفاء والمجروحين» (٨/١):

«وأقل ما يثبت به خبر الخاصة حتى تقوم به الحجة على أهل العلم: هو خبر الواحد الثقة في دينه، المعروف بالصدق في حديثه، العاقل بما يحدث به، العالم بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، المتعرّي عن التدليس...».

ولذلك قال ابن حبان في الشرط الثاني المتقدم:

«الصدق في الحديث بالشهرة فيه».

قلت: فهذا وما قبله يناقض كل المناقضة قوله في مقدمة «الثقات» (۱۳/۱):

«فكل من ذكرته في كتابي هذا؛ إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها (٢)؛ فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره؛ لأن العدل من لم يُعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل».

فإما أن يقال: إنه بنى كتابه «الثقات» على قاعدة، و«صحيحه» على قاعدة أخرى مخالفة، فتناقض، وهو من الأسباب التي حملت بعض الحفاظ إلى وصفه بالتناقض، إضافة إلى التساهل.

وإما أن يقال: إنَّه تبين له خطؤه في القاعدة الأولى، فتراجع عنها إلى

<sup>(</sup>۱) انظر «فتح المغيث» (۱/ ۷۱)، و«تدريب الراوي» (۱/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم نقلها عنه (ص ١٢)؛ وهي خصال تتعلق بخبر الراوي؛ وليس بشخصه؛ خلافاً لِما نقله الحافظ عنه، كما سبق بيانه هناك، وإن كان فيه تعريف العدل عنده في آخر كلامه.

القاعدة الأخرى، وهذا به أولى؛ لأنه الصواب الموافق للجمهور؛ كما لا يخفى على أولى النهى.

ولعلّه يؤيد التراجع المذكور أن كثيراً من المترجّمين في «ثقاته» لم يخرّج لهم شيئاً في «صحيحه»، خذ مثلاً؛ فقد ترجم لسبعة ممن يسمّى (آدم)، ثلاثة منهم من المجاهيل، وترجم لسبعة عشر ممن يسمى (أبان)، لم يخرج إلاً لخمسة منهم، وفي الآخرين مجاهيل، ومن لم أعرف، ومن قال هو فيه: «لا أدري من هو، ولا ابن من هو؟»؛ والأمثلة تكثر، فحسبنا ما ذكر.

وعلى كل حال؛ فلا يجوز الاعتماد على الموثق في «الثقات»؛ للأسباب التي سبق بيانها.

وهذا سبب آخر يمكن أن نضيف إليها؛ ألا وهو أن ابن حبان نفسه لم يعتمد عليه اعتماداً كليًّا، وإنما على الاختيار والانتقاء، وهو الشرط الذي كنت بيَّنته ثُمَّةَ في الفصل الأول: «تقويم كتاب الثقات».

#### الكلام على الشرط الثالث والرابع:

وأما الشرط الثالث والرابع؛ فقد سبق تعليقي عليه، وبيان أنه مِن تشدد ابن حبان -رحمه اللَّه-، وأنه نظري غير عملي، وأنه إذا حمل على أنه شرط كمال، وليس شرط كمال؛ فَنِعِّمَا هو (ص٢٧)، ونقلت رد ابن رجب عليه (ص ٢٩)، فمن شاء رجع إليها.

وحسبك دليلاً على ما قلت: أن ابن حبان نفسه لم يلتزمهما في «صحيحه»، بله «ثقاته»، كيف وهو لم يلتزم الوفاء بما هو أيسر منهما؛ ألا وهما الشرط الأول والثاني كما يأتي تحقيقه -إن شاء الله تبارك وتعالى-؟!

وإن من العجائب التي لا يكاد ينتهي عجبي منها: تتابع بعض العلماء -فضلاً عن طلاب العلم-: على التصريح بأن ابن حبان "وفي بما اشترط"؛ مع

انتقاد بعضهم لبعض ما اشترط، وليس منهم الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله-الذي أعرف منه اعتماده الوثيق على توثيق ابن حبان؛ سماعاً مني له في لقائي إياه في المدينة النبويَّة منذ نحو نصف قرن من الزمان، وفي أول حَجَّة لي، وفي تتبعى لتخريجاته على «المسند» -وغيره-.

وإنما عجبي من ثنائه على وفائه بشروطه في «الصحيح»، مع مخالفة ذلك للواقع الذي لا يمكن لأحد إنكاره؛ إلا من غافل غفلة لا ينجو منها إلا النبي المعصوم على فقد قال بعد أن حكى أقوال الحفاظ في «الصحيح» من قادح ومادح، والتي سبقت الإشارة إليها في أول المقدمة، قال في ختامها (ص١٤):

«ولكني أستطيع أن أجزم أو أرجح أن ابن حبان شرط لتصحيح الحديث في كتابه شروطاً دقيقة واضحة بينة، وأنه وفي بما اشترط، كما قال الحافظ ابن حجر؛ إلا ما لا يخلو منه عالم أو كاتب...» (١)!!

قلت: وهذه غفلة عجيبة من مثل هذا الباحث المحقق، وما أوقعه فيها إلا حسن ظنه بابن حبان، ووقوفه عند الشروط المذكورة دون أن يتحقق من التزام المؤلف إياها في كتابه عمليًّا، وأنا أعلل ذلك بأن الظروف لم تساعده على دراسة «الصحيح» كما ينبغي، وأنه لم يصدر منه إلا جزءاً فيه (١٣٨) حديثاً فقط، منها خمسة أحاديث ضعيفة في نقدي، لكن المهم في عمله فيه: أنه لم يكن في تعليقه عليه إلا مخرجاً مستعجلاً، غير ناقد؛ لذلك سكت عن كثير من أحاديثه، ورُواته الضعفاء، وأوضح مثال على ذلك أنه مر على حديث بدء الوحي فيه رقم (٣٢)، ولم يعلق عليه بشيء ينبه القراء على النكارة التي وقعت في "صحيح ابن حبان"، لا تناسب مقامه -عليه الصلاة والسلام-، وهي بلفظ:

<sup>(</sup>١) وقلَّده الإمّعة الداراني؛ فذكر معناه في مقدمة «الموارد» (١/ ٣٩)؛ دون أن يشير إلى أنَّه أخذه منه! وذكر ابن حجر فيه أراه وهماً، كما يأتي بيانه قريباً.

«وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول اللَّه ﷺ حزناً غدا منه مراراً لكي يتردى من رؤوس شواهق الجبال...».

بل إنه -رحمه الله- أوهم القراء أن الحديث صحيح بهذه الزيادة المنكرة؛ لأنه لما خرجه (١/ ١٧٤)؛ عزاه للبخاري، وأحمد، وفيه عندهما ما ينبه القراء على العلة، وهي قول الزهري:

«فيما بلغنا حزناً غدا...» إلخ.

فهي زيادة منقطعة، فهي لا تصح، كما كنت نبهت على ذلك في تعليقي على كتابي «مختصر صحيح البخاري» (١/٥)، فكان هو أولى بالتنبيه على ذلك، فقد تكلم كعادته على اختلاف النسخ والروايات في بعض الأحرف، وغير ذلك مما هو ثانوي بالنسبة لهذه الزيادة المنكرة، مثل شرحه لما فيه من غريب الحديث، حتى على لفظة (غدا) التي جاءت فيها!! فكان هذا كافياً لتنبيهه على وجوب التنبيه عليها، ولكنها العجلة في التخريج، أو الغفلة التي لا ينجو منها باحث.

وعلى العكس من ذلك؛ سكت عن بعض الأحاديث مكتفياً بتخريجها، وهي صحيحة؛ كحديث: «يا عثمان! إن الرهبانية لم تكتب علينا».

والمقصود: أنه إذا كانت دراسته له «الصحيح» بهذا المقدار الهزيل من التحقيق والتدقيق؛ فهو لا يستطيع بداهة أن يصدر حكماً عادلاً عليه، لا إفراط فيه ولا تفريط، وفي ظني أن الذي شجعه على ذلك الإفراط في الثناء: ما ذكره عن الحافظ من الوفاء بالشروط، وفي ذلك خطأ من ناحيتين:

الأولى: عزو ذلك إلى الحافظ؛ فإني لم أره مصرحاً به في صبعة «التدريب» التي عندي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.

والأخرى -وهي المقصودة بالذات-: أن هذه الشروط التي وضعها ابن حبان لِـ «صحيحه» قد اختلطت في ذهن الشيخ أحمد بالشروط التي ذكرها في «ثقاته»، وقد مضى بيان ما فيها من التساهل في «الفصل الأول» بياناً شافياً، وتأكيد ذلك في هذا الفصل أيضاً، والفرق بين هذه وتلك فرق شاسع؛ بل هو كالفرق بين الليل والنهار، والحق والباطل.

وجماع ذلك اعتداله وموافقته للجمهور في الشرط الأول، والثاني، والخامس، وشذوذه عنهم في الثالث والرابع -كما تقدم-، وكذلك شذوذه عنهم في التساهل.

فيغلب على ظني -واللَّه أعلم- أن الشيخ أحمد يعني بجملة الوفاء شروط «الثقات»، ويؤيدني في ذلك أمران:

الأول: أنه نقل في الصفحة -التي قبل صفحة الجملة- عن السخاوي أنه ذكر عند القول بأن ابن حبان يداني الحاكم في التساهل:

"وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضاً؛ لأنه غير متقيد بالمعدَّلين؛ بل ربما يخرج للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراجُ الحسَن في الصحيح، مع أن شيخنا [يريد: الحافظ ابن حجر] قد نازع في نسبته إلى التساهل إلاَّ من هذه الحيثية، وعبارته إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه؛ فهي مشاحَّة في الاصطلاح؛ لأنه يسميه صحيحاً، وإن كانت باعتبار خفة شروطه (١) ... فإنه لا يُشاحُ في ذلك».

ثم قال الشيخ أحمد في الصفحة التي بعدها:

<sup>(</sup>۱) تمام كلامه: «فإنه يخرج في «الصحيح» ما كان راويه ثقة...» إلخ؛ فاختصرته؛ لأنه الشاهد منه قد ذكرته، ولأن تمامه قد تقدم (ص ۱۲).

"ونقل السيوطي في "تدريب الراوي" كلام الحافظ ابن حجر بنحو ما نقله السخاوي، ولكنه لم يذكر قائله، وزاد بعد الكلام على شرط ابن حبان: وهذا دون شرط الحاكم؛ حيث شرط أن يخرج عن رواه خرج لمثلهم الشيخان في "الصحيح"، فالحاصل أن ابن حبان وفي بالتزام شروطه، ولم يوف الحاكم".

قلت: فأنت إذا جمعت أطراف ما نقله الشيخ أحمد عن السخاوي من كلام ابن حجر، ثم عن السيوطي؛ وجدت ذلك كله يدور على شروطه التي ذكرها في تعديله لرجال «ثقاته» التي أجمعوا على نسبته إلى التساهل من أجلها، ولذلك قال في مطلع كلامه:

«لأنه غير متقيد بالمعدَّلين».

وابن حبان في شروط «صحيح» قد قيد نفسه بهم في الشرط الأول، والثاني -كما تقدم-، ولا ينافي ذلك قوله عن الحافظ: «قد نازع في نسبته إلى التساهل...»؛ لأنه إنما يعني أنه غير متساهل في نفسه... بخلاف الحاكم الذي أخل بالوفاء بشرطه برواته فيما قالوا، ولي في ذلك نظر ليس هذا وقت بيانه (۱) ولذلك جعل السيوطي شرط ابن حبان دون شرط الحاكم كما رأيت، وما ذاك إلا لتساهل ابن حبان في شرط رواته، وتشدد الحاكم في شرطه أن يكونوا «خرج لمثلهم الشيخان»! فالحاكم متشدد في الشرط، متساهل في التطبيق، بخلاف ابن حبان؛ فإنّه متساهل في الشرط، ملتزم في التطبيق عندهم، وباختصار أقول: لا منافاة بين قولَي الحافظ، فإنّ ابن حبان غير متساهل في نفسه، متساهل عند نقديه!

على أنني أرى أن الحافظ -رحمه اللَّه- تساهل مع ابن حبان في منازعته

<sup>(</sup>۱) فراجع له كلام الحافظ في «النكت» (۱/ ۳۱۷).

في نسبته إلى التساهل... لأن ابن حبان -مع تساهله المقطوع به عند الحافظ وغيره - لم يُوف بشرطه المتساهل؛ لأنه لم يقف عنده إخراجه لغير المعدلين فقط! بل أخرج للضعفاء والمجهولين عنده، والذين قال فيهم: «يخطىء كثيراً»، وغيرهم كما تقدم تحقيقه بضرب الأمثلة التي لا تقبل المناقشة.

والخلاصة: أن ما نقله الشيخ أحمد عن الحافظ يدل أن الشيخ أراد بجملة الوفاء بالشروط شروطه في «الثقات».

هذا هو الأمر الأول الذي يؤيد ذلك.

والأمر الآخر: أن من شروطه في «صحيحه» الشرط الثالث:

«العقل بما يحدّث من الحديث».

والشرط الرابع: «العلم بما يحيل من معاني ما يروي».

فقد أثبتنا فيا تقدم (ص٢٧) بطلان هذين الشرطين، ومخالفتهما لعموم نصوص الشريعة الآمرة بالتبليغ، فلا داعي للتكرار.

وذكرنا هناك ما يلزم من هذين الشرطين من سد باب الاحتجاج بأحاديث الثقات من كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي، فراجعه إن شئت (ص٢٩)، ولهذا لم يأت لهما ذكر مطلقاً في كتب علم (المصطلح) متوناً وشروحاً!

ومن الغرائب أن الحافظ أشار في «النكت» إلى شرط ابن حبان كونه عالماً بما يحيل المعنى (١/ ٢٩٠)، ومر عليه دون أن يعلق عليه بكلمة تشعر على الأقل ببطلانه وخطورته!

إذا عرفت هذا؛ فإن مجرد تصور هذين الشرطين يغني العاقل المنصف أن يخطر في باله أن الشيخ أحمد شاكر أرادهما بكلامه المتقدم، وأن ابن حبان وقى بهما، وذلك لتعسر تحقيقهما، إن لم أقل: لتعذر ذلك واستحالته، كيف وابن

حبان لم يستطع الوفاء بالعدالة على تعريفه إياها في «الثقات»؛ بَلْهَ على تعريفه المناقض لها في «الصحيح»؛ كما سيأتي بعض الأمثلة على ذلك.

ولما تبيَّن تعسر -بل تعذر- تحقيق ذلك لبعض المعاصرين -ممن لهم مشاركة في هذا العلم الشريف على تفاوت بينهم معرفة وتحقيقاً-؛ كان لهم موقف مختلف، أحدهما أسوأ من الآخر، ولكل منهما تعليق على كتابنا «الموارد»:

أما الأول؛ فهو الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمته على «الإحسان»؛ فإنه – في ظني الحسن به – قد تبين له تعسر أو تعذر تحقيق الأمر المشار إليه، فقد لواه إلى الشرط المتيسر! ذلك أنه لما حكى (١/ ٣٥) الشروط الخمسة؛ فإنه بديل أن يتكلم على تعنت ابن حبان في الشرطين المشار إليهما؛ أدار كلامه على تعنته في جرحه لبعض الثقات، ثم تكلم على ما وصف به من التساهل في التوثيق، ثم انتهى إلى القول (ص٣٩):

«إن غاية ما في الأمر: أن ابن حبان يوثق مستور الحال» (١).

ثم قال (ص٤١) مقلداً لغيره ممن تقدم ذكره:

«فالحاصل: أن ابن حبان وفي بالتزام شروطه، ولم يوف الحاكم»!

وأما الآخر؛ فهو الأخ سليم الداراني المعلق على طبعته للكتاب - «موارد الظمآن» - ؛ فقد نقل أيضاً في مقدمتها (ص٣٨) الشروط الخمسة، ثم أتبعه بنقل آخر من «صحيحه» شيخاً شيخاً، جاء فه:

«فمن صح عندنا منهم أنه عدل احتججنا به، وقبلنا ما رواه، وأدخلناه في

<sup>(</sup>١) قلت: قد عرفت أن هذا تقصير وغفلة عن توثيقه للمجاهيل والضعفاء أيضاً؛ كما تقدم تحقيقه بالأمثلة الكثيرة القاطعة في (الفصل الأول)؛ فتذكر!

كتابنا هذا، ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفنا؛ لم نحتج به، وأدخلناه في (كتاب المجروحين من المحدثين)».

ثم أتبع الداراني ذلك بقوله:

«فابن حبان يعتد بهذه الشروط الآنفة الذِّكر في كل شيخ من رواة السند، ومن ثم يحكم على الحديث بالصحة، ويدرجه في كتابه هذا»!

ثم أضاف إلى ذلك وصفه إياها بقوله:

"وهي شروط دقيقة تتطلب جهداً كبيراً، ويقظة تامة، وإحاطة واسعة؛ قد التزمها ووفى بها في عامة ما أدرجه في "صحيحه" هذا من الأحاديث"!!

قلت: هذا من الأدلة الكثيرة على أنه إمعة لا تحقيق عنده، وأنه إنما يجتر ما عند غيره، وأنه يهرف بما لا يعرف؛ بل بما هو باطل له قرنان!

ولست أدري -واللَّه- كيف استقام في ذهن هذا الرجل العاقل شهادته لابن حبان بأنه وفي بهذه الشروط الخمسة، وهو يعلم أن شرطه في «الثقات» يخالف أكثرها كما تقدم بيانه؟! ومنها قوله: «العدل من لم يعرف بجرح»، ثم تبناه الرجل في كل تخريجاته؛ مهما كان المخالفون له علماً وعدداً، فما من حديث فيه مجهول وثقه ابن حبان، وخالفه الحفاظ؛ إلاَّ عارضهم بشعاره: «وثقه ابن حبان»! غير مبال بالمخالفين من الحفاظ؛ تنصيصاً لا تأصيلاً فقط؛ بل وربما رماهم بالجهل! فانظر -مثلاً - إلى قوله في ترجمته له (سمرة بن سهم القرشي الأسدى) (٨/ ١٤٤):

«ترجمه البخاري في «الكبير» (٤/ ١٧٩)، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ١٥٦)، وقال ابن المديني: «مجهول، لا أعرف روى عنه غير أبي وائل، وقال الذهبي في «الميزان»

(٢/ ٢٣٤): «تابعي لا يعرف، فلا حجة فيمن ليس بمعروف العدالة، ولا انتفت عنه الجهالة»، ثم أورد الجزء الأول من كلامه في «المغني»، وأما في «الكاشف»؛ فقد قال: «وثق»، ووثقه ابن حبان (٤/ ٣٤٠)، وانظر مقدمتنا لهذا الكتاب» (١)!

وقال في ترجمة (هانيء بن هانيء الكوفي) (١٧٨/٧):

«ترجمه البخاري في «الكبير» (٨/ ٢٢٩)، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، وذكره ابن حبان في «ثقاته» (٥/ ٩٠٥)، وقال العجلي (ص٥٥٥): «كوفي، تابعي، ثقة»، وقال النسائي: «ليس به بأس»، وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي، ووثقه الهيثمي، فهل بعد هذا يضره جهل من جهله؟!»!

ليس مقصودي الآن بيان ما في هاتين الترجمتين من الجهل، وقلة المعرفة بهذا العلم، وإنما هو بيان أن ابن حبان لم يوف بشروطه المذكورة في «صحيحه» بشهادة هذا الهائم به في بعضها.

أما بالنسبة للجمهور؛ فواضح مما سبق، ومما ذكره من قول الذهبي: «لا يعرف، فلا حجة فيمن ليس بمعروف العدالة...» إلخ.

وأما بالنسبة لابن حبان في شروطه الخمسة، ومقلّده الذاراني؛ فلأنه لا يمكن معرفة العدالة في الدين بالستر الجميل، والصدق في الحديث بالشهرة فيه، وبالأولى التحقق من عقله وعلمه، وعلى الشرح الذي شرحه ابن حبان نفسه؛ لا يمكن معرفة هذا كله في مثل هاتين الترجمتين؛ إلاّ عند من لا يعقل، أو يكابر.

ويؤكد هذا الهائم في بعض هؤلاء المجهولين بقولِه: «ولم أر فيه جرحاً» (٢)،

<sup>(</sup>١) يشير إلى ما سبق ذكره منها! فانظر ردّنا عليه إن شئت.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على الحديث الآتي برقم (٦٢٤).

فهذا منه تصريح بأنه لم يعرف عدالته في الدين، بله الصدق في الحديث، فهل يتذكر ؟

وزيادة في الفائدة؛ لا بأس من الإتيان ببعض الأمثلة استعجالاً بالخير؛ وإلا فهي من الكثرة بحيث يصعب إحصاؤها، وسننبه على الكثير الطيب منها في أبوابها ومواطنها من الكتابين «الصحيح»، و«الضعيف» -إن شاء اللَّه تعالى-:

#### تحقيق إخلال ابن حبان بالوفاء بشروطه الخمسة :

أما إخلاله بالشرط الأول والثاني؛ فمن الأمثلة على ذلك:

أولاً: حديث إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج: أن عليًّا أمر عماراً أن يسأل رسول اللَّه عليًّا عن المذي... الحديث الآتي برقم (٢٣٩- الصحيح)، فإياس هذا -مع جهالته خالف الثقات الذين رووه في «الصحيحين»: أن عليًّا أمر المقداد كما سترى هناك، فأين شرط العدالة في الدين والصدق في الحديث والشهرة فيه؟! لقد تجاهل هذا كلَّه الهائمُ -وغيره-، ثم تكلف تأويله خلافاً للأصول، كما سترى في التعليق هناك.

ثانياً: حديث محمد بن الأشعث، عن عائشة، قالت:

كان النبي على الايمس من وجهي شيئاً وأنا صائمة، ويأتي برقم (٩٠٤- «الضعيف»)، فابن الأشعث هذا -مع جهالته- اضطرب في متنه، فرواه هكذا تارة، وعلى العكس تارة أخرى بلفظ: كان لا يمتنع من وجهي وأنا صائمة.

وهذا هو الصحيح المحفوظ عن عائشة كما سيأتي هناك، فهو حديث منكر، ومع ذلك قوًّاه الداراني -وغيره-، وهو شاهد قوي لقول الذهبي في «صحيح ابن حبان»:

«فيه من الأقوال، والتأصيلات البعيدة، والأحاديث المنكرة عجائب» (١). ثالثاً: حديث عبد اللّه بن نُجَيّ، عن أبيه: سمعت عليًّا يحدث، عن النبي وَلَكُمْ أنه قال:

«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه... جنب».

ذكرت فيما يأتي (١٤٨٤- الضعيف) أنه منكر بذكر (الجنب)، وهو الذي يقتضيه قول ابن حبان في ترجمة نجي هذا من «ثقاته» (٥/ ٤٨٠):

«لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد» (٢).

فأين الوفاء بشرطه الذي قال في مقدمة «ثقاته» -كما تقدم (ص ١٢)-: «ولا أذكر في هذا الكتاب إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم»؟!

ومع هذا كله؛ فقد جوَّد الداراني إسناده محتجًّا كعادته بقوله: "وثقه ابن حبان"! ولكنه كتم قوله المذكور: "لا يعجبني..."! ثم جاء بتخليطات عجيبة -كما سترى-.

رابعاً: حديث قصة الملكين (هاروت) و(ماروت)، وشربهما الخمر، وقتلهما الصبي، وزناهما بـ (الزهرة)، الآتي برقم (١٧١٧ - الضعيف)؛ فهو -مع كونه باطلاً لمخالفته للقرآن، وفي إسناده من قال فيه ابن حبان: «يخطىء ويخالف»! -وقد خالفه الثقات الذين أوقفوه-؛ فقد سوَّد به ابن حبان «صحيحه»، واغتر به إمعته على ما هي عادته؛ فجوَّد إسناده، وخالف الحفاظ الذين استنكروه -كما سيأتي هناك بيانه-.

<sup>(</sup>١) تقدم (ص ٩).

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٢٠)؛ فهناك بعض النماذج الأخرى، وتفصيل جيد له فيمن يقول فيهم هذا القول من «ثقاته».

... والأمثلة على هذه الأنواع كثيرة جدًّا؛ كما ستراها في أماكنها على ما سبقت الإشارة إليه، لكن مما ينبغي التنبيه عليه بهذه المناسبة: أنها على نوعين: أحدهما: منكر أو باطل من أصله، كهذا المثال، ومحل هذا النوع في «الضعف».

والآخر: يكون أصله صحيحاً، لكن وقع فيه شذوذ من ثقة، أو نكارة من ضعيف، كالأمثلة التي قبل هذا، فمحله -على الغالب- في «الصحيح»؛ مع التنبيه على موضع الشذوذ والنكارة، وهذا مما لم يُعْنَ ابن حبان بالتنبيه عليه، وقلده في ذلك المعلقون على «الموارد»، وبخاصة الأخ الداراني، حتى ليكاد الواقف على تخريجاته يجزم بأنه لا يعرف هذا النوع من علوم الحديث: (الشاذ)، و(المنكر)، كما سترى ذلك يقيناً -إن شاء اللَّه تعالى- عند التعليق على الكثير منها!

أخي القارىء! إذا تيقنت مما سبق من البيان والتحقيق إخلال ابن حبان حرحمه الله - بالشرط الأول والثاني من شروطه الخمسة، وعدم وفائه بهما؛ فلست -والحالة هذه - بحاجة إلى تنبيهك إلى أنه قد أخل بالشرط الثالث والرابع: العقل بما يحدث، والعلم بالمعنى من باب أولى؛ لأنهما شرطان نظريان، لم يقل بهما أحد من أهل العلم؛ بل القول بهما مخالف للكتاب والسنة كما سبق بيانه (ص٢٦ - ٢٩)؛ بل جرى عمل المحدثين جميعاً على خلافه، وأول مخالف له إنما هو قائله!!

#### إخلاله بالشرط الخامس:

ولقد أخل ابن حبان بالشرط الخامس أيضاً، وهو قوله:

«... المتعرِّي خبره عن التدليس».

وهو شرط متفق عليه بين علماء الحديث دون خلاف أعلمه؛ على تفصيل لهم معروف في علم المصطلح، وأنواع ذكروها فيه، ومع ذلك؛ فقد أخرج ابن حبان في "صحيحه" للكثير من المدلسين عنده ممّن وصفهم في "ثقاته" بالتدليس؛ فضلاً عن غيرهم من المدلسين عند غيره؛ كأبي الزبير المكي مثلاً، فقد أكثر عنه:

١- حبيب بن أبي ثابت، ومن أحاديثه الآتي برقم (٦٥٥- الضعيف)،
 وأعله الداراني (٢/ ٣٩٥) بعنعنته!

٢- ومنهم الحسن البصري، وقد أكثر ابن حبان من التخريج له عن بعض التابعين والصحابة، وعامتها معنعنة، ولكن غالبها عن التابعين، وقد مشاها العلماء، وبعضها عن بعض الصحابة، منهم من سمع منه، ومنهم من لم يسمع منه، والكثير منها صحيح لغيره، والأخ الداراني -مع تعصبه لابن حبان، وتقليده المعروف إياه-! لم يسعه إلا أن يصفه بالتدليس، وأن يرد كثيراً من أحاديثه، ويضعّفها بالعنعنة؛ إلا أنه كان في ذلك مضطرباً أشد الاضطراب، فتارة يضعف، وتارة يصحح؛ دون أن يذكر سبباً وجيهاً للتصحيح، مما يؤكد لي أنه لا ينطلق في ذلك من ثوابت وقواعد مستقرة في ذاكرته؛ حتى أصبحت جزءاً من حياته العلمية، كلا، وإنما هو يرتجل ارتجالاً كيفما اتفق، أو وافق الهوى أو المذهب!

وقد شايعه في بعض ذلك: الشيخ شعيب -أو المعلق على «الإحسان»، والمذيِّل على أحاديث «موارده»! - فانظر على سبيل المثال الأحاديث الآتية في «ضعيف الموارد» (٩١٥،٨١٦،٤٤٨،٣٣٥)، وهذا الأخير منها هو من حديث الحسن، عن أبي بكرة، ومع ذلك قالا فيه: «إسناده صحيح»! وليس ذلك لأن الحسن صرح بالتحديث -ولو في مصدر آخر، أو لشواهد تقويه، كما سيأتي بيانه في التعليق عليه -؛ وإنما على قول شعيب (٨/٢٢٤)؛ لأن البخاري روى له

عدة أحاديث في "صحيحه" ليس فيها التصريح بالسماع! وعلى قول الداراني (٣/ ٢٢١)؛ لأن البخاري أخرج له بالعنعنة حديثاً في الغسل (٢٩١)، ومسلم في الحيض (٣٤٨)، وفي الإمارة (١٨٥٤)، وأنت إذا رجعت إلى هذه الأحاديث الثلاثة وجدتها من رواية الحسن عن بعض التابعين، عن أبي هريرة، وأم سلمة!

فهذا غير ما نحن فيه؛ لأن روايته عن التابعين غير روايته عن الصحابة؛ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، ومع ذلك؛ فقد رأيت الداراني قد اختلف موقفه هذا تجاه حديث آخر، هو أيضاً من حديث الحسن عن أبي بكرة، سيأتي -إن شاء الله- في «الصحيح» برقم (٣٧٢) مرموزاً له بِـ «صحيح لغيره»، فقد أعله بقوله (٢//٢):

#### «الحسن موصوف بالتدليس...»!

ثم نقل عن بعضهم أنه لم يسمع من أبي بكرة، وهذا النفي باطل؛ لثبوت تصريحه بسماعه منه في "صحيح البخاري" (٢٧٠٤) لحديث: "إن ابني هذا سيد..."، وكذا صرح بالسماع في "مسند الحميدي" أيضاً (٢/ ٨١١ - تحقيق الداراني) نفسه، ولذلك أثبته -أعني: التصريح- الداراني في بعض تعليقاته الأخرى على "الموارد"؛ كالحديثين (٢٣٣٢،١٥٣٠)، وهذا سيأتي -إن شاء الله- في "صحيح الموارد".

وأما الذي قبله؛ ففي «الضعيف»؛ لنكارة في متنه، لا يتنبه لمثلها الداراني وأمثاله.

إذا علمت هذا؛ فلعل الأقرب أن لا أقول: إنه تجاهل هذه الحقائق، وإنما أقول: إنه نسيها! لأن الرجل مثل (القمع) لا يحفظ الأحاديث النبوية، ولا القواعد العلمية، وما يتعلق بها من التراجم وغيرها، فهو لا يستحضر منها ما يلزمه منها؛ لحداثة عهده بها، فما يبرمه اليوم ينقضه غداً، فهو حَطَّاب نقال، ليس عنده

خلفية علمية تساعده على التحقيق والتدقيق، والثبات على الصواب، والأمثلة كثيرة جدًّا -كما سترى-، وهذا المثال يكفى الآن، وتأتى قريباً نماذج أخرى.

وبهذه المناسبة أقول: إنه لا يعلم الفرق بين تدليس الشيوخ، وتدليس التسوية، فيحمل هذا على ذاك، فعل ذلك في غير ما حديث، مثل الآتي في «الضعيف» برقم (٢٠٩٠)، فانظر تعليقي عليه.

وأما الشيخ شعيب -أو المعلق على «الإحسان»!-؛ فكان موفقاً في هذا الحديث؛ فإنه أعله بالعنعنة، ولكنه قال (٦/٥): «حديث صحيح بطرقه وشواهده»!!

وبمناسبة ذكر أبي الزبير المعروف بالتدليس -كما سبقت الإشارة إليه انفاً-؛ فإن من تهافت الداراني وجهله: أنه -مع تضعيفه لحديث حبيب بن أبي ثابت؛ لتدليسه، واضطرابه في تدليس الحسن البصري؛ مع أنه من رجال الشيخين-: أراه سادراً في تصحيح أحاديث أبي الزبير المعنعنة عن جابر، بدعوى أن مسلماً احتج بها! وهذا خلاف ما عليه العلماء من التفريق بين ما رواه الليث بن سعد، فهي صحيحة عنه، وبين ما رواه غير عنه، كما هو معروف عنه في كتب التراجم.

أليس كان الأولى -بناءً على دعواه المزعومة- أن يحتج بعنعنة حبيب هذا وأمثاله من الموصوفين بالتدليس؟! فعلى ماذا يدل هذا التهافت والتناقض؟! ﴿ طُلمات بعضها فوق بعض﴾!!

نعم؛ لقد عاد الرجل إلى الاحتجاج -أيضاً ببعض رجال الشيخين المدلسين وعنعنتهم، مثل أبي إسحاق السبيعي -كما سترى في ترجمته الآتية بعد ترجمتين -إن شاء الله تعالى-، وقد خالف في ذلك أيضاً العلماء الذين احتجوا بتحديثه دون تدليسه! ثم ما يدريني لعله لم يستقر على ذلك؛ فإن من

المستحيل ملاحقة أوهام من لا ينطلق فيما يكتب عن علم وثوابت، فلننتظر.

٣- ومن المدلسين عند ابن حبان: عبد الجليل بن عطية، وقد روى له
 حديثاً واحداً بالعنعنة، لكني وجدت تصريحه في بعض المصادر، فأوردته في
 «الصحيح» كما سيأتي برقم (٢٣٧٠).

وأمّا هاويه (الداراني)، والمتعصب لِ «ثقاته»؛ فقد كان موقفه من هذا التدليس عجباً، فقد رفضه رفضاً باتًا بدعوى أنه لم يسبقه أحد! وهذا محض الجهل؛ لما هو مقرر عند أهل العلم والعقل: أن من علم حجة على من لم يعلم، وليت شعري أليس كان الأولى بهذا الرجل أن يقبل هذا من ابن حبان، وأن يرفض توثيقه للمجاهيل؛ لأنه خالف بذلك الحفاظ تأصيلاً وتفريعاً؛ بل وخالف نفسه بنفسه في شرطه الأول والثاني كما سبق تحقيقه؟! بلى؛ بل إنه الواجب، وصدق اللَّه: ﴿إِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ الَّتِي في الصَّدُورِ.

وأعجب من ذلك: أنه ذكر الرفض المتقدم في صاحب الترجمة التالية، ثم تناقض موقف من حديثيه، فتوقف في أولهما، وقوى الآخر! هناك حكى التدليس فتوقف؛ وهنا حكاه أيضاً لكنه جود!!

٤- ومنهم: عبيدة بن الأسود، روى له حديثين بالعنعنة، أحدهما يأتي في «الضعيف» برقم (٢٧٧) لعنعنته، والآخر في «الصحيح» (٩٦٣)؛ لأني وجدت تحديثه في مصدر من مصادر التخريج، كما بينت هناك.

وأما الأخ الداراني؛ فتناقض، ففي الأول توقف كما سبق، والظاهر أنه للتدليس الذي حكاه؛ خلافاً للشيخ شعيب -أو المعلق على «الإحسان»!-؛ فإنه تجاهل التدليس، وحسَّن الإسناد، وعليه حسَّن الحديث في «موارده».

وعكس هذا في الحديث الآخر؛ فإنه ضعفه، لا للتدليس -وقد حكاه هنا!-، وإنما لأسباب أخرى، وفاتته بعض الشواهد التي تقويه.

وشذ الداراني، فقال:

«إسناده جيد»! وهنا حكى عبارة ابن حبان في رميه إياه بالتدليس، ثم رفضه كما تقدم!

0- ومنهم: عمرو بن عبد اللَّه أبو إسحاق السبيعي، وقد أكثر من الرواية له، فبلغت أحاديثه عنده نحو خمسين ومائة (١٥٠)، غالبها عنه عن بعض التابعين، عن الصحابة، وسائرها عنهم مباشرة، أكثرها معنعنة، فهو في ذلك شبيه الحسن البصري المتقدم برقم (٢)، وقد وجدت لبعضها من الشواهد ما يقويه، فأوردته في «الصحيح» مميزاً لهذا النوع عما كان صحيحاً لذاته بقولي: «صحيح لغيره»، وسأذكر له مثالاً له عما قريب -إن شاء اللَّه تعالى-.

ومن المهم هنا الإشارة إلى غرائب من أحاديثه المعنعنة، والتي لم أجد لها ما يشهد لها، فأوردتها في «الضعيف»، منها ذوات الأرقام التالية: (١٧٨١، ٢٢٧، ٢٢٥٥).

ومن الغرائب: أن المعلقين الأربعة تجاهلوا عنعنته وتدليسه فيها، فأجمعوا على تقويتها تحسيناً وتصحيحاً! اللهم إلا في بعضها لسبب غير التدليس، كما سترى ذلك في التعليق عليها في مواضعها المشار إليها -إن شاء الله تعالى-.

فهل كان ذلك عن جهل منهم، أو نسيان، أو تعلل بما يدل على الحداثة مما سبقت الإشارة إليه؟! كل ذلك ممكن إلا الأول، فالذي رماه بالتدليس هو ابن حبان، وكتابه بين أيديهم، فضلاً عمن ترجمه وذكره في المدلسين، كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا العلم الشريف، ولهذا فإني أستبعد أن يكون الأخ

الداراني رفض قول ابن حبان هذا كما رفضه في عبد الجليل بن عطية المتقدم قريباً برقم (٣)، لا سيما وقد رأيته قد أعل الحديث الآتي في «الصحيح» برقم (١٩٥٣)، وهو من رواية أبي إسحاق، عن البراء بقوله (٦/ ٢٣٤):

«رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع...».

ثم نقل عن شعبة أنه قال:

«لم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق عن البراء».

قلت: وهذا هو التدليس عند من يفهم.

وبهذه المناسبة أقول:

إن من أغرب ما رأيت لهذا الرجل من التخبيط والتخليط والتضليل -وهذا أقل ما يمكن أن يقال فيه-: ما فعله في حديث البراء الآتي في «الصحيح» برقم (١٣٧٣)، وهو من رواية شعبة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء، ذلك أنه قال في التعليق عليه (٤/ ٣٤٠):

"إسناده صحيح، شعبة قديم السماع من أبي إسحاق السبيعي".

قلت: السماع صحيح معروف لا شك فيه، وليته التزمه في كل أحاديث أبي إسحاق التي صححها؛ بل إنه له في ذلك تخليطاً آخر، وهو زعمه في غير ما موضع: أن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق قديم السماع من جده أبي إسحاق موضع: أن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق بعض الحفاظ إياه بأنه أحفظ لحديث جده من غيره، فهذا شيء آخر يتعلق به هو، والاختلاط يتعلق بجده، فهو حافظ لحديثه؛ ولو حدث به في الاختلاط، وقد ذكر أحمد أنه سمع منه بأخرة.

والمقصود هنا أن قوله: «إسناده صحيح» غير صحيح، وذلك لأنه أوقف نظره عند ظاهر رواية شعبة هذه، وهي معروفة الصحة عند العلماء؛ لأن شعبة

بالإضافة إلى أنه سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط؛ فإنَّ من دقته وتحفظه في الرواية عنه أنه لا يروي إلاَّ ما صرح بالسماع، فلو لم يكن بين يدي الرجل إلاَّ هذه الرواية لعذرناه؛ بل وكنا معه على الجادة، ولكن الرجل لم يتَّقِ اللَّه -تعالى-، ولم يُؤدِّ الأمانة العلمية، ذلك لأنه بعد أن خرَّج الحديث من رواية جماعة من المصنفين -منهم أبو يعلى- قال:

«وهناك استوفينا تخريجه»!

فلما رجعت إلى حيث أشار إليه من «مسند أبي يعلى» (٤/ ٢٦٥ -٢٦٦)؛ وجدت الحجة التي تدمغه، ذلك لأن أبا يعلى -رحمه الله- أداءً منه للأمانة العلمية قد ساق الحديث من طريقين عن شعبة برقمين (١٧٢٠،١٧١٩)، الطريق الأولى هي ما أشير إليها آنفاً أنها في «الصحيح»، وهي التي عناها بجملة الاستيفاء المزعومة؛ فإنه لم يستوفِ ما هناك فضلا عن أن يزيد عليها كما أوهم بها؛ بل إنه نقص منها جملة سماع أبي إسحاق! والخطب في هذا سهل، فقد علمت أنه لا فائدة منها هناك، اللهم إلا التضليل عن العلة الحقيقية التي كتمها الرجل، ألا وهي الانقطاع بين أبي إسحاق والبراء، ولقد وددت -يشهد اللَّه؛ من باب (التمس لأخيك عذراً) -أن أقول- كما قلت في غيره-: لعله غفل عن هذا؛ فإن الغفلة لا ينجو منها باحث، أو كاتب، وهي بالنسبة لرواية شعبة في «الصحيح» واردة، ولكنه مع الأسف لم يدع لذلك مجالا في كل من تخريجيه، أما هنا في «الموارد»؛ فلأنه أحال إلى الطريق الأولى ذات الرقم (١٧١٩) الظاهرة الصحة، ولم يقرن معه الرقم الآخر (١٧٢٠) المشير إلى الطريـق الأخـري الكاشـفة عن العلة! وبخاصة أنها جاءت في رأس الوجه الآخر من الصحيفة الذي قد لا يتنبه له البعض إلاَّ بمنبه، كذكر الرقم الآخر!

لا بـأس! لِنَقُـل: إِنَّه غفـل عنـه! ولكـن بماذا يمكن الإجابة عن فعلته في

تعليقه على «أبي يعلى»؛ فإنه بعد أن صحح إسناد الطريق الأولى؛ أعرض عن العلة الصريحة في الطريق الأخرى، وفيها ما نصه:

« قال شعبة: قلت: أسمعته من البراء؟ قال: لا »؟!!

لقد طاح احتمال غفلته عنه بتعليقه عليه بقوله (٣/ ٢٦٦):

«رجاله ثقات، وانظر الحديث السابق»!!

لقد كان من واجبه -والحالة هذه- أن يتدارك خطأ تصحيح إسناد الحديث السابق؛ بأن يرجع إليه، ويعله بالانقطاع الصريح فيه، كما فعل بحديث «الصحيح» الذي أشرت إليه آنفاً (ص٩١)، ولكنه لم يفعل، وتجاهل النص كأن لم يكن، فصنيع من هذا؟!

ولقد شاركه في هذا التجاهل: الشيخ شعيب -مع الأسف-؛ فإنه قال في تعليقه على «الإحسان» (١٧٣/١٢):

«إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن جاء عند أبي يعلى بإثر الحديث: قال شعبة: قلت: أسمعته من البراء؟ قال: ١١٤!

فجَمَعَ بين النقيضين! فكان ينبغي التصريح عقب التصحيح المذكور بمثل قوله: «لولا أنه منقطع...»؛ دفعاً لظاهرة التناقض! ولكني أخشى أن لا يكون التعبير المذكور من شعيب نفسه، وإنما هو من قبيل ما يقال: (له الاسم ولغيره الرسم)!

نعم؛ الحديث صحيح لغيره كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهي مخرجة في «الصحيحة» برقم (٣٤٩٦).

٦- ومنهم: المغيرة بن مقسم الضبي، فقد أخرج له نحو عشرين حديثاً
 معنعناً عنده كلها؛ سوى حديث واحد، صرح فيه بالسماع، وثانٍ قد توبع فيه،

وثالث رواه عن أبيه -وهو مجهول-.

والمقصود هنا: بيان أن له في كتابنا «الموارد» سبعة أحاديث كلها معنعنة، أحدها مما استدركته أنا على الهيثمي، وقد استطعت والحمد لله أن أنقذ من الضعف بالشواهد خمسة منها، فأوردتها في «الصحيح»، هذه أرقامها (١٠٣٥، ١٢٧١).

وأما الآخران؛ فهما في «الضعيف» رقم أحدهما فيه (١٥٢٣)، وحسَّنه بعضهم، وأما الآخر -وهو المستدرك-؛ فسيأتي في (٥- المواقيت/ ١٢٢- باب) -بإذن اللَّه تعالى-.

وإن مما يحسن التنبيه عليه هنا: أن الأخ الداراني جرى في تخريجه لهذه الأحاديث -باستثناء المستدرك طبعاً المشار إليه آنفاً- على تجاهل تدليس المغيرة، سوى الحديث (١٥٢٣)، فقد ضعفه هنا في «الموارد»، وأحال في تخريجه على «مسند أبي يعلى» (٨/ ٣٨٧-٣٨٨)، وهناك أعله بقوله:

«ومغيرة كثير التدليس عن إبراهيم».

وخالف شعيبٌ، فحسّنه هنا، وفي «الإحسان» (١٣٥/ ٣٣٥)؛ زاعماً أن المغيرة قد تابعه شباك الضبي! ومع أن هذا قد رُمي بالتدليس أيضاً؛ فقد تجاهل الشيخ شعيب الاضطراب في إسناده، وجهالة (هني بن نويرة) فوقه، كما كنت بينت ذلك مفصلاً في «الضعيفة» (١٢٣٢)، وهذا قُلُّ مِنْ جُلِّ من تخبيطاتهم وتخليطاتهم التي لا يلتزمون فيها قواعد هذا العلم الشريف.

وهناك مدلسون آخرون كنت فرزت أسماءهم في آخر كتابي "تيسير الانتفاع" -يسر اللَّه لي نشرَه- بلغ عددهم نحو الثلاثين، وإنما ذكرت من تقدم ذكره منهم؛ لأنه أخرج لهم في "صحيحه" أحاديث كثيرة بالعنعنة، ووقع بعضها

في كتابنا «الموارد»، الأمر الذي أحوجني إلى نقدها، وتمييز ما صح منها بالمتابعات والشواهد، وما لم يصح بسبب العنعنة والتفرد.

وإن فيما أشرنا إليه من أحاديث هؤلاء المدلسين -ولو مما صح منه-: ما يكفي لبيان أن ابن حبان -رحمه الله- قد أخل أيضاً بالشرط الخامس الذي وضعه لرواة حديث «صحيحه» بقوله المتقدم: «المتعري خبره عن التدليس»! كما أخل بشروطه الأخرى على ما سبق بيانه، بما لا تراه في كتاب آخر -إن شاء الله تعالى-.

وبذلك يزداد القراء علماً بتساهله الذي رماه به أجلة الحفاظ والعارفين به، وبتدل عن الاعتراف به بعض من يدعي العلم، ويتهم الحفاظ بالجهل، ويتبينون أن تساهله لم يقف عند توثيق المجهولين في "ثقاته"، كما هو معلوم عند جمهور طلاب العلم؛ بل إنه تعداه إلى إخلاله بتحقيق شروطه الخمسة التي اشترطها لرواة "صحيحه"، خلافاً لمن صرح من المتأخرين أنه وفي بها؛ كالشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- ومن قلده-؛ كالشيخ شعيب، والأخ الداراني؛ غفلوا عن هذه الحقيقة، وترتب من وراء ذلك -من الأوهام والتصحيح للأحاديث الضعيفة، والروايات المنكرة- ما يتعذر الإحاطة بها، وقد يسر الله لي أثناء طبعي للرصحيح الموارد"، و"ضعيف الموارد" التنبيه على الكثير منها كما سيرى القراء الكرام -إن شاء الله تعالى-، وقد ذكرت آنفاً نماذج منها، أداءً للأمانة، ونصحاً للأمة، وتذكيراً لأمثالي من طلاب العلم.

فهذا الحق ليس به خفاء فدعني عن بُنيَّات الطريق

ذلك؛ وما دمنا لانزال في تقويم «صحيح ابن حبان»؛ فإن هناك أنواعاً أخرى وقعت فيه منافية للصحة، وفيها بعض الموضوعات، ولذلك كان من تمام هذا الفصل الكلام عنها -ولو موجزاً-، فأقول:

يمكن حصرها فيما يأتى:

الأول: الأحاديث الشاذة.

الثاني: الأحاديث المنكرة.

الثالث: الأحاديث الضعيفة والواهية.

1- أما النوع الأول؛ فأحاديثه كثيرة، ومن المعلوم أن الحديث الشاذ: هو ما رواه الثقة مخالفاً من هو أوثق منه، أو أكثر عدداً، وهذا يعني أن إسناده يكون ظاهر الصحة، ولذلك فلا يظهر الشذوذ والمخالفة إلا بتتبع الطرق، وإمعان النظر في متونها، وهذا مما لا يتيسر أحياناً لبعض الحفاظ النقاد المتقدمين، فضلاً عن بعض الكتاب المعاصرين المتعلقين بهذا العلم، الذين لا يعلمون منه إلا ظاهراً من القول، ولا ينظرون فيه إلى أبعد مِن أرنبةِ أنوفهم، كما سترى ذلك جليًا في عشرات الأحاديث الآتية في «الصحيح»، و«الضعيف».

ثم إن الشذوذ غالباً ما يقع في المتن، وتارة يقع في السند، وقد يجتمعان، والشذوذ في المتن يكون عادة في بعض أجزائه أو ألفاظه، وهذا يعني أن أصل الحديث صحيح، لكن أحد رواته الثقات شذ وخالف، فوقع في حديثه الخطأ، كما في الحديث الآتي في «الضعيف» برقم (٩٤٨) بلفظ:

«صيام ثلاثة أيام من كل شهر: صيام الدهر وقيامه».

فقوله: «وقيامه» شاذ ضعيف، والمحفوظ في هذا الحديث وغيره بلفظ: «وإفطاره».

وتـأتي لـه أمثلة أخرى فيه بالأرقام التالية (٩٥١، ١٣٦٥، ١٣٦٤، [١٨٥/ ٢- ٥٩٩٠]، [٢٦٩ - ٢٦٩]، و [٧٠٤ - ٢٩٥٩]).

وهـذا النوع كثير جدًّا في الكتاب الآخر «صحيح الموارد»، ولذلك لم أوثرها

بِ «الضعيف»؛ من أجل كلمة أخطأ فيها الراوي، لكني نبهت على ذلك تحت كل حديث منها، وأول ما يبادرك فيه الحديث (٢٨)، وفيه:

«لا يقبل الله من عبد توبة أشرك بعد إسلامه».

والصحيح: "عملاً" مكان: "توبة".

وقد غفل عنه -وعن أكثر هذا النوع من الأحاديث الشاذة-: المعلقون الأربعة على «الموارد»، حتى لكأنهم لم يقرؤا شيئاً عنه في كتب المصطلح، حتى ولا في تعريف الحديث الصحيح الذي جاء فيه:

«ولم يشذ، ولم يعل»!

وقد يكون الشذوذ بزيادة في المتن، مثاله حديث (٦٠٨): «صلاة الليل مثنى مثنى...» زاد في آخره: «وسجدتين قبل الصبح»!

وصححه المعلقون الأربعة!

ومثله الحديث (٥٨٠)، وصححه الشيخ شعيب!

وغيرهما كثير مما سيأتي التنبيه عليها في مواضعها -إن شاء اللَّه تعالى-.

٢- وأما النوع الثاني، وهي الأحاديث المنكرة؛ فهي أكثر، ويقال في المنكر ما تقدم في الشاذ؛ إلا أن المخالف يكون ضعيفاً؛ أي: أنه مع ضعفه يكون قد خالف غيره، وقد تكون النكارة في المتن، ولو لم يخالف، والأول أكثر، وهو موزع في «الصحيح»، و«الضعيف»؛ لأن أصله يكون صحيحاً لذاته، بخلاف الآخر فهو خاص بالضعيف، وهذا يعني أن الحديث قد يكون من أصله منكراً، بخلاف الأول، ولهذا أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه عليها في محالها -إن شاء الله تعالى-، ولكنى أستعجل ببعض الأمثلة:

الأول: حديث أبي هريرة الآتي في الكتابين برقم (٢٢):

«أفضل الأعمال عند اللَّه -تعالى-: إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور»، قال أبو هريرة: حجة مبرورة تكفر خطايا سنة.

قلت: فجملة «وغزو لا غلول فيه»، وقول أبي هريرة الموقوف؛ منكر لا يصح، حتى ولا لغيره، وأصل الحديث في «الصحيحين» دون هاتين الزيادتين.

وإن من غرائب الشيخ الشعيب، وأخطائه الفاحشة: أنه صحح الحديث لغيره في تعليقه على «الموارد»؛ لشواهد خرَّجها في تعليقه على «الإحسان»، ولم يسق ألفاظها، وليس فيها أي شاهد! وزادَ ضغثاً على إبَّالةٍ: فصحّح إسناده على شرط الشيخين! ثم تراجع عنه هنا!

وأما الأخ الداراني؛ فلم يكن أسعد منه في تعليقه على الحديث، فوافقه على الاستشهاد بحديث «الصحيحين»! وأن إسناد حديث الباب حسن! ظلمات بعضها فوق بعض!!!

وسترى الرد مفصلاً فيما يأتي من التعليق على الحديث -بإذن الله تعالى-، ومن أراد الوقوف عليها؛ فليتتبعها في فهرس الأبواب والمواضيع.

الثاني: الآتي في «الصحيح» (٢٩٩- عن ابن عمر في سؤال النبي ﷺ جبريل -عليه السلام- عن شر البقاع؟ فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل)!

فذِكْرُ ميكائيل -عليه السلام- هنا منكر؛ لِضعف إسناده، وتعريه من شاهد يقويه، بخلاف أصله، ولقد غفل عن هذه الحقيقة أولئك المعلقون الأربعة، فحسنوا الحديث بهذه الزيادة المنكرة؛ مستشهدين بالشواهد الخالية منها!!

الثالث: حديث عائشة الآتي في «الصحيح» أيضاً (٣٩٢) في النهي عن التخلف عن الصف الأول: «حتى يخلفهم اللَّه في النار».

فهذه الزيادة كالتي في الحديث قبله منكرة أيضاً، ومع ذلك صححها

المشار إليهم آنفاً، مستشهدين بحديث لمسلم ليس فيه الزيادة!!

الرابع: حديث أبي هريرة الآتي في «الضعيف» (٤١٠) في الترهيب عن المرور بين يدي المصلي: «لكان أن يقف مائة عام»، فذِكْرُ (المائة) فيه منكر، مخالف لحديث «الصحيحين»! ومع ذلك حسَّنه الداراني، واستشهد له بِ «الصحيحين»!! وسبقه إلى بعض ذلك غيره!

الخامس -وهو من أغرب الأمثلة-: حديث سهل بن سعد الآتي في آخر «الضعيف» (٢٤٠٤) بلفظ: ما رأيت رسول الله على شاهراً يديه يدعو على منبر ولا غيره...؛ فإنه -مع ضعف إسناده- مخالف للأحاديث الصحيحة في «الصحيحين» وغيرهما، وبعضها في «صحيح ابن حبان» كالحديثين الآتيين في «صحيح ابن حبان! وتبعه ظِلُّهُ «صحيح الموارد» (٢٠٤،٦٠١)! مع هذا كله صححه ابن حبان! وتبعه ظِلُّهُ الداراني، فحسّن إسناده، ثم استشهد له بشاهدين ليس فيهما النفي المذكور! وتابعه في بعضه الشيخ شعيب، فقال:

"صحيح بشواهده"! ثم أشار إلى الشاهدين اللذين ذكرهما الداراني! وبالجملة؛ فالأمثلة كثيرة جدًّا، وما ذكرته كافٍ لإثبات تساهل ابن حبان في تخريجه الأحاديث الشاذة والمنكرة، وقد مضت أمثلة أخرى (ص٨٣)، فمن رغب في جمعها، أو الوقوف عليها بيسر؛ فليراجع (الفهرس) كما سبق.

الثالث: الأحاديث الضعيفة، والواهية (١١).



<sup>(</sup>١) هذا ما تمَّ نقلُه من خطِّ شيخِنا الإمام -رحمه الله-؛ فإنَّه لم يُكمِلِ المُقدمة -تغمدَه الله برحمته، وأعظم له الأجرَ والمثوبة-.



# مقدمة الأصل

« موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان »

اللهم صلِّ وسلَّم على سيدنا محمد وآله وصحبه .

الحمد للهِ الذي خلق السمواتِ والأرض، وجعل الظلماتِ والنور، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها يوم البعثِ والنشور، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله المنعوت في القرآنِ والتوراةِ والإنجيلِ والزبور، صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعلى آلهِ وصحبه صلاةً تُضاعِفُ لصاحبها الأجور.

ربعد:

فقد رأيتُ أن أُفردَ زوائد "صحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي رضي الله عنه" على "صحيح البخاري ومسلم رضي الله عنها"، مرتبًا ذلك على كتب فقه أذكرها لكي يسهل الكشفُ منها، فإنه لا فائدة في عزو الحديث إلى "صحيح ابن حبان" مع كونِه في شيءٍ منها، وأردتُ أن أذكرَ الصحابيَّ فقط وأسقط السند اعتهادًا على تصحيحه، فأشارَ عليَّ سيدي الإمامُ أبو زُرعة ابن سيدي الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي الفضل عبدالرحيم بن العراقي بأنْ أذكرَ الحديث بسندِه لأنَّ فيه أحاديث تكلَّمَ فيها عبدالرحيم بن العراقي بأنْ أذكرَ الحديث بسندِه لأنَّ فيه أحاديث تكلَّمَ فيها

بعض الحقاظ، فرأيت أن ذلك هو الصواب (١)، فجمعت زوائده ورتبتها على كتب أذكرها هي: كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الأضاحي، وفيه الصيد والذبائح والعقيقة والوليمة، كتاب البيوع، كتاب الأيمان والنذور، كتاب القضاء، كتاب العتق، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب النكاح والطلاق والعدة، كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب الطب وفيه الرقى وغير ذلك-، كتاب اللباس والزينة، كتاب الحدود والديات، كتاب الإمارة، كتاب الجهاد، كتاب السيّر وفتح فارس وغيرها، كتاب التفسير، كتاب التعبير، كتاب القدر، كتاب الفتن، كتاب الأدب، كتاب البر والصلة، كتاب علامات النبوّة -وفيه من ذكر من (٢) الأنبياء صلّى الله على نبيّنا وعليهم أجمعين -، كتاب المناقب، كتاب الأذكار، الأنبياء صلّى الله على نبيّنا وعليهم أجمعين -، كتاب المناقب، كتاب الأذكار،

<sup>(</sup>١) قلت: وأصوبُ منه أن يتكلَّمَ على السندِ أيضًا تصحيحًا وتضعيفًا، إلا أنَّ همةَ أكثرِ القرّاء تضعف ولا تَنشَطُ لقراءة الأحاديث بأسانيدها، ولذلك جَريتُ على اختصارِ أسانيدِ كتب السنّة، وبخاصة «السنن» الأربعة منها، مع تقديم خلاصة موجزة عن تلك الأسانيد من صحة أو ضعفي، لأنها هي الغاية من الأسانيد ودراستها، وأنفع لعامة القرّاء من طبع كتب السنّة بأسانيدها فقط، دون تبيانِ مراتبها، وقد صدرَ أخيرًا كتاباي «صحيح الأدب المفرد»، و«ضعيف الأدب المفرد» وأصلها «الأدب المفرد» للإمام البخاري، ثم «صحيح» كل من «السنن» الأربعة، و«ضعيف» كل منها، ومن قبل «صحيح الترغيب والترهيب» الجزء الأول، والآن تحت الطبع بقية أجزائه الثلاثة، و«ضعيف الترغيب» بجزئيه، وقصيمه «ضعيف الكشف»، ونسأل الله تهام التوفيق.

<sup>(</sup> ٢ ) كذا الأصل، والصواب : « فيه ذكر الأنبياء . . » كما سيأتي في صلب الكتاب: ( ٣٤ - كتاب . . ).

كتاب الأدعية، كتاب التوبة، كتاب الزهد، كتاب البعث، كتاب صفة النار، كتاب صفة الجنة (١).

وقد سميته « موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » وأسألُ الله النفعَ به لي وللمسلمين آمين .

#### 00000

وقد يختلف عدد أرقام الكتب عما في الكتاب -«الموارد»- نتيجة إدخال بعض التصحيحات أو بعض التعديلات في بعض الأبواب، مثل زيادة (١١ - كتاب الصيد والذبائح)؛ كما سيأتي بيانه هناك -إن شاء الله تعالى-.



# ١ - كتاب الإيمان

# ١ - باب فيمن شهد أن لا إله إلّا الله

١ - ١ - عن عمر بن الخطاب، قال : قال رسول الله ﷺ :
 « إنّي لأعلمُ كلمةً لا يقولُها عبد حقًّا من قلبِه، فيموت وهو على ذلك؛
 إلّا حرَّمه الله على النارِ : لا إله إلّا الله »

صحيح - « الأحاديث المختارة » ( رقم : ٢٣٨ / تحقيقي ) .

٢ - ٢ - عن يحيى بن طلحة، عن أمّه سُعدى المُرِّيَّة، قالت :

مرَّ عمر بن الخطابِ بطلحة بعدَ وفاة رسول اللهِ ﷺ [فقال: ما لك مكتئبًا] (١٠)؛ أساءتك إمرة ابن عمّك؟ قال: لا، ولكني سمعت رسول اللهِ عَلَيْ يقول:

«إني لأعلمُ كلمةً لا يقولها عبد عند موته؛ إلّا كانت له نورًا لصحيفتِه، وإنّ جسده وروحه ليجدانِ لها رَوْحًا عند الموتِ»، فقُبضَ ولم أسألُه، فقال : ما أعلمه إلّا التي أرادَ عليها عمّه، ولو علمَ أنَّ شيئًا أنجى له منها لأمره به.

صحيح - « أحكام الجنائز » (ص ٤٨ - ٤٩).

<sup>(</sup>۱) الأصل: (وهو مكتئب)، والزيادة من طبعتي «الإحسان»، وغفل عن هذا التصحيح المعلقون الأربعة على طبعتي هذا الكتاب: «الموارد»، ولهم من مثله الشيء الكثير، وسأنبه على ما تيسر لي التنبيه عليه -إن شاء الله تعالى-، وانظر التعليق على الحديث (۹ - ۹).

٣ - ٣ - عن سهيل ابن بيضاء قال:

بينا نحن في سفر مع رسول اللهِ ﷺ (١)، فحبس من كانَ بين يديه، ولحقه من كانَ خلفه، حتى إذا اجتمعوا قال رسول اللهِ:

"إنّه من شهد أن لا إله إلّا الله؛ حرَّمه الله على النار، وأوجبَ له الجنّة». صحيح لغيره - " التعليقات الحسان على الإحسان » (١/ ٢١٠/ ١٩٩).

٤ - ٤ - عن جابر:

أنَّ معاذًا لما حضرته الوفاة قال: اكشفوا عن سَجْفِ<sup>(٢)</sup> القبة، سمعت رسول اللهِ ﷺ [ يقول ]:

« من شهد أن لا إله إلّا الله مخلصًا من قلبه؛ دخل الجنّة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٣٥٥ ) .

٥ - ٥ - عن هِصَّان بن كاهل، قال : جلست مجلسًا فيه عبدالرحمنِ بن سمرة

-ولا <sup>(٣)</sup> أعرفه- فقال : حدثنا معاذ بن جبل، قال : قال رسول اللهِ ﷺ :

« ما على الأرضِ نفس تموتُ ولا تشركُ باللهِ شيئًا، وتشهدُ أنْ لا إله إلّا الله، وأني رسول اللهِ، يرجع ذلك إلى قلبٍ موقنٍ؛ إلّا غُفرَ لها » .

حسن - « الصحيحة » ( ٢٢٧٨ ) .

٢ - ٦ - عن عثمان بن عفّان، قال: سمعتُ رسول الله عليه يقول:

<sup>(</sup>١) هنا اختصار بَيَّنَتْهُ رواية الطبراني (٦ / ٢٥٨) بلفظ :

<sup>&</sup>quot;يا سهيل ابن بيضاء!" – ورفع صوته مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يجيبه سهيل – فسمع الناس صوت رسول الله ﷺ، وعرفوا أنه يريدهم.

<sup>(</sup>٢) السَّجف: الستر كما في «النهاية» (٢/ ٣٤٣).

 <sup>(</sup>٣) الأصل (فلا)، وكذا في طبعة المؤسسة لـ « الموارد » تحقيق الشيخ شعيب، ودار الثقافة تحقيق الداراني وصاحبه !!

حديث ٧ - ٨ باب : ١

« من ماتَ وهو يعلمُ أن لا إله إلَّا اللهُ ؛ دخلَ الجنَّة » .

صحيح - « أحكام الجنائز » ( ص ١٩ ) : م، فليس على شرط « الزوائد »، وكذا قال الحافظ في حاشية الأُصل .

٧ - ٧ - عن جابر بن عبدالله، قال : بعثني رسول اللهِ ﷺ فقال :

« نادِ في الناس: من قالَ: لا إله إلَّا الله؛ دخل الجنَّة » .

فخرج، فلقيه عمر في الطريق فقال : أين تريدُ ؟ قلت : بعثني رسول الله ﷺ بكذا وكذا، قال : ارجع، فأبيت، فَلَهَزَني لَهزة في صدري أَلِمْتُها، فرجعت ولم أجد بدًّا. قال : يا رسول الله ِ! بعثت هذا بكذا وكذا ؟ قال: « نعم ».

قال : يا رسول الله! إنَّ الناسَ قد طمعوا وَخَبُثوا (١)، فقال رسول الله عَلَيْهِ:

« اقعد »

صحيح - « الصحيحة » ( ١٣١٤ و ٢٣٥٥ ) .

٨ - ٨ - عن عبدالرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه، قال:

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، وكذا في رواية ابن خزيمة في « التوحيد » ( ص ٢٢٢ )، وهو مستقيم المعنى، أي: طمعوا في فضل الله، وتكاسلوا عن طاعة الله، اتكالًا على الشهادة، كما في حديث أبي هريرة نحو هذا في مسلم، وفيه قول عمر : فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلُّهم يعملون! قال: «فخلُّهم».

وتحرف في «الإحسان» -وبالتالي في طبعة المؤسسة للكتاب- إلى: «وخشوا» من (الخشية)! وهو مباين للسياق كما هو ظاهر، وتكلف المعلّق عليه في توجيهه، بما لا مجال لبيانه، ويكفي في رده ما قدمت، والله أعلم .

كُنّا مع النبي عِنْ في غزوة، فأصابَ الناسَ محمصة [شديدة] (۱)، فاستأذنوا رسول اللهِ عَنْ نحر بعض ظهورِهم، فقال عمر : يا رسول اللهِ! فكيف بنا إذا لقينا عدونا جياعًا رِجالًا ؟ ولكن إن رأيتَ يا رسولَ اللهِ! أن تدعو الناس ببقية أزوادهم، فجاءوا به؛ يجيءُ الرَّجل بالحقنة من الطعام، وفوق ذلك، فكان أعلاهم الذي جاء بالصاع من التمر، فجمعه على نطع، ثمّ دعا الله بها شاء [ الله ] (۱) أن يدعو، ثمّ دعا النّاس بأوعيتهم، فها بقي في الجيش وعاء إلّا ملؤوه، وبقي مثله، فضحك رسول الله على حتى بدت نواجذه، ثمّ قال :

« أَشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهدُ أني رسول الله، وأشهدُ عند الله: لا يلقاه عبد مؤمن بهما؛ إلّا حجبتاه عن النارِ يوم القيامة » .

سحيح لغيره - « التعليقات الحسان على الإحسان » ( ١ / ٢٢١-٢٢٢ / ٢٢١ )، « الصحيحة » ( ٣٢٢١ ) .

٩ - ٩ - عن رفاعة بن عَرابة الجهني، قال :

صَدَرنا مع رسول اللهِ ﷺ من مكة، فجعل ناس يسأذنونَ رسول اللهِ ﷺ: اللهِ ﷺ:

«ما بالُ شِق الشجرة التي تلي رسول اللهِ ﷺ أبغض إليكم من الشق الآخر؟!».

قال : فلم نرَ من القوم إلّا باكيًا، قال : يقول أبو بكر : إنَّ الذي يستأذنك بعد هذا لسفيهُ -في نفسي-، فقام رسول الله ﷺ، فحمد الله وأثنى عليه - وكانَ إذا حلفَ قالَ :

<sup>(</sup>١) من « الإحسان »، وفيها أَلفاظ قليلة تخالف ما هنا مخالفة يسيرة، فلم أَهتم بها .

« والذي نفسي بيده - أشهد عند الله : ما منكم من أُحدٍ يؤمنُ بالله ثمَّ يسدد ؛ إلّا سُلِكَ [به] (١) في الجنّة ، ولقد وعدني ربي أن يُدخل من أمتي الجنّة [سبعين أَلفًا] بغير حساب ولا عذاب ، وإنّي لأرجو أنْ لا تَدخلوها حتى تَتَبوّؤا [أنتم] ومن صلّح من أزواجكم وذراريكم مساكن في الجنّة » . ثمّ قال :

« إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، ينزل الله [تبارك وتعالى] إلى السهاء الدنيا فيقول: لا أَسأل (٢) عن عبادي [أحدًا] غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ حتى ينفجر الصبح » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٤٠٥ ) .

النبي على قال... مثله؛ عن أبي صالح، عن أبي الدرداء، عن النبي على قال... مثله؛ يعني: مثل حديث قبله (٣)، ومتنه:

كنتُ أمشي مع رسول اللهِ ﷺ بحَرّة المدينة، فاستقبلَنا أُحُدّ، فقال:

<sup>(</sup>۱) سقطت من الأصل، فاستدركتها مع الزيادات الأُخرى من « الإحسان » من طبعتيها : دار الكتب العلميّة، ومؤسسة الرسالة، ولم يستدركها محققو هذا الكتاب - «موارد الظمآن» في طبعته الجديدة، ويبدو أن الداراني لم يكن منه الاهتهام اللازم بتحقيق نص المتن ومقابلتِه بالأصل : «الإحسان»، بل كانَ جلُ اهتهامه بالتخريج والإطالة فيه، وبدون فائدة تذكر من حيث التحقيق أحيانًا، حتى طبع الكتاب في ثمان مجلدات !

وسيمرّ بك التنبيه على نهاذج أُخرى كثيرة من السقط، راجيًا من اللهِ السداد والتوفيق.

<sup>(</sup> ٢ ) الأصل (يسأَل)، والتصويب من طبعتي «الإحسان»، والزيادة التي بعدها من « المسند ». ومن الغريب أَنَّ هذا كله وما قبله لم يصحح من طبعة المؤسسة أَيضًا للكتاب !

<sup>(</sup> ٣ ) قلتُ : يعنى حديث أبي صالح عن أبي ذر؛ ساقه في الأصل ( ١٧٠ - الإحسان ) قبل =

« يا أبا ذرّ! ما يسرني أنَّ [ لي ] أُحُدًا ذهبًا أُمسي وعندي منه دينار؛ إلّا أن أرصده لدّين » .

ثُمَّ مشى ومشيتُ معه، فقال :

« يا أبا ذر! » .

قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك! قال :

« [ إِنَّ ] الأكثرينَ هم الأقلونَ يوم القيامة »، ثمَّ قال :

« يا أبا ذرّ! لا تبرح حتّى آتيك » .

ثمَّ أنطلق حتى توارى، فسمعتُ صوتًا فقلت : أنطلقُ ؟ ثمَّ ذكرتُ قولَ النبيِّ عَلَيْهِ ؛ فلبثتُ حتى جاء فقلتُ : يا رسول الله ! إنّي سمعتُ صوتًا فأردتُ أن آتيكَ، فذكرت قولك لي، فقال :

« ذاك جبريل؛ أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا؛ دخل الجنة » .

قلت : يا رسول اللهِ ! وإن زنى وإن سَرَقَ ؟! قال :

« وإن زَني وإنْ سَرَقَ » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٨٢٦ ) : ق - أبي ذر، خ - أبي الدرداء، فليس على شرط « الزوائد » .

<sup>=</sup> هذا. وقد جاء في الحاشية هنا ما يأتي : نبه الحافظ ابن حجر على أنَّ هذا الحديثَ لا وجه لاستدراكِه، وكلامه في الهامش أصابه قطع في التجليد، فلم نتمكن من إثباتِه كاملًا . انتهى

وأقولُ : وجه استدراكه أنه من حديث أبي الدرداء، والذي في « الصحيحين » إنَّما هو عن أبي ذر نفسِه كما ذكرت أعلاه . لكن البخاري قد رواه عن أبي صالح عن أبي الدرداء موصولًا أيضًا برقم ( ٦٢٦٨ )، لكنَّه أَعلَّه بالانقطاع في مكان آخر، فانظر الحديث ( ٦٤٤٣ ) منه .

### ٢ - باب ما يحرم دم العبد

١١ - ١١ - عن حميد بن هلال، قال :

أتاني أبو العالية وصاحب في، فقال: هَلُمّا؛ فإنّكما أشبُّ شبابًا وأوعى للحديثِ متي، فانطلقنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي، قال أبو العالية: حدَّث هذين، قال بشر: حدثنا عقبة بن مالك -وكان من رهطه-، قال: بعث رسول الله على سرية فغارت على قوم، فشذ من القوم رجل، واتّبعه رجل من السرية ومعه السيف شاهرَه، فقال: إنّي مسلم، فلم ينظر فيها قال، فضربه فقتله، فنمى الحديث إلى رسول الله على فقال فيه قولًا شديدًا، [فبلغ القاتل قال:] فبينا رسول الله على خطبه؛ إذ قال [القاتل]: يا رسول الله على وعمّن قبله من الناس [وأخذ في خطبته، قال: ثم عاد، فقال: يا رسول الله على من الناس [وأخذ في خطبته، قال: ثم عاد، فقال: يا رسول الله على قبله من الناس، فلم يصبر أن قال الثالثة، فأقبل عليه تُعرف المساءة في وجهه فقال:

« إِنَّ الله حرَّمَ (١) عليَّ [أن] أقتل مؤمِنًا » (ثلاث مرات).

صحيح لغيره - التعلييق على « الإحسان » ( ٧ / ٥٨٤ - ٥٨٧ ) .

۱۲ - ۱۲ - عن عبدالله بن عدي:

أنَّ النبيَّ ﷺ بينها هو جالس بين ظهراني الناس؛ إذ جاءه رجل يستأذنه أن يُسارَّه، فأذنَ له، فسارّه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، وكذا في أصلِه « الصحيح » كها في « الإحسان » (٧ / ٥٨٥)؛ لكن في « مسند أَبي يعلى » -وعنه رواه المؤلف-: « أَبي »، وكذلك هو عند أحمد وغيره، والزيادة الأُولى والثانية من « المسند » ( ٥ / ٢٨٩ )، و « أَبي يعلى » ( ٢٨٢٩ ) .

#### بكلامِه وقال:

« أليسَ يشهدُ أن لا إله إلّا الله ؟! » .

قال : بلي يا رسول اللهِ، ولا شهادة كه، قال :

« أليسَ يصلي ؟! » .

قال : بلي يا رسول الله! ولا صلاةً له، فقال رسول الله عليه :

« أولئك الذين نُهيت عن قتلِهم »(١).

صحيح - « مشكاة المصابيح » ( ٤٤٨١ / التحقيق الثاني ) .

الله - ١٣ - عن ابن عباس، قال :

مرَّ رجل من بني سُليم على نفر من أصحابِ رسول اللهِ ﷺ؛ ومعه غنم، فسلّم عليهم، فقالوا: ما سلّم عليكم إلّا ليتعوذ منكم، فعَدَوْا عليه فقتلوه، وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول اللهِ ﷺ، فأنزل الله ﴿ يا أَبّها الذينَ آمنوا إذا ضَرَبتم في سبيل الله فتبيّنوا٠٠٠ ﴾ إلى آخرِ الآية (٢).

حسن لغيره - التعليق على « الإحسان » ( V / ۱۲۲ ) : ق ببعض اختصار .

١٤ - [ ٥٨٦٥ - عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله على قال :

«أُمرتُ أَن أُقاتلَ الناسَ حتّى يشهدوا أَن لا إِله إِلّا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلَّوا صلاتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم،

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، وفي «الإحسان»: «عنهم»، وكذا في «مصنف عبدالرزاق»، و «المسند».

<sup>(</sup> ٢ ) في هامش الأصل : من خط شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله-: «قلت: هذا رواه البخاري من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس».

 $^{(1)}$  لم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم » ]  $^{(1)}$  .

صحيح - «الصحيحة» (٣٠٣)، «صحيح أبي داود» (٢٣٧٤): خ نحوه مختصراً دون: «الرسالة» وقوله: «لهم ما للمسلمين . . »، وهو عنده معلق .

#### ٣ - باب بيعة النساء

١٥ - ١٤ - عن أُمَيْمَة بنت رُقيقة، أنها قالت :

أتيت رسول اللهِ عَلَيْهِ في نسوة نُبايعه، فقلن : نبايعك يا رسول الله! على أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، قال رسول اللهِ عَلَيْهِ :

« فيها استطعتُنَّ وأطقْتُن<sup>(٢)</sup> » .

قالت: فقلت: الله ورسوله أَرحمُ بنا من أنفسنا، هلمَّ نبايعك يا رسول الله! فقال رسول اللهِ ﷺ:

« إنّي لا أصافحُ النساء، إنَّها قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة؛ أو مثل قولي لامرأة واحدة » .

<sup>(</sup>١) (تنبيه هام): هذه الجملة الأخيرة قالها ﷺ في من أسلم كيا ترى، وكذلك ورد في أحاديث أخرى، وقد يلهج بها بعض الدعاة الذين لا علم عندهم أنه عليه السلام قالها في أهل الذمة! وهذا باطل لا أصل له .

ومن المؤسف أن بعضهم بنى عليه أحكاماً مخالفة للسنة، كالشيخ محمد الغزالي غفر الله له، وقد رددت عليه في كتابي الجديد: «تحريم آلات الطرب» (ص ٢٢ و٣٣)، وكذلك في «الضعيفة» (١١٠٣، ١١٠٣)؛ فراجعه تكن على بصيرة إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup> ٢ ) هذا هو الصواب، وفي الأصل -كأصلِه- "وأطعتن"! ولا وجه له .

صحيح - « الصحيحة » ( ٥٢٩ ) .

## ٤ - باب في قواعد الدين

١٦ - ١٦ - عن يحيى بن يَعْمَر، قال :

قلتُ -يعني: لابن عمر-: يا أبا عبدالرحمن! إنَّ أَقوامًا يزعمونَ أنْ ليس قدر، قال: هل عندنا منهم أحد؟ قلت: لا، قال: فأبلغهم عني إذا لقيتهم أنَّ ابن عمر يبرأ إلى اللهِ منكم، وأنتم بُرَءَاء منه، حدثنا عمر بن الخطاب قال:

بينها نحن جلوس عند رسول الله ﷺ في أناس؛ إذ جاءه رجل -ليسَ عليه سيها (١) سفر، وليسَ من أهل البلدِ- يتخطّى، حتّى ورَّكَ فجلسَ بين يدي رسول الله ﷺ، فقال: يا محمد! ما الإسلام؟ قال:

« الإسلامُ: أن تشهدَ أن لا إله إلّا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وأن تقيمَ الصلاةَ، وتؤتيَ الزكاة، وتحجَّ وتعتمرَ، وتغتسلَ من الجنابة، وأن تُتمَّ الوضوء، وتصومَ رمضان » .

قال : فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلم ؟ قال :

( نعم )).

قال : صدقت، قال : يا محمد! ما الإيان ؟ قال :

« أن تؤمنَ بالله وملائكته وكتبه ورسلِه، وتؤمن بالجنّة والنارِ والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشرِّه » .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، وفي طبعتي «الإحسان»: (سَخْناء)، وهو الصواب! فإِنّه كذلك في «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٤)، ومن طريقه رواه ابن حبّان، وكذلك هو في مصادر أُخرى للحديث مثل «سنن الدارقطني»، والمعنى واحد .

قال : فإذا فعلتُ ذلك فأنا مؤمن ؟ قال :

( نعم )).

قال : صدقت، قال : يا محمد! ما الإحسان ؟ قال :

« الإحسان: أن تعبد الله كأنّك تراه، فإنّك إن لا تراه فإنّه يراك » .

قال : فإذا فعلت ذلك فأنا محسن ؟ قال :

« نعم ».

قال : صدقت، قال : فمتى الساعة ؟ قال :

« سبحانَ الله! ما المسؤولُ عنها بأعلمَ من السائلِ، ولكن إن شئتَ نبّأتُكَ عن أشراطِها ».

قال: أجل، قال:

« إذا رأيتَ الحفاة العراة يتطاولونَ في البناء، وكانوا ملوكًا » .

قال : ما العالة الحفاة العراة ؟ قال :

« العُرَيْب »، قال :

« وإذا رأيت الأمَة تلد ربَّتها؛ فذاك من أُشراط الساعة » .

قال : صدقت، ثمَّ نهض فولَّى، فقال رسول اللهِ عَلَيْهُ :

« عليَّ بالرَّجل ».

فطلبناه كلَّ مطلب، فلم نقدر عليه، فقال رسول اللهِ ﷺ:

« أتدرونَ من هذا ؟ هذا جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم، خذوا عنه، والذي نفسي بيده؛ ما شُبِّه عليَّ منذ أتاني قبل مرّتي هذه، وما عرفته حتّى ولّى » .

(قلت ) : رواه مسلم باختصار .

صحيح - « الإرواء » ( ۱ / ۳٤ ) : م مختصراً دون جملة الحج. والوضوء، والقدر، والملوك، والعُريب، ودون قوله : « خذوا عنه . . . » إلخ (١).

١٧ - ١٨ - عن أبي هريرة، عن رسول الله على، قال :

« مَنْ آمنَ بالله ورُسُلِه، وأقامَ الصلاةَ، وصامَ رمضانَ؛ كانَ حقًّا على اللهِ أن يُدخله الجنّة، هاجر في سبيل الله، أو جلسَ حيث ولدته أمه» .

صحیح لغیره - « الصحیحة » (۹۲۱) : خ .قلت : فها کانَ ینبغیِ أن یستدرَکه . ۱۸ - ۱۹ - عن عمرو بن مرّة الجهنی، قال :

جاء رجل إلى النبي على فقال : يا رسول الله! أَرأيت إن شهدتُ أن لا إله إلّا الله، وأنّك رسول الله، وصليتُ الصلواتِ الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا ؟ قال :

« من الصديقين والشهداء » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٢٢١ ) .

١٩ - ٢٠ - عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله عليه :

« ما من عبد يعبدُ الله لا يشرك به شيئًا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصومُ رمضان، ويجتنب الكبائر؛ إلّا دخل الجنّة » .

صحيح - « التعليق على الإحسان » ( ٥ / ١٠٢ )، « الإرواء » ( ٥ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>١) قلت: من مساوئ تخريج الداراني للكتاب وتفاهة تحقيقه: عزوه الحديث لمسلم دون بيان الاستثناء المذكور، ولو إشارةً بمثل قولي: «مختصراً»؛ وإلا لزم تخطئة مؤلف «الزوائد»! كما فعلت في الحديث التالي!! وكذلك فعل الشيخ شعيب في تعليقه على «الإحسان» (١/ ٣٩٩)!

٢٠ - ٢١ - عن معاذ بن جبل، عن رسول الله ﷺ، قال :

قلت : حدثني بعمل يدخلني الجنة؟ قال :

« بَخٍ بَخٍ! سألتَ عن أمر عظيم، وهو يسير لمن يسره الله عليه : تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، ولا تشرك بالله شيئًا » .

حسن صحيح - التعليق على « الإيهان » لابن أبي شيبة ( ٢ / ٣-٣ )، التعليق على « الإحسان » ( ١ / ٢١٨ ) .

٢١ - ٢٢ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول اللهِ عَلَيْهِ :

«أفضلُ الأعمالِ عند اللهِ تعالى: إيهان لا شكَّ فيه. . . وحجّ مبرور» . صحيح لغيره - « الضعيفة » ( ٦٣٦٧ )، التعليق على « الإحسان » ( ٧ / ٥٩ ) (١) .

## ٥ - باب في الإسلام والإيمان

٢٢ - ٢٢ - عن على، عن النبيِّ عليه، قال :

« لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلّا الله، وأني رسول الله، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر » .

صحيح - « المشكاة » ( ١٠٤ )، « ظلال الجنّة » ( ١٣٠ ) .

٢٢ - ٢٢ - عن أبي بكرة، قال : قال رسول الله على :

« البذاء (٢) من الجفاء، والجفاء في النار، والحياء من الإيهان، والإيهان في الجنّة » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٤٩٥ )، « الروض النضير » ( ٧٤٤ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الرد على المعلقين الذين صححوا الحديث بالزيادات المنكرة المشار إليها بالنقط في تعليقي على الحديث في هذا الباب من الكتاب الآخر: «الضعيف».

<sup>(</sup>٢) البذاء والمباذاة: المفاحشة، كما في «النهاية» (١/ ١١٠).

٢٤ – ٢٥ – عن فضالة بن عبيد، قال : قال رسول الله على أموالهم وأنفسهم، والمسلم «ألا أخبركم بالمؤمن؟! من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانِه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٥٤٩ ) .

٧٥ - ٢٦ - عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله علي قال :

« المؤمنُ من أمنه الناس، والمسلمُ من سلم المسلمون من لسانِه ويده، والمهاجرُ من هجرَ السوء، والذي نفسي بيده؛ لا يدخل الجنّة من لا يأمن جاره بوائقه » .

صحيح - المصدر نفسه .

٢٦ - ٢٨- عن معاوية بن حَيْدة القُشيري، أنّه قال:

يا رسول الله! والذي بعثَكَ بالحقِّ ما أتيتُك حتّى حلفتُ –عدد أصابعي هذه– أن لا آتيك، فها الذي بعثك به ؟ قال:

«الإسلام».

قال : وما الإسلامُ ؟ قال :

« أن تُسلمَ قلبَك للهِ، وأن توجه وجهك للهِ، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة -أخوان نَصيران-، لا يقبل [الله] من عبد توبةً أشرك بعد إسلامِه » .

صحيح بلفظ: «عملاً» مكان: «توية» (١) - «الصحيحة» (٣٦٩)، «الإرواء» (٥/ ٣٢)،

<sup>(</sup>١) قلت: هذا منكر جدّاً، ومن العجائب أنّه غفل عنه المعلقون الأربعة على الكتاب؛ فأقروه! مع مخالفة هذا اللفظ لعموم نصوص الكتاب والسنة!

« التعليق على الإحسان » ( ١ / ١٨٩ ) .

٢٧ - ٢٩ - عن أنس، عن النبي على ، قال :

«لا يبلغ العبد حقيقة الإيهانِ؛ حتّى يحبّ للناسِ ما يحبُّ لنفسِه من الخبر» (١) .

صحيح - « الصحيحة » ( ٧٣ ). وهو في « الصحيحين » دون قولِه : « من الخير » . ٢٨ - ٣٠ - عن أبي رَزين، قال : قال رسول الله ﷺ :

« مَثَلُ المؤمن مَثَلُ النحلة؛ لا تأكل إلّا طيبًا، ولا تضع إلا طيبًا » . صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٣٥٥ ) .

٢٩ - [ ٢٢٩ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول اللهِ عَلَيْ :

« إنَّ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » ] .

صحیح لغیره - « المشكاة » (٤٨٤٠ و ٤٨٤٠)، « الروض النضیر » (٢٩٣، ٢٩٣)، « تخریج الطحاویة » ( ٢٦٢ / ٢٦٨ / ٣٤٥ ) .

٦ - باب في الموجبتين ومنازل الناس في الدنيا والآخرة

• ٣٠ - ٣١ - عن خُرَيم بن فاتِك الأسدي، قال : قال رسول الله عَلَيْ :

« الناسُ أربعة ، والأعمالُ ستة : موجبتان ، ومِثْلُ بِمِثْلٍ ، وحسنة بعشر أمثالها ، وحسنة بسبع مئة ضعف .

(١) عزاه المعلق على « الإحسان » (١ / ٤٧١ / ٢٣٥ ) للشيخين، وكذلك المعلق على « مسند أي يعلى » (٥ / ٤٠٧ / ٣٠٨١)! وذلك من أوهامِهما الكثيرة التي تدلُّ الباحث أنهما لا تحقيق ولا فقه عندهما بهذا العلم؛ لا يحسنان منه إلّا العزو إلى المصادر نقلاً لها من الفهارس، فإنَّ الحديث عند الشيخين بلفظ: «لا يؤمن أَحدُكم حتى . . »، ودون قولِه: « من الخير »؛ ولهذا الاختلاف أوردَه المؤلف هنا !!

والناسُ: موسَّع عليه في الدنيا والآخرة .

وموسع عليه في الدنيا، مقتور عليه في الآخرة .

ومقتور عليه في الدنيا، موسع عليه في الآخرة .

ومقتور عليه في الدنيا والآخرة، وشقي في الدنيا، وشقي في الآخرة . والموجبتان : من قال : لا إله إلّا الله –أو قال : مؤمنًا بالله - دخل الجنّة، ومن ماتَ وهو يشرك بالله دخل النار .

ومن هم بحسنة فعملها؛ كتبت له عشر أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يعملها؛ كتبت له حسنة أمثالها، كتبت له حسنة أمثالها؛ كتبت له حسنة أومن هم بسيئة فلم يعملها؛ كتبت له سيئة واحدة غير مُضَعَّفة، ومن أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله؛ فسبعهائة ضعف » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٦٠٤ ) .

## ٧ - باب ما جاء في الوحي والإسراء

صحيح - " الصحيحة " ( ١٢٩٣ ) : خ موقوفًا، ومرفوعًا عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) قلت: وهذا مقيد في بعض الأحاديث الصحيحة: إذا تركها خوفًا من اللهِ، ومن أجل الله .

٣٢ - ٣٣ - عن زِر بن حُبيش، قال :

أتيتُ حذيفة فقال: من أنتَ يا أصلع؟! قلت: أنا زر بن حبيش، حَدِّثني بصلاة رسول اللهِ عَلَيْ في بيت المقدس حين أُسري به، قال: من أخبركَ يا أصلع؟! قلت: القرآن، قال: القرآن؟ فقرأت: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ﴾ من الليل، وهكذا هي قراءة عبدالله إلى قولِه: ﴿ إنّه هو السميعُ البصير ﴾، فقال: فهل تراه صلّى فيه ؟ قلت: لا، قال:

إنّه أتِيَ بدابة -قال حماد وصفها عاصم، لا أحفظُ صفتها- قالَ : فحمله عليها جبريل، أحدهما رديف صاحبِه، فانطلق معه [من] ليلته، حتى أتى بيتَ المقدس، فأري ما في الساواتِ وما في الأرض، ثمّ رجعا عودهما على بدئها، فلم يصل فيه، ولو صلّى فيه لكانت سنة .

« ليلةَ أُسريَ بي انتهيتُ إلى بيت المقدس، فَخرَقَ جبريل الصخرة بإصبعِه، وشدَّ بها البراق » .

صحيح - « المشكاة » ( ٥٩٢١ / التحقيق الثاني ) .

٣٤ - ٣٥ - عن أنس بن مالك، قال : قال رسول الله على :

« رأيتُ ليلة أُسريَ بي رجالًا تُقرضُ شفاههم بمقاريضَ من النارِ ، فقلت : من هؤلاءِ يا جبريل ؟! فقال : الخطباءُ من أمتك؛ الذين يأمرونَ الناسَ بالبِّرُ وينسونَ أنفسهم وهم يتلونَ الكتابَ؛ أفلا يعقلونَ ؟! » .

<sup>(</sup>۱) قلت: وذلك لأنه قد ثبت في غير ما حديث صلاته على فيه إماماً بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك كان من السنة شد الرحل إليه والصلاة فيه، كها هو معلوم، وفيه أحاديث، سيأتي أحدها في آخر (۹ - الحج / ٤٢).

صحيح - « الصحيحة » ( ۲۹۱ ) .

#### ٨ / ١- باب في الرؤية

٣٥ - ٣٨ - عن ابن عباس، قال :

قد رأى محمد ﷺ ربّه (۱) .

حسن صحيح - « المشكاة » (١٦٦٠ / التحقيق الثاني)، « الظلال » (٤٤٠ - ٤٤٠).

٣٦ - ٣٩ - عن أبي رزين العقيلي، قال:

قلت: يا رسول الله! هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال:

«هل ترون ليلة البدر القمر أو الشمس بغير سحاب؟».

قالوا: نعم، قال:

«فالله أعظم» (٢).

صحيح لغيره - «الظلال» (٤٥٩).

# [ ۲/۸ - باب في الصفات ]

٣٧ - [ ٢٦٥ - عن أبي هريرة:

أنَّه قال في هذه الآية : ﴿ إِنَّ الله يأمركم أَن تؤدُّوا الأماناتِ إلى أهلِها ﴾ إلى

قولِه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سميعًا بصيرًا ﴾ [ النساء : ٥٨ ] :

رأيتُ النبيَّ ﷺ يضعُ إبهامَه على أذنِه، وإصبعَه الدعاء على عينه ] .

صحيح - « الصحيحة » تحت الحديث ( ٣٠٨١ ) .

## ٩ - باب إنَّ للمَلَكِ لله، وللشيطان لله

٣٨ - ٤٠ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ]، قال : قال رسول الله على :

<sup>(</sup>١) قلت: وفي رواية مسلم: «رآه بفؤاده مرتين»؛ انظر «الظلال» (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) الأصل: (أعلم)، والتصحيح من مصادر التخريج.

"إِنَّ للشيطانِ لَمَّةً، وللملك لمَّة، فأمّا لمَّة الشيطانِ؛ فإيعاد بالشرِّ وتكذيب بالحقّ، وأما لمَّة المَلك؛ فإيعاد بالخير وتصديق بالحقّ، فمن وجد ذلك؛ فليتعوذ من الشيطانِ»، ثمَّ قرأ: ﴿ الشيطان يعدكم الفقر... ﴾ الآية.

صحيح لغيره - «المشكاة» (١/ ٢٧/ ٤ ٧/ التحقيق الثاني)، «النصيحة . . . » (رقم ٣٤).

#### ١٠ - باب ما جاء في الوسوسة

٣٩ - ٤١ - عن عائشة، قالت : قال رسول الله ﷺ :

« لن يدع الشيطان أن يأتي أحدكم فيقول: من خلق السهاوات والأرض؟ فيقول: الله، فيقول: من خلق الله ؟ فإذا أحسَّ أحدكم بذلك؛ فليقل: آمنت بالله وبرُسُله».

صحيح - « الصحيحة » (١١٦ ).

٤٠ - ٤٢ و ٤٣ - عن أبي هريرة، قال :

قال رجل: يا رسول الله! إنّا لنجد في أنفسنا شيئًا ما نحبُّ أن نتكلَّمَ به، وأنَّ لنا ما طلعت عليه الشمس (وفي طريق: لأن يكونَ أحدنا مُحَمَة (١) أحبُّ إليه من أن يتكلَّمَ به) ؟! فقال رسول الله ﷺ:

« قد وجدتم ذلك ؟ ».

قالوا: نعم، قال:

« ذاك صريح ( وفي الطريق الأُخرى : محض ) الإيهان » .

حسن صحيح - «الظلال» (٦٥٥ و٢٥٦ و٦٦٢)، وهو في (م) من طريق آخر نحوه.

<sup>(</sup>١) الحممة: الفحمة، كما في «النهاية» (١/ ٤٤٤).

٤١ - ٥٥ و ٤٦ - عن ابن عباس:

أنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ فقال: يا رسول اللهِ إنِي لأجد في صدري الشيء؛ لأن أكون حممة أحبِّ إلى من أن أتكلَّمَ به؟! فقال رسول اللهِ ﷺ: « الله أكبر، [ اللهُ أكبر ] (١)! الحمد لله الذي ردَّ أمره إلى الوسوسة ».

حسن صحيح - « الظلال » ( ١٥٨ ) .

#### ١١ - باب فيما يخالف كمال الإيمان

٤٢ - ٤٧ - عن أنس بن مالك، قال:

خطبنا رسول اللهِ ﷺ فقال في خطبته :

« لا إيهانَ لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له »(٢).

صحيح لغيره - «تخريج الإيمان» (رقم: ٧)، «المشكاة» (٣٥)، «الروض النضير» (٥٦٩).

٣٧ - ٤٨ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ]، قال : قال رسول الله ﷺ : « ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا البذيء، ولا الفاحش » . حسن صحيح - « الصحيحة » ( ٣٢٠ ) .

ويراجع لهذا رسالتي «حكم تارك الصلاة».

<sup>(</sup>۱) سقطت من الأصل، واستدركتها من طبعتي الإحسان ، وهو ممّا فاتَ استدراكه على الأخ الداراني وصاحبه ! وعلى الشيخ شعيب أيضاً في تعليقهم على الكتاب ! كما سبق التنبيه على مثله ! (٢) قلت: فيه -كما ترجم له المؤلف- رد صريح على بعض الجهلة الذين يقولون بأن الأعمال الواجبة شرط صحة في الإيمان، فإذا تركه كفر وخرج من الملة بزعمهم! ذلك لأن أداء الأمانة، والوفاء بالعهد من الواجبات، ومع ذلك لا يوجد أحد من أهل العلم يقول بأنها شرط صحة؛ ما دام المخالف مؤمناً بالوجوب، معترفاً بذنبه غير مستكبر، فهل من معتبر؟!

## ١٢ - باب ما جاء في الكِبْر

٤٤ - ٤٩ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على عن الله جل وعلا:
 « الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني في شيء منه؛ أدخلته النار».

صحيح لغيره - «الصحيحة» (٥٤١)، وهو في (م) بلفظ: «العِز» مكان: «العظمة».

## ١٣ - باب في الكبائر

٥٠ - ٥٠ - عن فَضَالة بن عبيد، عن رسول الله على، قال :

« ثلاثة لا تسأل عنهم:

رجل فارقَ الجماعة، وعصى إمامه، وماتَ عاصيًا(١)

[ وأَمَةٌ أَ ] وعبدٌ أبقَ من سيده فهات .

وامرأة غابَ عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا؛ فخانته بعده . وثلاثة لا يُسأل عنهم :

رجل [ين] ازع الله رداءه؛ فإنَّ رداءه الكبر، وإزاره العز .

ورجل في شكٍّ من أمر الله .

والقانط من رحمة الله » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٥٤٢ ) .

٤٦ - ٥١ - عن أبي الدرداء، قال : سمعتُ رسول الله على يقول :

<sup>(</sup>١) قلت : جملة « ومات عاصيًا » كانت في الأصل عقب الجملة الثانية الآتية، فأثبتها هنا تبعًا لـ «الإحسان» والمصادر الأُخرى، وغفل عن ذلك الداراني! ومنها استدركت الزيادة في الجملة الثانية، وقد فاتته أَيضًا! واحتفظت في الفقرة الثالثة بلفظ: «عنها»؛ لثبوتها في المصادر الأُخرى.

« كَلُّ ذَنبِ عسى الله أن يغفره، إلّا من ماتَ مشركًا، أو قتل مؤمنًا متعمدًا » .

صحيح - " الصحيحة " ( ٥١١ ) .

٤٧ - ٥٣ - عن ابن عباس، عن النبي على قال:

« لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تُخوم الأرض، ولعن الله من كمّه الأَعمى عن السبيل، ولعن الله من سبَّ والديه، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عَمِل عَمَل َقوم لوط»؛ (قالها ثلاثًا في عمل قوم لوط).

حسن - « أحكام الجنائز » ( ص ٢٦٠ )، «الصحيحة» (٣٤٦٢) .

٤٨ - ٥٤ و ٥٥ - عن أبي هريرة، عن النبيُّ عِلَيْهِ، قال :

« ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : الشيخ الزاني، والإمام الكذّاب، والعائل المزهو » .

حسن صحيح - «التعليق الرَّغيب» (٤ / ٣٠). وهو في (م) بلفظ: «وعائل مستكبر».

عمر : قال رسول الله على : قال رسول الله على :

« ثلاثة لا ينظرُ الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بها أعطى » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٦٧٤ ) .

٥٠ - ٥٧ - عن كريمة بنت الحَسْحاس المُزَنية، قالت: سمعت أبا هريرة -وهو في بيت أم الدرداء - يقول: قال رسول الله ﷺ:

« ثلاث من الكفر ( وفي رواية: هي الكفر بالله / ٥٨ ): شَقُّ الجيب، والنياحة، والطعن في النسبِ » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » تحت الحديث ( ١٨٠١ ) .

#### ١٤ - باب المراء في القرآن

٥١ - ٥٩ - عن أبي هريرة، عن رسول الله على، قال:

« المراء في القرآن كفر » .

حسن صحيح - « المشكاة » ( ٢٣٦ )، « الروض » ( ١١٢٤، ١١٢٥ ) .

# ١٥ - باب فيمن أَكْفَرَ مسلماً

٢٠ - ٦٠ - عن أبي سعيد، قال : قال رسول الله علي :

« مَا أَكْفُر رَجِلُ رَجِلاً [ قط ]؛ إلَّا بَاءَ أَحِدهُمَا بَهَا؛ إنْ كَانَ كَافَرًا؛ وإلَّا كَفُر بَتَكْفِيرِه » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢٨٩١ ) .

## ١٦ - باب ما جاء في النفاق

٥٣ - ٦١ - عن جابر، عن النبي على ، قال :

« أُربع خلال من كن فيه كانَ منافقًا خالصًا : من إذا حدَّثَ كذبَ، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غَدر، وإذا خاصمَ فَجر، ومن كانت فيه خصلة؛ منهن كانت فيه خصلة من النفاق » .

صحيح عن ابن عمرو: ق، شاذ عن جابر - « التعليق الرَّغيب » ( ٤ / ٢٧ ) . ٥٥ - ٦٢ - عن أبي الجعد الضمري، قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ تَرَكَ الجمعة ثلاثًا من غير عذر؛ فهو منافق » .

حسن صحیح – «المشكاة» (۱۳۷۱)، «التعلیق الرغیب» (۱/ ۲۰۹). وسیأتی بروایة أخرى (رقم ۵۵۳ و ۵۰۶).

### ١٧ - باب في إبليس وجنوده

٥٥ - ٦٣ - عن أبي موسى، عن النبيّ على ، قال :

" إذا أصبح إبليس بثّ جنوده فيقول: من أضل اليوم مسلماً ألبسته التاج، قال: فيخرج هذا فيقول: لم أزل به حتّى طلَّق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتّى عق والديه، فيقول: أوشك أن يَهَر هما، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت! ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى زنى، فيقول: أنت أنت! ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى زنى، فيقول: أنت أنت! ويلبسه التاج».

صحيح - « الصحيحة » ( ١٢٨٠ ) .

٦٥ – ٦٤ – عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ، قال:
 «إنَّ إبليس قد يئسَ أن يعبده المصلونَ، ولكنه في التحريش بينهم» (٢).

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ١٦٠٨ ) : م من طريق آخر عنه .

## ١٨ - باب في أهل الجاهليّة

٧٥ - ٦٥ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال:

<sup>(</sup>١) زيادة من طبعتي «الإحسان»، ومع أنَّ الداراني عزاه إليه؛ فإنَّه لم يستدركها!

<sup>(</sup> ٢ ) قال الحافظ: «حديث جابر: رواه مسلم في (التوبة) من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فلا معنى لاستدراكه».

وأقول : يحتمل أنه ساقَه لاختلاف إسنادِه عن إسناد مسلم عن جابر كما ترى، كما فعل في حديث أبي هريرة المتقدم بإسناديه (٤٢، ٤٣)؛ مع أنّه في مسلم، ولكنه بإسناد آخر .

«إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهليّة؛ فأخبروهم أنّهم في النار».

صحيح لغيره - " الصحيحة " (١٨ )، " أحكام الجنائز " (٢٥٢ ) .

٥٨ - ٦٦ - عن عامر ( هو الشعبيّ )، قال : قال رسول الله ﷺ :

« الوائدة والموءودة (١) في النار ».

صحيح لغيره - « المشكاة » ( ١١٢ ) .

٥٩ – ٦٧ – عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ، قال... مثله .

صحيح لغيره - « المشكاة » أيضًا .

: حاتم، قال - عن عدي بن حاتم، قال

قلت: يا رسول الله! إنَّ أبي كانَ يصل الرَّحم، وكان يفعل ويفعل؟! قال:

« إِنَّ أَبِاكَ أَرِادَ أَمرًا فأدركه »، يعنى: الذِّكْرَ.

قال: قلت يا رسول الله! إني أسألك عن طعام لا أدعه إلّا تحرّجاً؟ قال:

« لا تدع شيئًا ضارعت النصرانيّة فيه » .

حسن - « الجلباب » ( ۱۸۲ ) .

١٦ - ٦٩ - عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسول الله علي قال :

<sup>(</sup>١) تأوله بعضهم بتقدير: (له)، أي: الأب، لأن الوائدة لا تفعل ذلك إلا بإذنه، كما هو المعهود، أما إذا كانت الموءودة بالغة فلا إشكال.

ثم إن الشيخ شعيباً تناقض في هذا الحديث، فضعفه هنا، وذكر له شاهداً بإسناد صحيح في «الإحسان» (١٦/ ٥٢٣)، كنت خرّجته في التعليق على «المشكاة» (١/ ٤٠)، وبه صححت الحديث، وكأن الشيخ نسيه، بل الظاهر أنه تناساه لظنه أنه مخالف للنصوص الدالة على أنه لا تكليف قبل البلوغ، وقد ساق هو بعضها! وكأنّه لم يقتنع بالتأويل المذكور آنفاً، لكن هذا لا يسوغ له تضعيف ما صح من الحديث، وبخاصة ما صححه هو، وإنها يكل العلم إلى عالمه، كها هو المقرر في «علم مختلف الحديث».

« لَيَأْخَذَنَّ الرجل بيد أبيه يوم القيامة يريد أن يدخله الجنّة، فينادَى: إنَّ الجنَّةَ لا يدخلها مشرك، إنَّ الله قد حرَّم الجنّة على كلِّ مشركٍ، فيقول: أي ربّ! [أي رب!] أبي؟ [قال:] فيتحول إلى صورة قبيحة وريح منتنة [فيتركه](١)».

قال أبو سعيد: فكان أصحاب محمد على يرون أنَّه إبراهيم، ولم يزدهم رسول الله على ذلك .

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة واللتان قبلها من «الإحسان»، ولم يستدركها الداراني !

# ٢ - كتاب العلم

## ١ - باب فيما بثه سيدنا رسول الله على

٢٢ - ٧١ - عن أبي دُرَ، قال :

تَرَكَنَا رسول الله ﷺ؛ وما طائر يطير بجناحيه إلّا عندنا منه علم . صحيح - التعليق على « الإحسان » ( ١ / ١٤٢ / ٦٥ ) .

٢ - باب رواية الحديث لن فهمه ومن لا يفهمه (١)

٢٢ - ٢٧ و ٧٣ - عن عبدالرحمن بن أبان، عن أبيه، قال :

خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار، قال : قلت : ما بعث إليه هذه الساعة إلّا لشيء سأله عنه، فسألته؟ فقال : سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله ﷺ، سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« نضَّر الله امرءًا سمع منا حديثًا فبلَّغه غيرَه، فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فقه ليس بفقيه .

ثلاث لا يُغلُّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإنَّ دعوتهم تُحيط مَن وراءهم .

<sup>(</sup>١) فيه إشارة قوية من المؤلف -رحمه الله- إلى رد قول ابن حبان بأنه لا يجوز الاحتجاج بخبر الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه، وليس بفقيه! وقد سبق الردُّ عليه في المقدمة.

ومن كانت الدنيا نيتَه؛ فرّق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلّا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيتَه؛ جمع الله أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة ».

صحيح - «تخريج فقه السيرة» (٣٩)، «الصحيحة» (٩٥٠)، «التعليق الرغيب» (١/ ٦٤).

٧٤ - ٧٧ - ٧٧ - عن عبدالله بن مسعود، قال : سمعت النبي على يقول :
 « رحم ( وفي رواية : نضر ٧٥ ) الله من سمع منّا حديثًا، فبلّغه كما

سمعه، فرُبُّ مبلَّغ أوعى من سامع » .

حسن صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ٦٣ ) .

٠٠ - ٧٧ - عن ابن عباس، عن النبيِّ على ، قال :

« تسمعون ويُسمع منكم، [ويُسمع] ممن يَسمع منكم» (١).

صحيح - « الصحيحة » ( ١٧٨٤ ) .

#### ٣ - باب طلب العلم والرحلة فيه

٦٦ – ٧٨ – عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ :

« من سَلَكَ طريقًا يطلب فيه علمًا؛ سهل [الله] له به طريقًا إلى الجنّة، ومن أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه » .

صحیح - «تخریج العلم» لأبی خیثمة (۱۱۳/ ۱۷) و (رقم ۲۵) ، «صحیح أبی داود» (۱۳۰۸): م، فلیس هو علی شرط «الزوائد» .

قلت: رقم هذا التعليق طبع على هذا الحديث في الأصل! وهو خطأ من الناسخ أو الطابع، وحقّه أن يكون على حديث أبي هريرة الذي بعده، فقد أخرجه كها نبهت عليه فيها يأتي، بخلاف الحديث الذي قبله، فإنّه لم يخرجه.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «قد رواه مسلم في (الدعوات) من «صحيحه» من رواية أبي أسامة، عن الأعمش، فلا وجه لاستدراكه».

٧٧ - ٧٩ - عن زِرٍّ، قال :

أتيتُ صفوان بن عَسَّال المرادي، فقال : ما جاء بك ؟ قلت : جئت أنبِط (١) العلم، قال : فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم؛ إلَّا وضعت له الملائكة أجنحتها؛ رضًا بها يصنع » .

( قلت ) : وله طرق تأتي [ ٣ - الطهارة / ٢٣ - باب ] .

حسن صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ٦٢ ) .

۸۰ – ۸۰ – عن کثیر بن قیس، قال :

كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء إني أتبتُك من مدينة الرسول ﷺ؛ في حديث بلغني أنّك تحدثه عن رسول الله ﷺ، فقال أبو الدرداء: أما جئت لحاجة؟! أما جئت لتجارة؟! أما جئت إلّا لهذا الحديث؟! قال: نعم، قال: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: جئت إلّا لهذا الحديث؟! قال: نعم، قال: فإني سمعت رسول الله ﷺ

« مَنْ سَلَكَ طريقًا يطلب فيه علمًا؛ سلكَ الله به طريقًا من طرق الجنّة، والملائكة تضع أجنحتها رضًا لطالب العلم، وإنَّ العالمَ ليستغفر له من في الساوات ومن في الأرض، والحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إنَّ العلماء ورثة الأنبياء، إنَّ الأنبياء لم يُورِّتُوا دينارًا ولا درهمًا، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر».

حسن لغيره - « التعليق الرَّغيب » ( ١ / ٥٣ / ٢ ) .

٦٩ - ٨١ - عن أبي هريرة، أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقول :

<sup>(</sup>١) أي: أطْلُب العلم وأستخرجه؛ انظر «النهاية».

« منْ دخل مسجدنا هذا ليتعلّم خيرًا أو ليعلّمه؛ كانَ كالمجاهدِ في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك؛ كان كالناظر إلى ما ليس له » .

حسن - « التعليق » أيضًا ( ١ / ٦٢ ) .

#### ٤ - باب الخير عادة

٧٠ - ٨٢ - عن معاوية، عن رسول الله ﷺ، قال :

« الخير عادة، والشر لَجاجة، ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ».

( قلت ) : في الصحيح منه: « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » فقط .

حسن لغيره - « الصحيحة » ( ٢٥١ ) .

#### ٥- باب في المجالس

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

#### ٦ - باب فيمن علم علمًا

٧١ - ٨٤ - عن أبي قتادة، قال : سمعت النبي على يقول :

« خير ما يخلِّف المرء بعد موتِه ثلاث : ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يُعمل به من بعده » .

صحيح لغيره - «أحكام الجنائز» (٢٢٤)، «التعليق الرغيب» (١/ ٥٨)، « الروض» (١٠١٣).

### ٧- باب فيمن لا يشبع من العلم ويجمع العلم

٧٢ - ٨٦ - عن أبي هريرة، عن رسول الله على، قال :

« سأل موسى ربه عن ست خصال، كان يظن أنَّها له خالصة،

والسابعة لم يكن موسى يحبها، قال: يا ربّ ! أيُّ عبادك أتقى؟ قال: الذي يتَبع الهدى. قال: يَذكر ولا ينسى. قال: فأيُّ عبادك أهدى؟ قال: الذي يتَبع الهدى. قال: فأيُّ عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأيُّ عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأيُّ عبادك أعزّ؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: فأيُّ عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. قال: فأيُّ عبادك أفقر؟ قال: صاحب مبغوض».

قال رسول الله علي :

« ليس الغنى عن ظهر، إنَّها الغنى غنى النفس . وإذا أرادَ الله بعبد خيراً؛ جعل غناه في نفسه، وتُقاه في قلبه، وإذا أرادَ بعبدٍ شَرّاً؛ جعل فقره بين عينيه ».

حسن - « الصحيحة » ( ٣٣٥٠). لكن جملة ( الغنى ) صحيحة بغير هذه الطريق، وهو الآتي ( ٤٠ - كتاب / ٢٠ - باب ) .

# ٨ - باب فيمن له رغبة في العلم

: مالك، قال - ٨٧ - عن أنس بن مالك، قال

كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يحبُّ أن يليه المهاجرون والأنصار؛ ليحفظوا عنه .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٤٠٩ ) .

٧٤ - ٨٨ - سمعت أبا عِنْبَةَ الحَوْلاني -وهو من أصحابِ النبيِّ ﷺ، وهو من صلّى القبلتين كلتيهما، وأكل الدم في الجاهليّة- يقول: سمعت رسول اللهِ ﷺ يقول:

« لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا (١)؛ يستعملهم في طاعته ».

حسن - « الصحيحة » ( ٢٤٤٢ )، «تيسير الانتفاع / بكر بن زرعة الخولاني». .

# ٩ - باب في النية في طلب العلم

٥٧ - ٨٩ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ :

« من تعلَّمَ علماً مما يُبتغى به وجهُ اللهِ، لا يتعلمه إلّا ليصيبَ عَرَضًا من الدنيا؛ لم يجد عَرف الجنّة يوم القيامة » .

صحيح لغيره - « اقتضاء العلم العمل » ( رقم : ١٠٢ )، « المشكاة » ( ٢٢٧ ) .

٧٦ - ٩٠ - عن جابر، قال : قال رسول الله عليه :

« لا تَعلَّموا العلمَ لتباهوا به العلماء ، ولا تماروا به السفهاء، ولا تَخَيَرُوا (٢) به المجالس، فمن فعل ذلك فالنارُ النارُ » .

صحيح لغيره - « التعليق الرَّغيب » ( ١ / ٦٨ ) .

### ١٠ - باب جدال المنافق

٧٧ - ٩١ - عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله على:

« أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق عليم اللسان » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ٧٨ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة: «بغرس يغرس»، والتصويب من مصادر التخريج منها « الثقات » .

<sup>(</sup> ٢ ) الأَصل : «ولا تجيزوا»! وعلى هامشه : « كذا، وفي « النهاية » أجازَ الأمر يجيزه : إذا أمضاه وجعله جائزًا »!

ولا وجه لهذا المعنى هنا، والتصويب من الأُصل (٧٧ - الإِحسان)، و«ابن ماجه» وغيرهما.

٧٨ - [ ٨١ - عن حذيفة، قال : فال رسول الله ﷺ :

« إنَّ ما أتخوفُ عليكم رجل قرأ القرآن؛ حتى إذا رُئيت بهجته عليه، وكانَ رِدْءًا للإسلام؛ غيره إلى ما شاء الله، وانسلخ منه، ونبذه وراء ظهرِه، وسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك » .

قال: قلت: يا نبي الله! أيها أولى بالشرك؛ المرمي أم الرامي؟ قال: « بل الرامي » ] .

حسن - « الصحيحة » ( ٣٢٠١ ) .

#### ١١ - باب معرفة أهل الحديث بصحته وضعفه

٩٧ - ٩٢ - عن أبي حميد، وأبي أسيد، أنَّ النبيَّ ﷺ قال :

« إذا سمعتم الحديث عني، تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنَّه منكم قريب؛ فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث تنكره قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنّه منكم بعيد؛ فأنا أبعدكم منه »(١).

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ٧٣٢ ) .

<sup>(</sup>١) قلت: هذا الخطاب النبوي الكريم خاص بالمقربين منه على من أصحابه، والملازمين له في كل أحواله، العارفين بسنته وهديه، ثم الذين ساروا على منهجهم وهديهم من أهل العلم بالكتاب والسنة الصحيحة أمثال الإمام أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري ومسلم، وابن أبي حاتم، وابن حبان، ونحوهم من الأثمة النقاد؛ كالذهبي والعسقلاني، وما أقلهم في كل زمان، وبخاصة في زماننا هذا.

وهو أصل لما يعرف عند المحدثين بنقد المتن، ومنه الحديث المنكر والشاذ، وما أحسن ما قاله ابن القيم -رحمه الله- في رسالته «المنار المنيف» (ص ٤٣):

## ١٢ - باب النهي عن كثرة السؤال لغير فائدة

٠٠ – ٩٣ – عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ :

« إِنَّ الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ».

صحيح - « الصحيحة » ( ٦٨٥ ) : م، فليس هو على شرط « الزوائد » .

#### ١٣- باب السؤال للفائدة

٨١ - ٩٤ - عن أبي ذر، قال:

دخلت المسجدَ فإذا رسول الله ﷺ جالس وحده، فقال:

«يا أبا ذر! إنَّ للمسجدِ تحية، وإنَّ تحيته ركعتان، فقم فاركعهما».

حسن لغيره؛ إلا قوله: «قم فاركعهما» فصحيح (١).

فهذا سؤال عظيم القدر، وإنها يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه، وصار له فيها مَلَكَةٌ، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله على وهديه؛ فيها يأمر به، وينهى عنه، ويخبر عنه، ويدعو إليه، ويحبه، ويكرهه، ويشرعه لأمته، بحيث كأنه خالط للرسول على كواحد من أصحابه.

فمثل هذا؛ يعرف -من أحوال الرسول وهديه وكلامه، وما يجوز أن يخبر به، وما لا يجوز - ما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه؛ فإن للأخص به، الحريص على تتبع أقواله وأفعاله -من العلم بها، والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح - ما ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم، يعرفون أقوالهم ونصوصهم، والله أعلم».

وما أحسن ما قاله بعضهم:

أهل الحديث همو أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا

(١) أما التحسين؛ فلأن الحافظ ذكر له هنا في الحاشية طريقاً آخر عن يزيد بن رومان، عمّن أخبره، عن أبي ذر... وطريقاً ثالثاً في «الفتح» (٢/ ٤٠٧ – ٤٠٨) فيه ابن لهيعة، واحتج به في مكان

<sup>= «</sup>وسئلت: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط؛ من غير أن ينظر في سنده؟

قال: فقمتُ فركعتهما.

حسن لغيره.

ثمَّ عدت فجلستُ إليه، فقلت: يا رسول اللهِ! إنَّك أمرتني بالصلاة، في الصلاة ؟ قال:

«خير موضوع، استكثر أو استقل ً ».

حسن لغيره - «التعليق الرغيب» (١ / ١٤٥).

قال: قلت: يا رسول اللهِ! أَيُّ العمل أفضل ؟ قال:

﴿إِيهَانَ بِاللهِ، وجهاد في سبيل اللهِ».

صحيح لغيره - «الصحيحة» (١٤٩٠).

قال: قلت: يا رسول الله! فأيُّ المؤمنين أكمل إيهانًا ؟ قال: «أحسنهم خُلقًا».

صحيح لغيره - «الصحيحة» (٢٨٤).

قلت: يا رسول الله! فأيُّ المؤمنين أسلم ؟ قال:

«من سلم الناس من لسانه ويده».

[قال:] قلت: يا رسول الله ِ! فأيُّ الصلاة أفضل ؟ قال:

«طول القنوت».

<sup>=</sup> آخر منه (١/ ٥٣٨)؛ فكأنَّه لهذه الطرق.

وأما التصحيح؛ فلحديث سليك الغطفاني حين دخل المسجد يوم الجمعة؛ ورسول الله ﷺ على المنبر يخطب، فجلس، فقال له: «قم فاركعهما» متفق عليه، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» (١٠٢١).

صحيح لغيره - «الإِرواء» (٤٥٨).

[قال:] قلت: يا رسول اللهِ! فأيُّ الهجرة أفضل ؟ قال:

«من هجر السيئات».

صحيح لغيره - «الصحيحة» (٥٤٩ و ٥٥٣).

[قال:] قلت: يا رسول اللهِ، فها الصيام ؟ قال: «فرض مجزي، وعند الله أضعاف كثيرة».

[قال:] قلت: يا رسول الله! فأيُّ الجهاد أفضل ؟ قال:

«من عُقر جواده، وأُهريق دمه».

صحيح لغيره - «الصحيحة» (٥٥٢)، و«صحيح أبي داود» (١٣٠٣).

[قال]: قلت: يا رسول الله! فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: «جُهْد المقلِّ(١)، يُسِرِّ إلى فقير».

صحيح لغيره دون جملة السِّرِّ - «الإِرواء» (٣ / ٣١٧ و٤١٥).

قلت: يا رسول الله! فأيُّها أُنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي». صحيح لغيره - «صحيح أبي داود» (١٣١١).

ثمَّ قال: «يا أبا ذر! ما السهاوات السبع مع الكرسي؛ إلَّا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة».

قلت: يا رسول الله! كم الأنبياء ؟ قال:

«مائة ألف وعشرون ألفًا».

ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>١) أي: قدر ما يحتمله حال قليل المال. «النهاية».

قلت: يا رسول الله! كم الرسل من ذلك ؟ قال:

«ثلاثمائة وثلاثة عشر جمًّا غفيرًا».

صحيح لغيره.

[قال:] قلت: يا رسول الله ! من كان أولهم؟ قال:

«آدم عليه السلام».

قلت: يا رسول الله ! أنبيّ مرسل ؟ قال: «نعم؛ خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وكلمه قِبَلاً».

صحيح لغيره - «الصحيحة» (٢٦٦٨).

#### ١٤ - باب فيمن كتم علمًا

٨٢ - ٩٥ - عن أبي هريرة، عن النبيُّ ﷺ، قال :

« من كتمَ علمًا؛ يلجم بلجام من نار يوم القيامة » .

صحيح - « تخريج المشكاة » ( ٢٢٣ )، « التعليق الرَّغيب » ( ١/ ٧٣ )، « الروض » ( ١١٣٩ ) .

٩٦ - ٨٣ - عن عبدالله بن عمرو، أنَّ رسول الله على قال :

« من كتمَ علمًا؛ ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة » .

حسن صحيح - « التعليق » أيضًا، « تحذير الساجد » ( ص ٤ ) .

# ١٥ - باب اتِّباع رسول اللَّه ﷺ

٨٤ - ٩٧ - عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله على أنه قال:

« إني أوتيتُ الكتابَ وما يعدله، يوشك شبعانُ على أريكته أن يقول :
 بيني وبينكم هذا الكتاب، فما كان [ فيه ] من حلال أحللناه، وما كان فيه

من حرام حرّمناه! ألا وإنّه ليس كذلك»(١).

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٨٦٩ )، « المشكاة » ( ١٦٣ ) .

٥٠ - ٩٨ - عن أبي رافع، قال : قال رسول الله على :

«لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمري؛ إمّا أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: ما ندري ما هذا؟! عندنا كتاب الله ليس هذا فيه!».

صحيح - « المشكاة » ( ١٦٢ ) .

١٠٠ - ٨٦ - عن معاوية بن قرّة، عن أبيه، قال :

أتيتُ رسول اللهِ ﷺ في رهطٍ من مُزَينة، فبايعناه وإنّه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جيب قميصه، فمسِسْت الخاتم.

فها رأيت معاوية ولا أباه قط -في شتاء ولا حرّ- إلّا تنطلق أُزُرُهمَا لا يُزرَّان أبدًا .

صحيح - « المشكاة » ( ٤٣٣٦ )، « التعليق الرغيب » ( ١ / ٤٢ ) .

صحيح - «التعليق على ابن ماجه» ( ١ / ٣٣٠ ) .

٨٨ - ١٠٢ - عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي، وحُجْر بن حُجْر الكَلاعي، قالا:

<sup>(</sup>١) قلت: ولفظ أبي داود وغيره: «وإن ما حرم رسول الله كها حرم الله»، وهذا تأكيد للطرف الأول من الحديث، ولفظه عنده: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه».

أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه (١) ﴿ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ﴾ ، فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين ومقتبسين، فقال العرباض:

صلّى بنا رسول الله ﷺ الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله! كأنَّ هذه موعظة مودع، فهاذا تعهد إلينا ؟ قال :

«أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كانَ عبدًا حبشيًا مُجَدَّعًا، فإنّه من يَعشْ منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلَّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ».

صحيح - «الصحيحة» (۹۳۷، ۳۰۰۷)، «الإرواء» (۸/ ۱۰۷ - ۱۰۹)، «الظلال» (۲۲ - ۳۶)، «صلاة التراويح» (۸۸ - ۸۹).

١٦ - باب ما جاء في البر والإثم

٨٩ - ١٠٣ - عن أبي أمامة، قال:

قال رجل: يا رسول اللهِ ما الإيان ؟ قال:

«إذا سرّتك حسنتُك، وساءتك سيئتك؛ فأنت مؤمن »، قال:

يا رسول الله! فما الإثم؟ قال: «إذا حك في صدرك شيء؛ فدعه».

صحيح - « الصحيحة » ( ٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>١) الأصل: (من الذين نزل فيهم)؛ والتصحيح من طبعتي «الإحسان»، و «المسند» أَيضًا (٤/ ١٢٦) وغيره، ولم يصححه الداراني في طبعته للكتاب!

#### ١٧ - باب في الصدق والكذب

٠ ٩ - ١٠٥ - عن عائشة، قالت :

ما كانَ خُلُقٌ أبغضَ إلى رسول اللهِ ﷺ من الكذب، فإن كان الرجل يكذب عنده الكَذْبة؛ فما يزال في نفسِه عليه، حتّى يعلم أنّه قد أحدث منها توبة .

صحيح - « الصحيحة » ( ۲۰۵۲ ) .

١٠٦ - ٩١ - عن أبي بكر الصديق، قال : قال رسول الله على :

«عليكم بالصدق؛ فإنّه مع البر، وهما في الجنّة، وإياكم والكذب؛ فإنّه مع الفجور وهما في النار».

صحيح - «الروض النضير» (٩١٧)، وسيأتي بأتم منه في (٣٨- كتاب/١٣- باب).

٩٢ - ١٠٧ - عن عبادة بن الصامت، أنَّ رسول اللهِ ﷺ قال :

«اضمنوا لي ستًا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ١٤٧٠ )، « الضعيفة » ( ٢٥٤٧ ) .

٩٣ - [ ٢٨ - عن أبي هريرة، عن رسول الله على، قال:

« من قال عليَّ ما لم أقل؛ فليتبوأ مقعده من النار » ] .

حسن صحيح – «الصحيحة» (٣١٠٠)، وهو في «الصحيحين» من طريق آخر بلفظ: «من كذب علي متعمدًا»، «الروض النضير» (٧٠٧) .

## ١٨ - باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل

٤٠ - ١٠٨ - عن عبدالله بن عمرو، أنَّه قال :

لقد كانَ رسول الله ﷺ يحدثنا اليوم والليلة عن بني إسرائيل، لا يقوم إلّا لحاجة .

صحيح - « التعليق على الإحسان » ( ٨ / ٥٠ - ٥١ ) .

٥٥ - ١٠٩ - عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال :

« حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي ».

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ٢٩٢٦ ) .

٩٦ - ١١٠ - عن أبي نَملة:

أنّه بينها هو جالس عند النبي ﷺ؛ إذ جاءه رجل من اليهودِ فقال : أَتَكَلَّم هذه الجنازة ؟ فقال النبيُّ ﷺ : « الله أعلم »، فقال اليهودي : أنا أشهد أنها تتكلم، فقال رسول الله ﷺ :

« ما حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا : آمنًا بالله وملائكته وكتبه ورسلِه، فإن كانَ حقًّا لم تكذبوهم، وإن كان باطلًا لم تصدقوهم »، وقال :

« قاتل الله اليهود! لقد أوتوا علماً (١)».

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٨٠٠ ) .

<sup>(</sup>۱) قلت: يعني بالنسبة لسائر الملل، وبخاصة الوثنيين منهم، لما كان عندهم من التوراة، ولكنهم لم ينفعهم علمهم بعد أن كفروا بنبينا محمد على الله وهم كما قال تعالى: ﴿يعرفونه كما يعرفون أبناءهم﴾.

# ١٩ - باب ما جاء في القَصَص

: ال - ۱۱۱ - عن ابن عمر، قال

لم يكن يُقَص في زمان رسول الله ﷺ، ولا أبي بكر، ولا عمر، ولا عمر، ولا عثمان؛ إنَّما كان القصص في زمن الفتنة .

صحيح - «التعليق على ابن ماجه» ( ٢ / ٤١٠ ) .

١١٢ - ٩٨ - ١١٢ - عن ابن أبي السائب -قاص أهل المدينة-، قال : قالت عائشة :

قُصَّ في الجمعة مرّة، فإن أبيت فمرتين، فإن أبيت فثلاث، ولا أُلفِيَّنك تأتي القومَ وهم في حديثهم فتقطعه عليهم، ولكن إن استمعوا حديثك فحدثهم، واجتنب السجع في الدعاء، فإني عهدت النبي عليه وأصحابه يكرهون ذلك.

٩٩ - ١١٣ و ١١٤ - عن أنس بن مالك، عن النبيُّ عَلَيْهُ، قال :

« تسألوني عن الساعة؟! والذي نفسي بيده ما على الأرض نفس منفوسة [ اليوم ] يأتي عليها مئة سنة » .

صحيح لغيره - «الصحيحة» (٣٢٥٣)، «الروض النضير» (١١٠٠): م - عن أبي سعيد وجابر، وزادا: «اليوم»، وقد استدركتها من «مسند أبي يعلي»، و«الإحسان» (١).

<sup>(</sup>۱) قلت : وهذه الزيادة ضرورية جدًّا، وبدونها يفسد المعنى كها هو ظاهر، وقد سقطت من بعض الرواة، ولم يتنبه لذلك المعلقون الأربعة على الكتاب! مع أنها في المصدرين المذكورين أعلاه، وهما تحت أيديهم! كها أنَّ بعض الرواة تحرّف عليه الحديث، فرواه بلفظ آخر، انظر « الضعيفة » ( ۲۵۷۲ ) .

#### ٢١ - باب رفع العلم

١٠٠ - ١١٥ - عن عوف بن مالك الأشجعي :

أنَّ رسول اللهِ عَلَيْ نَظَرَ إلى السماء فقال:

« هذا أوان رفع العلم » .

فقال رجل من الأنصار -يقال له: زياد بن لبيد-: يا رسول اللهِ! يرفع العلم وقد أُثبِت، ووعته القلوب؟! فقال رسول اللهِ ﷺ:

« إن كنتُ لأحسبك أفقه أهل المدينة! ».

ثم ذكر ضلالة اليهود والنصاري على ما في أيديهم من كتاب الله(١).

قال: فلقيت شداد بن أوس وحدثته بحديث عوف بن مالك؟ فقال:

صدق عوف، ثم قال: ألا أخبرك بأوّل ذلك يرفع ؟ قلت: بلى، قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعًا.

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١/ ١٨٧ )، « اقتضاء العلم العمل » (رقم: ٨٩).

#### 00000

<sup>(</sup>۱) قلت: لقد أصاب أكثر المسلمين -حكاماً ومحكومين- ما أصابهم، فأكثرهم لا يحكّمون كتاب الله؛ وهو بين أيديهم، فحكامهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فحكموا القوانين، وأعرضوا عن كتاب رب العالمين، واتبعهم المحكومون إلا القليل، فهم يستبيحون الربا والغناء وكثيراً من المعاصي، والقليل فيهم من يؤثر التقليد على كتاب الله وسنة نبيه على ، والله المستعان.

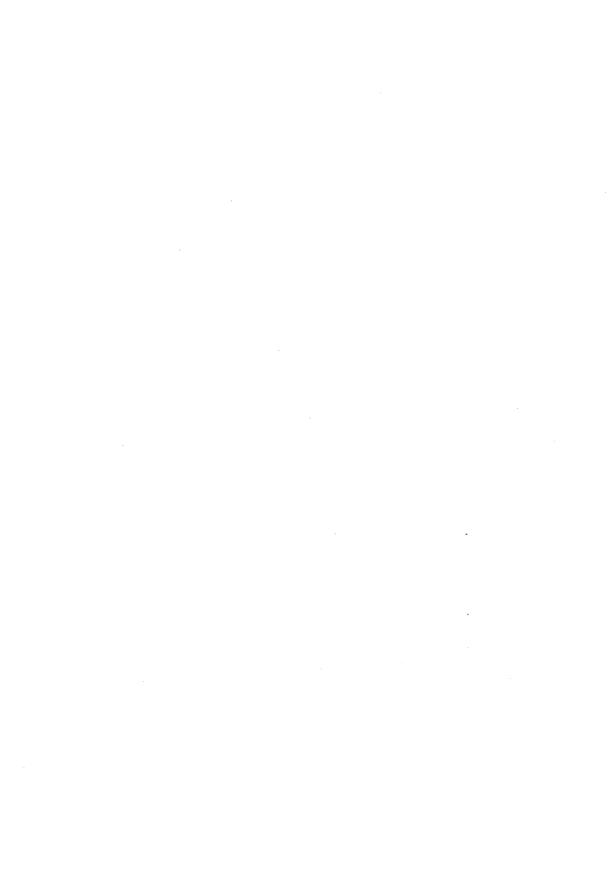

# ٣ - كتاب الطهارة

١ - باب ما جاء في الماء

١٠١ - ١١٦ - عن ابن عباس، عن النبيِّ على، قال:

« الماء لا ينجسه شيء » .

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ١٤ و ٢٥ )، « صحيح أبي داود » ( ٦١ ) . ويأتي بزيادة سبب وروده ( ١٨٦ / ٢٢٦ ) .

۱۰۲ - ۱۱۷ و ۱۱۸ عن عبدالله بن عمر:

أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدَّواب؟! فقال رسول اللهِ عَلَيْهِ :

« إذا كانَ الماء قُلَّتِين؛ لم ينجسه شيءٌ » .

صحيح - « الإرواء » ( ٢٣ )، « صحيح أبي داود » ( ٥٦ ) .

١٠٣ - ١١٩ - عن أبي هريرة، قال :

سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنّا نركبُ البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضاً بهاء البحر؟ فقال:

« هو الطُّهور ماؤه، الحِلُّ مَيْتته » .

صحيح - «الصحيحة» (٤٨٠)، «صحيح أبي داود» (٧٦)، «الإرواء» (١/ ٤٢/ ٩).

۱۰۶ - ۱۲۰ - عن جابر:

أنَّ النبيَّ عَلَيْ الله عن ماء البحر؟ فقال:

« هو الطهور ماؤه، الحلُّ ميتته » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٧٦ ) .

#### ٢ - باب في سؤر الهر

۱۰۰- ۱۲۱- عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة (۱۰-:
أنَّ أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وَضوءًا، فجاءت هرّة تشربُ،
فأصغى أبو قتادة الإناء فشربت منه، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، قال:
أتعجبين يا ابنة أخي؟! فقلت: نعم، فقال: إنَّ رسول الله عَلَيْ قال:

«إنَّها ليست بنجَس، إنَّها هي من الطوّافين عليكم أو الطوّافات».

صحيح لغيره - «الإرواء» (١٧٣)، «صحيح أبي داود» (٦٨ - ٦٩).

# ٣- باب في جلود الميتة تدبغ

۱۰۲ - ۱۲۲ - عن عائشة :

أنَّ رسول الله ﷺ أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دُبغت .

صحيح لغيره - انظر ما بعده .

۱۰۷ - ۱۲۳ - ومن طریق آخر عن عائشة، قالت : قال رسول الله ﷺ :
 « دباغ جلود المیتة طُهورها » .

صحيح لغيره - « غاية المرام » ( ٢٦ ) .

١٠٨ - ١٢٤ - عن سلمة بن المحبِّق:

انظر تعليقي على "تيسير انتفاع الخلّان بثقات ابن حبان" يسَّر الله لي إتهامه .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب بإثبات (ابن) فقد سقطت من بعض الرواة، وترتب على ذلك أنَّ ابن حبان أورد (كبشة) هذه في (الصحابة)، ثمَّ عاد فذكرها في (التابعين)!

أَنَّ رسول الله ﷺ أَتَى في غزوة ( تبوك ) على بيت في فِنائه قِربة معلقة، فاستسقى، فقيل له : إنّها ميتة ؟ فقال :

« ذكاة الأديم دباغه » .

صحيح لغيره - المصدر نفسه .

٤- باب من أراد الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى
 اليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٥ - باب ما يقول إذا دخل الخلاء

صحيح - « الصحيحة » ( ١٠٧٠ ) .

#### ٦ - باب آداب الخلاء والاستجمار بالحجر

القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطِبْ [ وفي لفظ : نهى عن الروث والله على الله على القبلة وكان يأم بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرَّمَّة.

حسن - « تخريج المشكاة » ( ٣٤٧ )، « صحيح أبي داود » ( ٦ ) : م بعضه . 111 - ١٣١ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

«إذا استجمر أحدكم فليوتر؛ فإن الله تعالى وتر يحبُّ الوتر ...».

<sup>(</sup>١) زيادة استدركتها من « صحيح ابن حبان » .

صحيح - «الصحيحة» (١٢٩٥)، و«التعليق الرغيب» (١/ ٢٠٦).

۱۱۲ - ۱۳۳ - عن سليان بن زياد، قال :

دخلنا على عبدالله بن الحارث بن جَزْءِ الزُّبيدي في يوم جمعة، فدعا بطست، وقال للجارية : استريني، فسترته، فبال فيه، ثمَّ قال :

سمعتُ رسول اللهِ ﷺ ينهى أن يبول أحدكم مستقبل القبلة .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٧ ) .

١١٣ - ١٣٤ - عن جابر، قال :

كانَ رسول اللهِ ﷺ ينهانا أن نستقبلَ القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء .

قال : ثمَّ قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة .

حسن - « صحيح أبي داود » (١٠).

١١٤ - ١٣٦ - عن جابر، قال :

نهي رسول اللهِ ﷺ أن يمسَّ الرجل ذكره بيمينه .

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ٢٤ ) : ق - أبي قتادة .

١١٥ - ١٣٧ - عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ على ، قال :

«لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان، يرى كلُّ واحدٍ منهما عورة صاحبه؛ فإنَّ الله يمقت على ذلك».

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٣١٢٠ ) .

١١٦ - [ ١٤٢٧ - عن عائشة، قالت :

من حدثكم أنَّ نبيَّ اللهِ ﷺ كانَ يبول قائمًا؛ فكذِّبُه، أنا رأيته يبول

قاعدًا]".

صحيح لغيره - «الصحيحة» (٢٠١).

٧ - باب الاستنجاء بالماء

١١٧ - ١٣٨ - عن أبي هريرة، قال:

دخل رسول اللهِ ﷺ الخلاء، فأتيته بهاء في تَورِ (٢) أو رَكوة (٣)، فاستنجى به، ومسح يده اليسرى على الأرض، فغسلها، ثمَّ أتيته بإناء فتوضأ.

حسن لغيره - « صحيح أبي داود » ( ٣٥ ) .

١١٨ - [ ١٤٤٠ - عن عائشة، أنها قالت :

مُرْن أزواجكنَّ أن يستطيبوا؛ فإنّي أستحييهم منه، إنَّ رسول الله ﷺ كانَ يفعله ] .

صحيح - « الإرواء » ( ٤٢ ) .

٨ - باب الاحتراز من البول

١١٩ - ١٣٩ - عن عبدالرحمن ابن حَسَنة، قال:

خرجَ علينا رسول اللهِ ﷺ في يده كهيئة الدَّرَقة (١٤)، فوضعها فبال

<sup>(</sup>١) قلت: هذا لا ينفي أن يكون غيرها من الصحابة قد رآه ﷺ، كما في حديث حذيفة في «صحيح البخاري»، وانظر رواية أحمد في التعليق على الحديث الآتي (٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإتجانة، وقد يتوضأ منه. «نهاية».

<sup>(</sup>٣) إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.

<sup>(</sup>٤) الدرقة: ترس، «لسان العرب» (١/ ٩٧١).

إليها، فقال بعض القوم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة! قال: فسمعه النبي عَلَيْ فقال:

« ويحك! ما علمتَ ما أصابَ صاحب بني إسرائيل ؟ كانوا إذا أصابَهم شيءٌ من البول؛ قَرضوه بالمقاريض، فنهاهم، فعُذب في قبره » .

صحيح - «صحيح أبي داود» (١٦)، «التعليق الرَّغيب» (١/ ٨٧)، «المشكاة» (٣٧١).

١٢٠ - ١٤٠ - عن أبي هريرة قال :

كنا نمشي مع رسول الله ﷺ، فمررنا على قبرين، فقام، فقمنا معه، فجعل لونه يتغير، حتّى رُعِد كُمُّ قميصه، فقلنا، ما لك يا نبي الله؟! قال: « ما تسمعون ما أسمعُ ؟ ».

قلنا : وما ذاك يا نبيَّ اللهِ؟! قال:

« هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب هينً » .

قلنا : فِيمَ ذلك ؟ [يا نبيَّ الله]؟! قال :

« أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه؛ ويمشى بينهم بالنميمة » .

فدعا بجريدتين من جرائد النخل، فجعل في كلِّ قبرٍ واحدةً، قلنا : وهل ينفعها ذلك يا رسول الله ؟! قال :

« نعم؛ يخفف عنها ما داما رطبتين » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ٨٧ - ٨٨ ) .

٩ - باب البول في القدح

١٤١ - ١٤١ - عن أُمَيْمَة بنتِ رُقَيقة :

أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يبول في قدح من عَيدان (١)، ثمَّ يوضع تحت سريره. صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ١٩ ) .

## ١٠ - باب ما جاء في السواك

١٢٢ - ١٤٢ - عن عائشة، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال :

«لولا أن أشقَّ على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كلِّ صلاة».

حسن صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ١ / ١٠٠ ) .

١٤٣ - ١٤٣ - سمعت عائشة تقول : إنَّ رسول الله ﷺ قال :

« السواك مطهرة للفم، مرضاة للرَّب » .

صحيح - « الإرواء » ( ٦٦ ) .

١٢٤ - ١٤٤ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله على :

« عليكم بالسواك؛ فإنّه مطهرة للفم، مرضاة للرَّب » .

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ١ / ١٠١ ) .

#### ١١ - باب فرض الوضوء

١٢٥ - ١٤٥ - عن أسامة -والد أبي المليح-، أنَّه سمع النبيِّ ﷺ يقول :

« لا يقبل الله صلاة بغير طُهورٍ، ولا صدقة من غُلول » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٥٣ ) و « الإرواء » ( ١٢٠ ) .

#### ١٢ - باب فضل الوضوء

١٢٦ - ١٤٦ - عن عبدالله [بن مسعود]:

<sup>(</sup>١) أي: قدح من خشب يُنقَر .

أَنَّهُم قالوا: يا رسول اللهِ! كيف تعرف من لم تر من أمتك ؟ قال: « غرّ محجلونَ بُلْق (١)؛ من آثار الطُّهور » .

حسن صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ٩٣ ) .

#### ١٣ - باب البدء باليمين

١٢٧ - ١٤٧ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ :

« إذا لبستم، وإذا توضأتم؛ فابدءوا بميامنكم » .

صحيح - « تخريج المشكاة » ( ٤٠٧ ) .

#### ١٤ - باب ما جاء في الوضوء

۱۲۸ – ۱۶۸ – عن جبیر بن نفیر :

أنَّ أبا جبير الكندي قدم على رسول اللهِ ﷺ، فأمر له رسول الله ﷺ بوَضوء، قال :

« توضأ يا أبا جبر! » .

فبدأ بفيه، فقال له رسول الله عَلَيْكَة :

« لا تبدأ بفيك؛ فإن الكافرَ يبدأ بفيه » .

ثمَّ دعا رسول الله ﷺ بِوَضوء، فغسل يديه حتى أنقاهما، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثمَّ عسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثاً، ثمَّ مسح برأسه، وغسل رجليه.

صحيح - « الصحيحة » (٢٨٢٠) .

<sup>(</sup>١) جمع ( أبلق ) من ( البَلَق )، وهو سواد وبياض في اللون، كما في « المعجم الوسيط » .

۱۲۹ – ۱۶۹ – عن سلمة بن قيس الأشجعي، قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا توضأتَ فاستنثر، وإذا استجمرت فأوتر » . صحيح – « الصحيحة » (۱۳۰۵) .

۱۳۰ – ۱۵۰ و ۱۵۱ – عن عبد خیر، قال :

دخل عليٌّ رضوان الله عليه الرَّحَبة (١) بعد ما صلّى الفجر، فجلسَ في الرحبة، ثمَّ قال لغلام: ائتنى بطَهور، فأتاه الغلام بإناء فيه ماءٌ وطست، قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه، [قال:] فأخذ بيده اليسرى [الإِناء](٢) فأفرغ على يده اليمني، ثمَّ غسلَ كفيه، ثمَّ أخذَ بيده اليمني [الإِناء] فأفرغ على يده اليسرى، كلَّ ذلك لا يدخل يده في الإناء، حتى غسلهُما ثلاث مرات، ثمَّ أدخل يده اليمني في الإناء [قال: فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى -فعل هذا ثلاث مرَّات-، ثمَّ] غسل وجهه ثلاث مرّات، ثمَّ غسل يده اليمني ثلاث مرات إلى المرفق، ثمَّ غسل اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات، ثمَّ أدخل يده اليمني في الإناء حتى غمرها، ثمَّ رفعها بها حملت من ماء، ثمَّ مسحها بيده اليسرى ثمَّ مسح رأسه بيديه كلتيهما مرّة [واحدة]، ثمَّ صبَّ بيده اليمني ثلاث مرات على قدمه اليمني، ثمَّ غسلها بيدِه اليسرى، ثمَّ صبَّ بيدِه اليمنى على قدمِه اليسرى [ثلاث مرات، ثم غسلها بيده اليسرى]، ثمَّ أدخل يده في الإناء، فغرف بكفّه فشرب منه، ثمَّ قال:

<sup>(</sup>١) رحبة المسجد والدار: ساحتها ومتسعها. «اللسان».

<sup>(</sup>۲) هذه الزيادة وما بعدها من أُصله «الإحسان» (۳ / ۳۱۱ – طبع المؤسسة)، وانقلب النص فيه فجعل (اليمنى) مكان (اليسرى) وبالعكس.

هذا طُهور نبيّ الله ﷺ، فمن أحب أن ينظرَ إلى طُهور نبي الله ﷺ؛ فهذا طُهوره .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٠٠ و ١٠١ )، « المشكاة » ( ٤١١ ) .

١٣١ - ١٥٢ - عن النَّزَّال بن سَبْرَة، قال:

صليتُ مع علي بن أبي طالب الظهر... فذكر نحوه؛ إلّا أنّه قال: ومسح برأسِه ومسح رجليه.

صحيح - المصدر نفسه (١٠٥)، «مختصر الشمائل» (١٧٩).

١٣٢ - ١٥٣ - عن ابن عباس، قال :

دخل عليٌّ بيتي وقد بال. . . فذكر بعضه .

حسن - « صحيح أبي داود » (١٠٦ ) .

١٣٣ - ١٥٤ - عن أبي وائل، قال:

رأيتُ عثمان رضي الله عنه توضأ، فخلل لحيته ثلاثًا، وقال :

هكذا رأيتُ رسول اللهِ ﷺ فعله .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٩٨ ) .

١٣٤ - ١٥٥ و ١٥٦ - عن عبدالله بن زيد :

أنَّ النبيَّ ﷺ أُتِيَ بثلثي مُدٍّ ماءً، فتوضأ؛ فجعل يدلك ذراعيه .

صحيح - « صحيح أبي داود ٥ (٨٤) .

١٣٥ - ١٥٧ - عن أبي هريرة:

أنَّ النبيَّ ﷺ توضأ مرّتين مرتين .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٢٥ ) .

١٣٦ - ١٥٨ - عن أبي المطلب:

أَنَّ عبدالله بن عمرو كانَ يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، يُسند ذلك إلى النبيِّ ﷺ . حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٢٤ ) .

# ١٥ - باب إسباغ الوضوء

١٣٧ - ١٥٩ و ١٦٠ - عن لَقيط بن صَبرة، قال :

كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله ﷺ، فقدمنا على رسول الله ﷺ، فلم نصادفه في منزلِه، وصادفنا عائشة، فأمرت لنا بِخَزيرة، فصنعت، وأتتنا بِقِناع –والقناع: الطبق من التمر – فأكلنا، ثم جاء رسول الله ﷺ؛ فقال: «هل أصبتم شيئًا –أو أمر لكم بشيء – ؟ ».

قلنا: نعم يا رسول الله! فبينها نحن مع رسول الله على جلوس؛ إذ دَفع الراعي غنمَه إلى المراح، ومعه سخلة تَيْعَر، فقال على :

« ما ولدت ؟ »، قال : جممة، قال :

« اذبح مكانها شاة » .

ثمَّ أقبل عليَّ فقال:

« لا تَحَسَبنَّ -ولم يقل: لا تَحَسِبنَّ- أنَّا من أُجلِك ذبحناها، إنَّ لنا غنماً مائة لا تزيد، فإذا ولدت بهمة ذبحنا مكانها شاةً » .

قال : قلت : يا رسول الله! إنَّ لي امرأة، وفي لسانِها شيء؟! قال : « فطلقها إذًا » .

قال: قلت: يا رسول الله ! إنَّ لي منها ولدًا ولها صحبة؟! قال : « عظها؛ فإن يك فيها خير فستقبل، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك » . قال : قلت : يا رسول الله ! أخبرني عن الوضوء؟ فقال :

« أسبغ الوضوء، وخلل بين أصابعك، وبالغ في الاستنشاق؛ إلّا أن تكون صائباً » .

صحيح - " صحيح أبي داود " ( ١٣٠ ) .

١٣٨ - ١٦١ - عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله ﷺ:

« ألا أدلَّكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويكفر به الذنوب ؟! » .

قالوا: بلى يا رسول الله! قال:

« إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط » .

صحيح لغيره - « التعليق الرَّغيب » ( ١ / ١٦١ ) .

١٣٩ - ١٦٢ - عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عليه :

« ألا أدلَّكم على ما يكفر الله به الخطايا، ويزيد به في الحسنات ؟!» .

قالوا: بلي يا رسول الله! قال:

« إسباغ الوضوء –أو الطهور– في المكاره » .

( قلت ) : فذكر الحديث، وهو بتمامه في الصلاة . [ ٥- المواقيت ٣٥٥/ ٤١٧ ].

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ١ / ١٦١ ) .

١٤٠ - ١٦٣ - عن عبدالله بن مسعود، قال :

صفقتان في صفقة ربا (١)، وأمرنا رسول الله ﷺ بإسباغ الوضوء.

(١) هُو كحديث: نهى عن بعيتين في بيعة؛ وما في معناه، وستأَتي في (١١ - كتاب البيوع / ١٤ - باب )، وهو بيع التقسيط المعروف اليوم ! صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢٣٢٦ )، « الإرواء » ( ١٣٠٧ ) .

### ١٦ - باب الحافظة على الوضوء

١٤١ - ١٦٤ - عن ثوبان، قال : قال رسول الله على :

« سددوا وقاربوا، واعلموا أنَّ خيرَ أعمالِكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلَّا مؤمن » .

حسن صحيح - « الرّوض النضير » ( ۱۷۷ )، « الصحيحة » ( ۱۱۵ ) .

١٤٢ - ١٦٥ - عن عائشة، قالت :

ما رأيت النبيّ صائباً العشر قط، ولا خرج من الخلاء إلّا مس ماءً. صحيح لغيره - «الصحيحة» (٣٤٨١)، «صحيح أبي داود » (٢١٠٨)، «التعليقات الحسان» (٢/ ٣٥٣): م الشطر الأول.

١٤٣ - [ ٧٠٤٤ ] - عن بريدة، قال : قال رسول الله على:

«ما دخلتُ الجنّة إلّا سمعتُ خَشخشة، فقلت: من هذا؟ فقالوا: بلال، ثم مررت بقصر مَشِيدٍ مربع، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من أمة محمد على فقلت: أنا محمد! لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا عربي! لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه»، فقال لللال:

«بها سبقتني إلى الجنّة؟»، قال: ما أحدثت إلّا توضأتُ، وما توضأتُ إلّا صليت (وفي رواية: إلّا رأيت أن للهِ عليَّ ركعتين أُصليهما، قال ﷺ: «بها»).

وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه :

« لولا غيرتك لدخلت القصر » .

فقال : يا رسول الله ! لم أكن لأغار عليك ] .

صحيح - «الإرواء» (٢/ ٢٢١)، «التعليق الرغيب» (١/ ٩٩)، «المشكاة» (١٣٢٦).

١٧ - باب فيمن توضأ كما أُمر، وصلَّى كما أُمر

١٤٤ - ١٦٦ - عن عاصم بن سفيان الثقفي :

أنّهم غزوا غزوة السلاسل، ففاتهم العدو، ورابطوا<sup>(۱)</sup>، ثمَّ رجعوا إلى معاوية؛ وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب! فاتنا العدو العام، وقد أُخبرنا أنّه من صلّى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه، قال: يا ابن أخي! أدلُّكَ على ما هو أيسر من ذلك؟! إنّي سمعتُ رسول الله على يقول:

« من توضأ كما أُمر، وصلى كما أمر؛ غفر له ما تقدَّم من ذنبِه » . أكذلك يا عقبة ؟ قال : نعم .

حسن - « التعليق الرغيب » ( ١ / ٩٨ و ٩٩ ) .

### ۱۸ - باب فیمن بات علی طهارة

١٤٥ - ١٦٧ - عن ابن عمر (٢) قال : قال رسول الله عليه :

« مَن باتَ على طهارةٍ ؛ بات في شِعاره مَلَكٌ ، فلا يستيقظ إلا قال

<sup>(</sup>١) الأصل: (وأبطؤا)، وكذا في «الإحسان» / بيروت، والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل! ويظهر أنّه خطأ قديم؛ فإنّه كذلك في «الإحسان» (٢/ ١٩٤ / ١٠٤٨)، فالحديث من طريق ابن المبارك، وهذا قد أخرجه في «الزهد»، ومن طريقه ابن شاهين وغيره بإسناده المذكور هنا؛ إلّا أنه قال: «أَبي هريرة» مكان: «ابن عمر». نعم؛ رواه غير ابن المبارك من حديث ابن عمر بإسناد آخر فيه لين، وبيان ذلك في «الصحيحة».

اللَّكُ: اللهمَّ اغفر لعبدك فلان؛ فإنَّه باتَ طاهرًا».

حسن لغيره - « الصحيحة » ( ٢٥٣٩ ) .

### ١٩ - باب فيمن استيقظ فتوضأ

١٤٦ - ١٦٨ - عن أبي عُشَّانة، أنه سمع عقبة بن عامر يقول :

لا أقول اليوم على رسول الله ما لم يقل، سمعتُ رسول الله عليه يقل يقول:

« من كذبَ عليَّ متعمدًا؛ فليتبوأ بيتًا من جهنَّم » .

وسمعت النّبيّ ﷺ يقول:

« [ يقوم ] الرّجل من أمتي من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عُقد، فإذا وضاً يديه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضاً رجليه انحلت عقدة، فيقول الله عزاً مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضاً رجليه انحلت عقدة، فيقول الله عزا وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه؛ يسألني! ما سألني عبدي هذا فهو له]».

حسن - « التعليق الرغيب » ( ١ / ٢٢٠ ) .

١٤٧ - ١٦٩ و ١٧٠ - عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ قال :

« ما من مسلم ذكر ولا أُنثى ينامُ؛ إلّا وعليه جرير (١) معقود، [ فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ]، وإن هو توضأ ثم قامَ إلى الصلاة؛ أصبح نشيطًا قد أصابَ خيرًا وقد انحلت عقدُه كلها، وإن أصبح ولم يذكر الله؛ أصبح وعقده عليه، وأصبح ثقيلًا كسلانًا لم يصب خيرًا » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>١) الجرير: الحبل المضفور. «نهاية» (١/ ٢٥٩).

# ٢٠ - باب كراهية الاعتداء في الطهور

١٤٨ - ١٧١ و ١٧٢ - عن عبدالله بن مُغَفَّل:

سمع ابنًا له في دعائه يقول: اللهمَّ! إني اسألُك القصر الأبيض عن يمين الجنّة إذا دخلتُها، قال: أي بني! سل الله الجنّة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله عليه يقول:

« سيكونُ في هذه الأمة قوم يعتدونَ في الدعاء والطهور » .

صحيح - « الإرواء » ( ١ / ١٧١ )، « صحيح أبي داود » ( ٨٦ ) .

### ٢١ - باب المسح على الخفين

١٤٩ - ١٧٣ - عن أبي هريرة :

أَنَّ رسول الله ﷺ سئل فقيل : يا رسول الله ! أرأيت الرجل يُحْدِثُ، فيتوضأ ويمسح على خفيه، أيصلي ؟ قال :

« لا بأس بذلك » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢٩٤٠ ) .

١٥٠ - ١٧٤ - عن أبي يعفور، قال :

سألتُ أنسَ بن مالك عن المسح على الخفين ؟ فقال :

كانُ رسول الله ﷺ يمسح عليها .

صحيح - « التعليقات الحسان » ( ١٣١٥ ) .

١٥١ - ١٧٥ - عن أسامة بن زيد، قال :

دخل بلال ورسول الله ﷺ الأسواف (١)، فذهب لحاجته، ثمَّ خرجَ،

(١) بالفاء، وهو حائط في المدينة. ووقع في الأصل، وفي أصلِه المطبوع من الطبعتين: (الأسواق) بالقاف! وهو تصحيف يتكرر في أكثر المصادر التي أخرجت الحديث، انظر «التعليقات الحسان». قال أسامة : فسألت بلالًا: ماذا صنع رسول الله ﷺ ؟ قال بلال : ذهب لحاجتِه، ثمَّ توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثمَّ صلّى .

حسن صحيح - « التعليقات الحسان » ( ٢ / ٣٠٩ ) .

٢٢ - باب المسح على الجوربين والنعلين والخمار

١٥٢ - ١٧٦ - عن المغيرة بن شعبة :

أَنَّ رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين .

صحيح - « الإرواء » ( ١٠١ ) .

١٥٣ - ١٧٧ و ١٧٨ - عن أبي مسلم مولى زيد بن صُوحان (١)، قال :

كنتُ مع سلمان الفارسي؛ فرأى رجلًا قد أحدث، وهو يريد أن ينزع خفيه للوضوء، فقال له سلمان :

امسح عليهما وعلى عِمامتِكَ؛ فإني رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ مسحَ على خِمارِه وعلى خفيه .

صحیح لغیره - صحیح أبي داود ( ۱۳۷ و ۱۳۸ ) .

٢٣ - باب التوقيت في المسح

١٥٤ - ١٧٩ و ١٨٠ - عن زِرِّ بن حُبيش، قال :

أتيت صفوان بن عسال المرادي فقلت له : حَكَّ في نفسي المسح على الحفين؛ فهل سمعت رسول اللهِ ﷺ يذكر شيئًا ؟ قال :

<sup>(</sup>١) قلت: لم يوثقه غير ابن حبان، وقلده الهائم وراءه، فقال (١/ ٢٩٨): «إسناده جيد»! وهو يعلم أنه لم يرو عنه إلا واحد، وأن الذهبي قال: «لا يعرف»، ولكنه الحب! ولذلك إنها صححته لشواهده التي بعضها في «صحيح أبي داود».

نعم، أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنّا سَفْرًا -أو مسافرين- أن لا ننزعَ أو نخلعَ خفافنا ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنّ: من غائط ولا بول [ ونوم ](١)؛ إلّا من جنابَةٍ .

حسن صحيح - «الإرواء» (رقم ١٠٤). وهو طرف من الحديث الآتي (١٥٨ - ١٨٦).

١٥٥ - ١٨١ - عن خزيمة بن ثابت، عن النبيِّ عَيْق:

أنه سئل [ وفي رواية (١٨٢) أنَّ أعرابيًا سأل ] عن المسح على الخفين ؟ فقال:

« للمسافر ثلاثًا، وللمقيم يومًا » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٤٥ ) .

١٥٦ – ١٨٣ – وفي رواية أخرى عنه، قال :

رخّصَ لنا رسول الله ﷺ أن نمسحَ ثلاثًا، ولو استزدناه لزادنا .

صحيح - المصدر السابق.

١٨٧ - ١٨٤ و ١٨٥ - عن أبي بكرة:

أنَّ رسولَ الله ﷺ وقت في المسح على الخفين: ثلاثة أيام ولياليهنَّ للمسافر، وللمقيم يومًا وليلة.

حسن صحيح - « تخريج المشكاة » ( ٥١٩ )، «الصحيحة» (٣٤٥٥).

١٥٨ - ١٨٦ - عن زر، قال :

<sup>(</sup>١) زيادة ثابتة في بعض طرق الحديث عند المؤلف وغيره، وتأتي قريباً في الموضع المشار إليه في الأعلى.

( )

باب: ۲۳

أتيتُ صفوان بنَ عسّال المرادي، فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم، قال:

فإنَّ الملائكة تضعُ أجنحتها لطالبِ العلم رضًا لما يطلبُ .

قلت : حكَّ في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنتَ امرءاً من أصحابِ رسول اللهِ ﷺ، فأتيتُكَ أسألك: هل سمعت [ منه ] (١) في ذلك شيئًا ؟ قال :

نعم، كانَ يأمرنا إذا كنّا سَفْرًا -أو مسافرين- أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن؛ إلّا من جنابة؛ لكن من غائط وبول ونوم.

قلت [ له ] : سمعته يذكر شيئًا في (٢) الهوى ؟ قال :

نعم؛ بينا نحن معه في مسير، فناداه أعرابي بصوت جَهْوَريِّ: يا محمد! فأجابه على نحو من كلامه قال :

« هاؤم »<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سقطت من الأصل تبعًا لأصله، وهي من رواية زهير بن معاوية عن عاصم - وهو ابن أبي النجود -، وقد أُخرجها النَّسائي عن خمسة من الحفاظ، زهير أُحدهم، ومنهم سفيان، وتقدمت روايته في الحديث الأول، ثم هي ثابتة في رواية أُربعة حفاظ آخرين عن عاصم: عند الطيالسي (١٦٠/ ١٦٠)، وعن غيرهم أَيضًا، فهي متواترة -كأصل الحديث- عن عاصم، خلافًا لمن ادعى أُنّها مدرجة.

<sup>(</sup>٢) ليس في طبعتي «الإحسان»: (شيئًا في)، وكذا في «مسند أُحمد» (١٤ ٢٤٠)، لكني رأيتها ثابتة في «مسند الطيالسي» (١٦٠/ ١٦٧) بلفظ: (في الهوى شيئًا): أُخرجها عن أربعة من الحفاظ عن عاصم، فأُثبتُها .

 <sup>(</sup>۲) كلمة تنبيه، تقول العرب: ها يا رجل! وللاثنين: هاؤما يا رجلان! وللجمع: هاؤم يا
 رجال!

انظر «الفائق» للزمخشري (٤/ ٨٧)، «لسان العرب» (٣/ ٨٤٢)، «فتح القدير» للشوكاني (٥/ ٢٧٦).

قلنا: ويلك! اغضض صوتك؛ فإنك نُهيِت عن ذلك. قال: أرأيت رجلًا أحبَّ قومًا ولم يلحق بهم ؟ قال :

« هو يوم القيامة مع من أحبّ » .

ثمَّ لم يزل يحدثنا، حتّى قال:

« إِنَّ مِن قِبَلِ المغربِ بابًا فتحه الله للتوبة؛ مسيرةَ أربعين سنة، فتحه يومَ خلق السماوات والأرض، فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه » .

وفي رواية : أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناها على طهور ثلاثًا إذا سافرنا .

قلت: تقدم لصفوان بن عسال في أول الكتاب طرف من (١) هذا . حسن صحيح - «الإرواء» (١/ ١٤٠/)، « التعليق الرغيب » (٤/ ٣٧)، و «الروض» (٣٦٠) .

٢٤- باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٢٥ - باب الذكر والقراءة على غير وضوء

١٥٩ - ١٨٩ و ١٩٠ - عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان:

أنه أتى النبيَّ ﷺ وهو يتوضأ، فسلّم عليه، فلم يرد عليه رسول الله عليه، تمّ اعتذر إليه فقال:

« إني كرهتُ أن أذكرَ الله إلّا على طهارة  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) الأَصل: «طرق في»! وهو خطأ ظاهر، فإنه لم يتقدم هناك (رقم ٧٩) إِلَّا الطرف المتعلق بطالب العلم.

<sup>(</sup>٢) قال مؤلف الأصل ابن حبان: «أرادَ به ﷺ الفضل؛ لأنَّ الذكر على طهارة أفضل، لا أنّه كرهه لنفي جوازِه».

صحيح - « الصحيحة » ( ٨٣٤ )، « صحيح أبي داود » ( ١٣ ) .

· ١٩١ - ١٩١ - عن ابن عمر :

أنَّ رسول الله ﷺ أقبل من الغائط، فلقيه رجل عند (بئر جمل)، فسلَّمَ عليه، فلم يرد عليه رسول الله ﷺ، وأقبل على الجدار، فوضع رسول الله ﷺ على الله ﷺ يدَه على الحائط، ثمَّ مسحَ وجهه ويديه، ثمَّ ردَّ رسول الله ﷺ على الرَّجلِ السلام.

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٣٥٧ ) .

### ٢٦ - باب صلاة الحاقن

١٦١ – ١٩٤ – عن عروة :

أنَّ عبدالله بن الأرقم كانَ يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يومًا، فذهب لحاجته، ثمَّ رجع فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

« إذا وجد أحدكم الغائط؛ فليبدأ به قبل الصلاة » .

صحيح - " صحيح أبي داود " ( ۸۰ ) .

١٦٢ - ١٩٥ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله عليه :

« لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان » .

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ٥٥٠ ) : م - عائشة .

#### ۲۷ - باب التيمم

۱۹۳ - ۱۹۱ - ۱۹۸ - عن أبي ذر، قال :

اجتمعتْ عند رسول الله على من غنم الصدقة غنمٌ، فقال : « الدُ يا أبا ذر ! ».

فبدوتُ فيها إلى ( الربذة )، قال : فكانَ يأتي عليَّ الخَمسُ والست وأنا جنب، قال : فوجدتُ في نفسي، فأتيتُ النبيَّ ﷺ وهو مسند ظهره إلى الحجرة، فلما رآني [ قال :

« ما لك يا أبا ذر ؟! ».

قال : فجلست . ] قال :

« ما لك يا أبا ذر؟! ثكلتك أمك ؟! ».

قلت: يا رسول [الله]! جنب، فأمر جارية سوداء، فجاءت بعُسِّ فيه ماء، فاستترتُ بالبعير وبالثوب فاغتسلت، قال فكأنها وضع عني جبلًا، فقال:

« ادنُ؛ فإنَّ الصعيدَ الطيب وَضوء المسلم [ ولو عشرَ حِجج ] (١)، فإذا وجد الماء؛ فليُمسِّ بشرته الماء (وفي رواية:) وإن لم يجد الماء عشر سنين». صحيح لغيره - صحيح أبي داود ( ٣٥٨)، « الصحيحة » ( ٣٠٢٩).

١٦٤ - ١٩٩ - عن عمار، قال :

تيممنا مع النبي عَلَيْ إلى المناكب (٢).

( قلت ) : وقد تقدّمَ حديث ابن عمر في تيمم النبيّ ﷺ على الجدار في ( باب الذكر والقراءة على غير وضوء ) . [ رقم ١٦١ / ١٩١ ] .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٣٤١ ) .

<sup>(</sup>١) زيادة من « الإحسان » ( ١٣٠٩ )، وهي بإسناد الذي في الأصل برقم ( ١٩٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) قالَ المؤلف في الأصل: «كان هذا قبل تعليم النبي عماراً كيفية التيمم، ثمَّ علَّمه كيفية التيمم، ثمَّ علَّمه ضربة واحدة للوجه والكفين لما سأل عمار النبيَّ عن التيمم».

قلت: يشير إلى حديث عمار الذي في أصل الأصل: «صحيح ابن حبان»، وهو متفق عليه، ومخرج في «الإرواء» (١٥٨).

١٦٥ - ٢٠٠ - عن أبي ذر، قال : قال رسول الله على :

« أُعطيتُ خمسًا لم يعطهنَّ أحد قبلي : بعثتُ إلى الأحمرِ والأسودِ، وأُحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، ونصرتُ بالرعب فَيرَعَبُ العدوُّ مني مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وقيل لي: سل تعطه، فاختبأت دعوتي شفاعة لأُمتي في القيامة، وهي نائلة -إن شاء الله-لن لا يشرك بالله شيئًا » .

صحيح - « الإرواء » ( ١ / ٣١٦ )، « صحيح أبي داود » ( ٥٠٦ ) .

١٦٦ - ٢٠١ - عن ابن عباس:

أنَّ رجلًا أجنبَ في شتاء، فسأل ؟ فأُمِر بالغُسلِ، فهاتَ، فذُكر للنبيّ ؟ فقال :

«ما لهم قتلوه قتلهم الله؟! (ثلاثًا)، جعل الله الصعيد -أو التيمم-طهورًا». قال : شكً ابن عباس، ثمّ أثبته بعد .

حسن. - « صحيح أبي داود » ( ٣٦٥ ) .

١٦٧ - ٢٠٢ - عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص:

أنَّ عمرو بن العاص كانَ على سَرِيَّة، وأنهم أصابهم برد شديد لم يُرَ مثلُه، فخرجَ لصلاة الصبح، قال: والله لقد احتلمت البارحة، فغسل مغابِنَه (۱)، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثمَّ صلى بهم، فلما قدمَ على رسول اللهِ عَلَيْهُ؛ سألَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ أصحابَه فقال:

<sup>(</sup>١) المغابن: الأرفاغ، وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالب، جمع (مَغْبِن). «نهاية»، وزاد غيره: الآباط.

«كيفَ وجدتم عَمرًا وصحابتَه (۱)»، فأثنوا عليه خيرًا، وقالوا: يا رسول الله! صلّى بنا وهو جنب؟! فأرسل رسول الله على عَمرو فسأله فأخبره بذلك، وبالذي لقي من البرد، وقال: يا رسول الله! إنَّ الله قال: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾، ولو اغتسلت مت! فضحك رسول الله على عمرو.

صحيح - " الإرواء " (١٥٤ )، " صحيح أبي داود " ( ٣٦١ - ٣٦٢ ) .

# ٢٨ - باب ما ينقض الوضوء

١٦٨ - ٢٠٣ و ٢٠٤ - عن علي بن طلق، قال :

جاء أعرابيّ إلى النبيّ ﷺ، فقال : إنّا نكونُ في أرض الفلاة، ويكونُ منا الرويحة، وفي الماء قلّة، فقال النبيّ ﷺ :

« إذا فسا أحدكم فليتوضأ <sup>(٢)</sup>، ولا تأتوا النساء في أعجازهنَّ (وفي رواية (٢٠٤): أُدبارهن)، فإنَّ الله لا يستحيي من الحق » .

حسن لغيره - «المشكاة» ( ٣١٤ / التحقيق الثاني)، « ضعيف أبي داود» (٢٧).

٢٠٥ – ٢٠٥ و ٢٠٦ - عن عائشة، عن رسول اللهِ ﷺ، قال :

«إذا أحدث أحدُكم وهو في الصلاة؛ فليأخذ على أنفِه ثمَّ لينصرف».

<sup>(</sup>١) أي: صحبته. وكان الأصل: «وأصحابه (لعله وصحابته)»، وواضح خطأ الأصل، وأن قوله: « لعله . . » مقحم من النّاسخ أو الطابع، وصححته من «الدارقطني» و«البيهقي» وغيرهما. ومن الغرائب أنْ يخفى هذا الخطأ على المعلقين على طبعتي الكتاب الحديثتين وعلى « الإحسان » ! (٢) قلت : يشهد لهذه الجملة: حديث عائشة الآتي بعده، ولما بعدها: حديث خزيمة الآتي في (١٧ - النّكاح / ٢٦ - باب النهي . . . ) إلخ . وفي الرواية الثانية : «وليعد صلاته»، وأعلّها ابن حبان المخالفة، وجازف مع ذلك الأخ الداراني، فقال (١/ ٣٣٣): «إسناده صحيح»! وكذلك قال في الرواية الأولى، وفيها مجهولان!! وثقها ابن حبان على قاعدته في توثيق المجهولين، التي تبين وهاؤها، وخطأ الداراني في اتباعه هواها، كما تقدم في المقدمة، فراجعها.

صحیح - «صحیح أبي داود» ( ۱۰۲۰ ) .

# ٢٩ - باب ما جاء في مس الفرج

١٧٠ - ٢٠٧ و ٢٠٩ - عن طلق بن علي، قال :

خرجنا وفدًا إلى النبي عَلَيْهُ، فجاء رجل فقال : يا نبيَّ الله ! ما تقولُ في مس ِّ الرَّجل ذَكَرَهُ بعد ما يتوضأ ؟ فقال :

« هل هو إلّا مُضغة -أو بَضعة- منه ؟!» .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٧٦ ) .

۱۷۱ - ۲۰۸ - وفي طريق أخرى عنه:

أنَّه سألَ رسول الله ﷺ عن الرَّجلِ يمسُّ ذكرَه وهو في الصلاة ؟ قال :

« لا بأسَ به؛ إنّه كبعضِ جسدِه » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ۱۷۷ ) .

٢١٠ – ٢١٠ – عن أبي هريرة، قال : قال رسول اللهِ ﷺ :

«إذا أَفضى أحدكم بيدِه إلى فرجه، وليس بينهما سِتر ولا حجاب؛ فليتوضأ».

صحيح - « الصحيحة » ( ١٢٣٥ )، «الروض النضير» (١٠٥٠) .

١٧٣ - ٢١١ - عن عروة، عن مروان، عن بُسرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال :

«من مسَّ فرجَه (وفي رواية: ذكره)؛ فليتوضأ [وضوءَه للصلاةِ]». قال عروةُ: فسألتُ بسرة ؟ فصدقَتْه.

صحيح - « الإِرواء » ( ١١٦ )، « صحيح أبي داود » ( ١٧٥ ) .

١٧٤ - ٢١٢ - وفي لفظ عروة عنها :

« من مس فرجه؛ فليعد الوضوء » .

حسن صحيح - انظر ما قبله .

٧١٥ - ٢١٤ - وفي أخرى عنها :

« إذا مس َّ أحدكم فرجه فليتوضأ، والمرأة مثل ذلك » .

صحيح لغيره - إلّا زيادة المرأة؛ فإنّها مدرجة (١) - « صحيح أبي داود » أيضًا .

### ۳۰ - باب فيما مسته النار

١٧٦ - ٢١٥ - عن البراء:

أنَّ رجلًا قال للنبيِّ عَلَيْهِ: أنصلي في أعطان الإبل ؟ فقال :

. ( Y )

قيل : أنصلي في مرابض الغنم؟ قال :

« نعم ».

قيل : أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال :

( نعم )).

قيل : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال :

( Y )

صحيح - « الإرواء » (١١٨)، « صحيح أبي داود » (١٧٨): م - جابر بن سمرة.

<sup>(</sup>١) يعني من قول الزهري؛ قاله البيهقيُّ. ولم يتنبه لها المعلقون على الكتاب فأمضوها! إلا أن المعلق على «الإحسان» (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١) نقله عن البيهقي وأيده! وإن من شطط الأخ الداراني أنه صحح إسناده، ووثق راويه (عبدالرحمن بن نمر اليحصبي)، وهو مجهول مضعَّف، وانظر الرد عليه مبسوطًا في تقليده لتوثيق ابن حبان، وعلى ما تشبث به في نفي التساهل عنه بها لا تراه إلا هناك، ثم زدته بياناً وتفصيلاً في مقدّمة هذا الكتاب.

١٧٧ - ٢١٦ - عن أبي رافع مولى رسول الله على، قال :

أُهديتُ إلى رسول الله ﷺ شاة، فَشُوي له بطنها، فأكلَ منها، ثمَّ قامَ فصلّى ولم يتوضأ .

صحیح لغیره - « المشكاة » ( ۳۲۷، ۳۲۷ ) : م بطریق أخرى باختصار الهدیة (۱). ۱۷۸ - ۲۱۷ - عن أبی هریرة :

أَنّه رأى النبيّ ﷺ توضأ من أثوارٍ أَقِط (٢)، ثمَّ رآه أكل كتف شاة، فصلى ولم يتوضأ .

( قلت ) : وهو في «الصحيح» باختصار نسخ الوضوء .

صحيح - « مختصر الشائل » ( 189 ) .

۲۱۸ - ۲۱۸ و ۲۱۹ - عن جابر :

أنَّ النبيَّ أتى امرأةً من الأنصار، قال: فبسطت له عند ظل صور (٣)، ورشت بالماء حوله، وذبحت شاة، فأكل وأكلنا معه، ثمَّ قال (٤) تحت الصَّور، فلما استيقظ توضأ ثمَّ صلّى الظهر، فقالت المرأة: يا رسول اللهِ فَضَلَتْ عندنا فضلةٌ من طعام، فهل لك فيها ؟ قال:

« نعم »، فأكل وأكلنا، ثمَّ صِلَّى قبل أَنْ يتوضأ .

<sup>(</sup>١) هنا في الأصل رواية أخرى عن أبي رافع، فيها زيادة منكرة أوردتها في «الضعيف»، ولم يتنبه لها المعلقان على الكتاب/ طبعة المؤسسة، فصححاها! وهو ظاهر كلام المعلقين الآخرين!!

<sup>(</sup>٢) الأَثوار : جمع ( ثُور ) وهي قطعة من الأقط، وهو لبن جامد مستحجر. « نهاية » .

<sup>(</sup>٣) الصَّور -بفتح الصاد- : الجماعة من النخل .

<sup>(</sup>٤) أي : نام نومة القيلولة .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٧٦ ) .

١٨٠ – ٢٢٠ – وفي رواية عنه، قال :

أكلَ رسول اللهِ ﷺ من لحم، ومعه أبو بكر وعمر، ثمَّ قاموا إلى العصر (١) ولم يتوضؤا .

قال جابر : ثمَّ شهدتُ أبا بكر أكل طعامًا، ثمَّ قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، ثمَّ شهدتُ عمر أكل من جفنة، ثمَّ قامَ فصلّى ولم يتوضأ .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٨٦ ) .

١٨١ – ٢٢١ – وفي ثالثة عنه، قال :

ثمَّ دخلت مع أبي بكر فقال : هل من شيء ؟ فلم يجدوا، فقال : أين شاتكم الوالد ؟ فأمرني بها، فاعتَقَلْتُ فحلبتُ، ثمَّ صنع له طعامًا، فأكلنا، ثمَّ صلّى قبل أن يتوضأ. . . فذكر نحوه .

صحيح - المصدر نفسه .

١٨٢ - ٢٢٢ - وفي رابعة، قال :

ودخلنا على أبي بكر، فدعا بطعام فلم يجده، فقال: أين شاتكم التي ولدت ؟ قالت: هي ذِه، فدعا بها فحلبها بيده، ثمَّ صنعوا لِبَأَ (٢) فأكل، فصلى ولم يتوضأ، وتعشيت مع عمر، فأتي بقصعتين فوُضعت واحدةٌ بين يديه، والأخرى بين يدي القوم، فصلّى، ولم يتوضأ.

<sup>(</sup>۱) الأصل (الصف)، والتصحيح من «الإحسان» (۱۱۳۳)، و«المسند» (۳/ ۳۲۲ و ۳۷۵)، و«البيهقي» (۱/ ۱۵۲)، ولم يصححه المعلقون الأربعة!!

<sup>(</sup>٢) الأصل: (لنا)! والتصحيح من طبعتي «الإحسان»، و«المسند» (٣/ ٣٠٧)، وهو مما غفل عن تصحيحه الداراني وصاحبه! و (اللَّبَأَ): أول اللبن عند الولادة قبل أن يرق. «المعجم الوسيط».

صحيح - انظر ما قبله .

١٨٣ - ٢٢٣ - عن عبدالله بن الحارث بن جَزْء، قال :

كنّا نأكلُ على عهدِ رسول الله ﷺ في المسجدِ الخبزَ واللحم، ثمَّ نصلي ولا نتوضأ .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢١١٦ ) .

١٨٤ - [ ١٦٣١ - وفي خامسة، قال :

كانَ آخرَ الأمرين من رسول الله ﷺ تركُ الوضوء ممّا مَسَّت النار ] .

صحيح - « صحيح سنن أبي داود » ( ١٨٧ ) .

١١٥٠ ] - ١٨٥ - عن ابن عباس، قال :

رأيتُ رسول الله ﷺ أكلَ عَرْقًا (وفي طريق: كَتْفًا / ١١٣٩) من شاة،

ثمَّ صلَّى، ولم يتمضمض ولم يمس ماءً، (وفي الطريق الآخر): ولم يتوضأ].

صحيح - « الصحيحة » ( ٣٠٢٨ ) : ق دون ذكر المضمضة .

# [٣٠ / ٢ في مسّ اللحم النيء

١٨٦ - [ ١١٦٠ - عن أبي سعيد الخدري :

أنَّ رسول اللهِ عَلِيا مرَّ بغلام يسلخُ شاةً فقال له :

« تَنَحَّ حتّى أريك؛ فإني لا أراك تُحسن تَسْلخُ »!

قال : فأدخل رسول الله ﷺ يده بين الجلدِ واللحم فدحس بها(١)،

حتّى توارت إلى الإبط، ثمَّ قال ﷺ:

« هكذا يا غلام! فاسلخ ».

<sup>(</sup>١) أي: أدخلها بقوة؛ كما في "غريب الحديث" لابن الجوزي (١/ ٣٢٦).

ثم انطلق ولم يتوضأ، ولم يمسَّ ماءً ] .

صحيح - " صحيح أبي داود " ( ١٧٩ ) .

# ٣١ - باب فضل طَهور المرأة

١٨٧ - ٢٢٤ - عن الحكم بن عمرو الغفاري :

أنَّ رسول اللهِ ﷺ نهى أن يتوضأ الرَّجل بفضل وَضوء المرأة .

صحيح - « الإرواء » ( ١ / ٤٣ )، « صحيح أبي داود » ( ٧٥ ) .

١٨٨ - ٢٢٥ - عن ابن عمر :

أنّه أبصر النبيّ ﷺ وأصحابه يتطهرونَ -الرجالَ والنساءَ- من إناء واحدٍ؛ يتطهرون منه .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٧٢ ) .

١٨٩ - ٢٢٦ - عن ابن عباس :

أنَّ امرأة من أزواج النبيِّ ﷺ اغتسلت من جنابة، فجاء النبيُّ ﷺ يَتُوضاً بفضلِها، فقالت له ؟ فقال :

« إِنَّ الماء لا ينجِّسه شيءٌ » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦١ ) .

١٩٠ - ٢٢٧ - عن أمّ هانئ :

أنَّ ميمونة ورسول اللهِ ﷺ اغتسلا في قَصعة فيها أثر العجين .

صحيح - « الإرواء » ( ١ / ٦٤ ) .

٣٢ - باب ما يوجب الغسل

١٩١ - ٢٢٨ و ٢٢٩ - عن أُبِيّ بن كعب، قال :

إنَّما كان «الماء من الماء» رخصةً في أول الإسلام، ثمَّ نُهي عنها .

صحيح - " صحيح أبي داود " ( ٢٠٨ و ٢٠٩ ) .

۱۹۲ - ۲۳۰ - عن الزهري، قال :

سألت عروة عن الذي يجامع ولا يُنزل، قال:

على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ، حدثتني عائشة :

أنَّ رسول اللهِ ﷺ كانَ يفعلُ ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثمَّ اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل.

حسن صحيح - « التعليقات الحسان » ( ١١٧٧ ) .

۱۹۳ - [ ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ و ۱۱۸۱ - عن عائشة:

أنها سُئلت عن الرَّجل يجامع [أهله]، فلا ينزل الماء ؟ قالت :

صحيح - «المشكاة» (٢٦٠)، «الإرواء» (٨٠)، «الصحيحة» (٣/ ٢٦٠). وقول عائشة عند مسلم مرفوع .

# ٣٣ - باب في الجنب يأكل أو ينام

١٩٤ - ٢٣١ - عن عائشة قالت :

كانَ النبيّ ﷺ إذا أراد أن ينامَ وهو جنب؛ لم ينم حتى يتوضأ، وإذا أرادَ أن يأكلَ (١)؛ غسلَ يديه وأكل .

<sup>(</sup> ١ ) زاد أبو داود : وهو جنب.

( قلت ) : هو في «الصحيح» غير قصة الأكل .

صحيح - « الصحيحة » ( ٣٩٠ )، « صحيح أبي داود » ( ٢١٩ و ٢٢٠ ) .

- ١٩٥ - ٢٣٢ - عن عمر - رضوان الله عليه - :

أَنَّه سأل رسول اللهِ عَلَيْةِ : أينام أحدنا وهو جنب ؟ فقال رسول اللهِ عَلَيْةِ :

« نعم؛ ويتوضأ إن شاء » (١) .

صحيح - « آداب الزفاف » ( ص ١١٤ - الطبعة الجديدة ) : م نحوه، فليس على شرط « الزوائد » .

١٩٦ - [ ١٢٥٥ - عن حذيفة، قال :

كانَ رسول اللهِ ﷺ إذا لقي الرَّجل من أصحابه ماسحه (٢) ودعا له، قال : فرأيته يومًا بُكرة فحِدْتُ عنه، ثمَّ أتيته حين ارتفعَ النهار، فقال:

"إِنِي رَأْيَتُكَ؛ فَحِدْت عني؟!»، فقلت : إِنِّي كَنْتُ جَنْبًا، فخشيت أَن تمسني، فقال رسول الله ﷺ :

« إِنَّ المسلمَ لا ينجس » ] .

صحيح - " صحيح أبي داود " ( ٢٢٥ ) : م مختصرًا دون الشطر الأول منه .

٣٤- باب التستر عند الاغتسال[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

قلت : هو عنده (١/ ١٧١)؛ ولفظه: «نعم؛ ليتوضأ، ثمَّ لينم حتى يغتسل، إذا شاء» .

(٢) على وزن: (صافحه) وزناً ومعنى، وكان الأصل: (مَسحه)؛ أعني «الإحسان» في طبعتيه، والمثبت من «سنن النسائي الصغرى» (١/ ٥٢)، و«الكبرى» (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>١) من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: «هو في «صحيح مسلم» بمعناه، وينظر في قولِه: «إن شاء»! ».

# ٣٥ - باب الغسل لن أسلم

۱۹۷ - ۲۳۶ - عن قیس بن عاصم :

أنَّه أسلم، فأمره النبيُّ عَلَيْكُ أن يغتسل بهاء وسدر .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٣٨٢ )، « الروض النضير » ( ٨٩٣ ). وفي الباب عن ثمامة ( ٣٦ - المناقب / ٣٦ - باب ) .

### ٣٦ - باب ما جاء في دم الحيض

: عن أم قيس بنت محصن، قالت

سألت رسول الله على عن دم الحيض يصيب الثوب ؟ فقال :

« اغسليه بالماء والسدر، وحكِّيه بضِلَع (١)».

صحيح - « الصحيحة » ( ٣٠٠ )، « صحيح أبي داود » ( ٣٨٩ ) .

٣٧ - باب ما جاء في الثوب الذي يجامع فيه

١٩٩ - ٢٣٦ - عن جابر بن سمرة، قال :

سأل رجل النبي ﷺ: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي ؟ قال : « نعم؛ إلّا أن ترى فيه شيئًا؛ فتغسله» .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٣٩٠ ) .

٠٠٠ – ٢٣٧ – عن معاوية بن أبي سفيان، عن أخته أم حبيبة زوج النبيّ على: أنّه سألها: هل كان رسول الله على يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت:

نعم، إذا لم يَرَ فيه أذى.

(١) بضلع؛ أي: بعود. «نهاية» (٣/ ٩٦).

صحيح - " صحيح أبي داود " ( ٣٩٢ ) .

# ٣٨ - باب ما جاء في الحمام

٢٠١ - ٢٣٨ - عن أبي أيوب الأنصاري، أنَّ رسول الله عَلَيْ قال :

« مَنْ كَانَ يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم جاره، ومن كَانَ يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم جاره، ومن كانَ يؤمن بالله واليوم واليوم الآخر؛ فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانَ يؤمن بالله واليوم الآخرِ من الآخر؛ فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كانَ يؤمن بالله واليوم الآخرِ من نسائكم؛ فلا تدخل الحمام » .

قال : فَنَمَيْتُ بذلك إلى عمر بن عبدالعزيز في خلافته، فكتبَ إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن سل محمد بن ثابت عن حديثه؛ فإنه رضاً، فسأله؟ ثمَّ كتبَ إلى عمر، فمنع النساء عن الحام .

صحيح - « التعليقات الحسان » ( ٧ / ٤٤٥ / ٥٦٨ ) .

## ٣٩ - باب ما جاء في المذي

٢٠٢ - ٢٣٩ - عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج:
 أنَّ عليًّا أمرَ عهارًا أن يسأل رسولَ اللهِ ﷺ عن المذي ؟ فقال :
 « يغسلُ مذاكيره ويتوضأ » .

صحيح لغيره دون ذكر عمار فإنه منكر لجهالة (إياس) - «الإرواء» (١/ ٨٦/ ٤٧)، «التعليق على سبل السلام». والثابت في «الصحيحين» وما يأتي: (المقداد) مكان: (عمار) (١).

<sup>(</sup>۱) قلت: ولم يتنبّه لهذا الفرق -كعادتِه في مثلِه- المعلّق على طبعة المؤسسة (٣/ ٣٨٩)؛ وحسّنه! وأدهى من ذلك وأمر: أنّه قال في «التعليق على «الإحسان» (٣/ ٣٨٩): "إسناده صحيح»!! ثم وثق أحد رواته، وغفل عن علّته الكامنة في جهالة (إياس بن خليفة)، وقد نقلها هو في تعليقه على "تهذيب =

۲۰۳ - ۲٤٠ - عن سهل بن حُنيَفٍ، قال :

كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله عليه عن ذلك ؟ فقال :

« إنَّها يجزيك منه الوضوء».

فقلت : فكيف بها أصابَ ثوبي منه ؟ قال :

« يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماء، فتنضح بها من ثوبك » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٠٥ ) .

٢٠٤ - ٢٤١ - ٢٤٣ - عن على بن أبي طالب، قال:

كنت رجلًا مذَّاء، فسألتُ (١) النبيِّ عَيْدٍ؟ فقال:

«إذا رأيت المذي؛ فاغسل ذكرك [وتوضأ]، وإذا رأيت الماء؛ فاغتسل»(٢).

= المزي» (٣/ ٤٠١) عن الذهبي، أنّه قال في «الميزان»: «لا يكاد يعرف»، وسبقه إلى ذلك العقيلي فقال في «الضعفاء» (١/ ٣٣): «مجهول في الرواية، في حديثه وَهَم».

ثم ساق له هذا الحديث مبيّناً نكارة ذكر عهار فيه، ونقل عبارته المذكورة المعلّق المشار إليه دون الجملة الأولى منها! وأما المعلّق الداراني فتجاهل الجهالة المذكورة، وهو على استحضار لها؛ هياماً منه وراء ابن حبان، وتقليداً منه لتوثيقه لهذا المجهول! وتجاهل أيضاً مخالفته للثابت في «الصحيحين»! وما نقله عن «الفتح» من الجمع مخالف للأصول؛ لأنه إنها يصار إليه إذا كان المتعارضان من قسم المقبول، وهيهات!

(۱) فيه اختصار مخل موهم، وفي الرواية ذات الرقم (٢٤٥)، والتي لم يسق لفظها أيضاً، وقال كالعادة في الاختصار: "فذكر نحوه"، ولفظه في "الإحسان" (١١٠٤): "فذكرت ذلك للنبي على أو ذكر له"، وفي رواية لابن أبي شيبة (١/ ٩٢) بلفظ: "... وكانت تحتي بنت رسول الله على فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلاً فسأله..."، فهذه ثلاثة ألفاظ من طريق واحدة: حصين بن قبيصة عن علي، واللفظ الثالث هو الصحيح؛ لموافقته للطرق الأخرى عن علي في "الصحيحين" وغيرهما.

(٢) من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله : «هو في «الصحيحين» بغير هذا اللفظ».

قلت : ليس فيه: « وإذا رأيت الماء فاغتسل »، والزيادة التي بين المعكوفتين هي عندهما، وفي الطريق الثانية في الكتاب، لكن المؤلف -رحمه الله- لم يسق لفظه، وإنها قال : «فذكر نحوه»، فنقلتها من «الإحسان» (١١٠١)، وهو مخرّج في «الإرواء» (٤٧) .

صحيح - « الإرواء » ( ١٢٥ )، « صحيح أبي داود » ( ٢٠١ ) .

٢٠٥ - ٢٤٤ و ٢٤٥ - عن المقداد بن الأسود :

أنَّ عليَّ بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله ﷺ عن الرَّجلِ إذا دنا من أهلِه، فخرج منه المذي؛ ماذا عليه ؟ فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله، قال المقداد : فسألت رسول اللهِ ﷺ فقال:

«إذا وجد ذلك أحدكم؛ فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة» (١). صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ٢٠٢ ) .

### ٤٠ - باب طهارة المسجد من البول

٢٠٦ - ٢٤٦ - عن أبي هريرة، قال :

دخل أعرابي على رسول الله ﷺ المسجد وهو جالس، فقال: اللهم! اغفر لي ولمحمد، ولا تغفر لأحد معنا، قال: فضحك رسول الله ﷺ، ثمَّ قال:

« لقد احتظرت واسعًا » .

ثمَّ ولَّى الأعرابيّ، حتى إذا كانَ في ناحية المسجد فَفَحَّج (٢) ليبول، فقال الأعرابيُّ بعد أن فقه في الإسلام: فقامَ إليَّ رسول اللهِ ﷺ، فلم يؤنبني ولم يسبني، وقال:

« إنَّما بُني هذا المسجد لذكر الله والصلاة، وإنَّه لا يبال فيه » .

<sup>(</sup>١) من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله : «هو منقطع، سليمان لم يسمعه من المقداد، وقد رواه مسلم من طريق سليمان عن عبدالله بن عباس عن علي».

<sup>(</sup> ٢ ) أي: فرّق ما بين رجليه وباعد بينهما ليبول: «نهاية».

وفي حديث المغيرة: أنَّه ﷺ أتى سباطة قوم؛ فبال قائمًا.

قال حماد بن أبي سليهان: ففحَّج رجليه . أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٦) بسند حسن.

ثمَّ دعا بسَجْل من ماء، فأفرغه عليه .

حسن صحیح - " صحیح أبي داود " ( ٢٠٦، ٨٢٥ ) : خ مفرقًا .

٤١ - باب في بول الغلام والجارية

٢٠٧ - ٢٤٧ - عن علي بن أبي طالب : أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال في بول الرضيع :
 « ينضح بولُ الغلام، ويغسل بول الجارية » .

صحيح - « الإرواء » ( ١٦٦ )، « صحيح أبي داود » ( ٤٠٤ ) .

٤٢ - باب إزالة القدر من النعل

٢٠٨ - ٢٤٨ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ عليه، قال :

« إذا وطئ أحدكم بنعلِه في الأذى؛ فإنَّ الترابَ له طَهور » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٤١١ ) .

٢٠٩ – ٢٤٩ – وفي رواية عنه، عن النبيِّ ﷺ، قال :

« إذا وطئ أحدُكم الأذى بخفيه؛ فطَهورهما التراب » .

حسن صحيح - " صحيح أبي داود " ( ٤١٢ ) .

٤٣ - باب ما يُعفى عنه من الدم

٠ ٢١٠ - ٢٥٠ - عن جابر بن عبدالله، قال :

خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفرِ غزوة (ذات الرقاع)، فأصابَ رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف رسول الله ﷺ؛ أتى زوجها وكان غائبًا، فلما أُخبر؛ حلف لا ينتهي حتى يُهريق في أصحابِ محمد ﷺ دمًا، فخرج يتبعُ أثرَ رسولِ الله ﷺ، فنزل رسولُ الله ﷺ منزلًا، فقال: «مَن رجلٌ يكلأنا(١) ليلتنا هذه ؟».

<sup>(</sup>١) يكلأُنا؛ أي: يحرسنا.

فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارِ، فقالا : نحن يا رسول الله ! فقال رسول الله ﷺ :

« فكونا بفم الشّعب ».

قال : وكان رسول الله على وأصحابه نزلوا إلى شِعبِ من الوادي، فلم خرج الرجلان إلى فم الشِعب؛ قال الأنصاري للمهاجري : أيُّ الليلِ أحبُ إليك أن أكفيك، أوله أو آخره ؟ قال : بل اكفني أوله، قال : فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي، وأتى زوج المرأة، فلما رأى شخص المجل عرف أنه ربيئة (۱) القوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، وثبت قائمًا يصلي، ثمَّ رماه بسهم آخر فوضعه فيه، فنزعه وثبت قائمًا يصلي، فلما عاد الثالثة فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، ثمَّ ركع وسجد، ثمَّ أهبَّ صاحبه فقال: اجلس فقد أتيتُ، فوثب، فلما رآهما الرَّجل؛ عرف أنه نُذر (۲) به فقال: اجلس فقد أتيتُ، فوثب، فلما رآهما الرَّجل؛ عرف أنه نُذر (۲) به أفلا أهبتني أول ما رماك ؟ قال : كنت في سورة أقرأها، فلم أحب أن أقطعها أفلا أهبتني أول ما رماك ؟ قال : كنت في سورة أقرأها، فلم أحب أن أقطعها عنى رسول الله على المع بخرًا أنفذها، فلما أو أنفذها.

حسن صحيح - «صحيح أبي داود» (١٩٣)، التعليق على «مختصر البخاري» (١/ ٢٥) .

<sup>(</sup>١) هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لئلا يدهمهم عدو. «نهاية».

<sup>(</sup>٢) أي: علموا به، وأحسُّوا بمكانه. «نهاية».

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل واستدركتها من طبعتي «الإحسان». وغفل عنها المعلقون الأربعة على الكتاب.

# ٤ - كتاب الصّلاة

### ١ - باب فرض الصلاة

۲۱۱ - ۲۵۱ - عن أنس:

أن رجلًا قال : يا رسول الله! ما افترض الله على عباده ؟ قال :

« خمس صلوات ».

قال : هل قبلهنَّ أو بعدهن شيء ؟ قال :

« افترض الله على عبادِه خمس صلوات » .

قال : هل قبلهنَّ أو بعدهنَّ شيء ؟ قال : فحلف الرَّجل باللهِ لا يزيد

عليهن ولا ينقص منهن، فقال النبي عليه

« إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الجِنَّة » (١).

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٧٩٤ ) .

٢١٢ - ٢٥٢ - عن المُخْدَجي:

أنّه قال لعُبادة بن الصامت : إنَّ أبا محمد -رجلًا من الأنصار كانت له صحبة - يزعم أن الوتر حق، فقال: كذب أبو محمد! سمعت رسول الله عليه فقول:

« من جاء بالصلواتِ الخمس، قد أكملهنَّ لم ينتقص من حقهنَّ شيئًا؛ كانَ له عند اللهِ عهد أن لا يعذبه، ومن جاء بهنَّ وقد انتقصَ من حقهنَّ شيئًا؛ فليسَ له عند الله عهد؛ إن شاء رحمه، وإن شاء عذبه » .

<sup>(</sup>١) قلت: وأما زيادة «وأبيه» في بعض الروايات، فهي شاذة كها حققته في «الضعيفة» (٤٩٩٢).

وفي رواية : « خمسُ صلوات افترضهنَّ الله على عبادِه . . . » . صحيح لغيره – «صحيح أبي داود» (٤٥٢ و١٢٧٦)، «المشكاة» (٥٧٠).

٢١٣ - ٢٥٣ - وفي رواية عن ابن محيريز، قال:

جاء رجل إلى عبادة بن الصامت . (قلت ) : فذكر نحوه . صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ٤٥٢، ١٢٧٦ )، « المشكاة » ( ٥٧٠ ) .

٢ - باب فيمن حافظ على الصلاة ومن تركها

٢١٤ - ٢٥٥ - عن بريدة بن الحُصَيب، قال : قال رسول الله عَلَيْ :

« إِنَّ العهدَ الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر » صحيح - « المشكاة » ( ٧٤ ) .

١١٥ - ٢٥٦ - عن بريدة، عن النبيِّ عَلَيْهِ، قال :

« بكروا بالصلاة في يوم الغيم؛ فإنّه من ترك الصلاة فقد كفر » .

صحيح، لكن جملة التبكير منه شاذة، والمحفوظ موقوف؛ ولذلك أوردتها في «الضعيف» (١) - « الإرواء » ( ١/ ٢٧٦ / ٢٥٥ ) .

٢١٦ - ٢٥٧ - عن أبي أمامة، قال : قال رسول الله علي :

« لَتُنقضنَّ عُرى الإسلامِ عروةً عروةً، فكلما انتقضت عروة تشبَّث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضًا الحكم، وآخرهنَّ الصلاة » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>١) وأما قول الأخ الداراني (١/ ٣٩٩) بعد ما تكلم في بعض رواته: «والمتن شاذ»! فهو على إطلاقه خطأ ظاهر، هذا مع سكوته عن عشرات الأحاديث الشاذة والمنكرة حقاً، كما مضى ويأتي التنبيه على شيء منها.

### ٣ - باب فضل الصلاة

٢١٧ - ٢٥٩ - عن واثلة بن الأسقع، قال :

جاء رجل إلى رسول اللهِ عَلَيْ فقال : يا رسول الله! إنّي أصبتُ حدًّا فأقمه فأقمه عليّ، فأعرضَ عنه، ثمّ قال : يا رسول الله! إني أصبتُ حدًّا فأقمه عليّ، عليّ، فأعرضَ عنه، ثمّ قال : يا رسول الله! إنّي أصبتُ حدًّا فأقمه عليّ، وأقيمت الصلاة، فلما سلّم عليه قال له الرّجل : يا رسول الله! إني أصبتُ حدًّا فأقمه علىّ، فقال له رسول الله عليه :

« هل توضأت حين أقبلت ؟ ».

قال : نعم، قال :

« وصليت معنا ؟ » قال : نعم، قال :

« فاذهب فإنَّ الله قد غفر لك » .

( قلت ) : قد تقدّم حديث ثوبان : « واعلموا أنَّ خيرَ أعمالِكم الصلاة » في ( الطهارة ) [ ١٦٢ / ١٦٤ ]، ويأتي حديث أبي أمامة : « صلّوا خمسكم، وأدّوا زكاة أموالِكم » في ( الزكاة ) [ ٧ / ١ - باب / ٢٥٢ / ٧٩٥ ] .

صحيح - « التعليقات الحسان » ( ٣ / ١١٣ - ١١٤ ) .

<sup>(</sup>١) الأصل « تعجب »، والتصحيح من « الإحسان » وغيره .

<sup>(</sup> ٢ ) الشَّظيَّة: قطعة مرتفعة في رأس الحبل، كما في «النهاية» (٢/ ٤٧٦).

الصلاة؛ يخاف منّى، غفرت لعبدي، وأدخلته الجنّة » .

صحيح - «الصحيحة» (٤١)، «صحيح أبي داود» (١٠٨٦)، «الإرواء» (١ / ٢٣٠ / ٢١٥) (١).

٢١٩ - [ ١٧٣١ - عن عبد الله بن عَمرو بن العاص :

أنَّه رأى فتى وهو يصلي، قد أطال صلاته، وأطنب فيها، فقال: من يعرف هذا ؟ فقال رجل: أنا، فقال عبد الله: لو كنت أعرفه؛ لأمرته أن يطيل الركوع والسجود؛ فإني سمعت النبي عليه يقول:

« إن العبد إذا قام يصلي؛ أُتِيَ بذنوبِه، فُوضِعتْ على رأسه أو عاتقه، فكلم ركع أو سجد؛ تساقطَتْ عنه » ] .

 <sup>(</sup>١) عقب هذا في الأصل حديث كعب بن عجرة، فحذفته؛ لأنه سيأتي مكرراً في (٣٩ كتاب التوبة / ٣٧ - باب الورع).

# ٥ - أبواب(١) المواقيت

### ١ - باب وقت صلاة الصبح

٠ ٢٦٠ - ٢٦٢ - عن أبي هريرة، قال :

صلّى بنا رسول اللهِ ﷺ الصبح فغلَّس بها، ثمَّ صلّى الغداة فأسفر بها، ثمَّ قال :

«أينَ السائل عن وقت صلاة الغداة ؟ فيها بين صلاتَيْ أمس واليوم» .

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ١١١٥ )، « صحيح أبي داود » ( ٤٢٠ ) .

٢٢١ - ٢٦٣ - ٢٦٥ عن رافع بن خَديج، عن النبيِّ ﷺ، قال :

«أصبحوا بالصبح؛ فإنَّكم كلما أصبحتم بالصبح؛ كانَ أعظمَ لأجورِكم -أو: لأجرها- » .

حسن صحيح - « الإرواء » ( ٢٥٨ ) .

٢٢٢ – ٢٦٤ – وفي رواية عنه نحوه، إلَّا أنه قال :

« أسفروا بالفجر؛ فإنّه أعظمُ للأجر » .

انظر ما قبله .

٢٢٣ - ٢٦٦ - عن مغيث بن سُمَى ، قال :

صلَّى بنا عبدالله بن الزبير الغداة فغلس بها، فالتفتُّ إلى ابن عمر

(١) الأصل: «كتاب المواقيت»؛ انظر المقدمة (ص ٩١).

فقلت: ما هذه الصلاة ؟ قال: هذه صلاتنا مع رسول الله على وأبي بكر وعمر رضوان الله عليها، فلما قتل عمر؛ أسفر بها عثمان رضوان الله عليه.

( قلت ) : ويأتي حديث أبي مسعود في التغليس بها في « باب جامع في مواقيت الصلاة » . [ ٢٧٩ / ٢٣٦ ] .

صحيح - « الإرواء » ( ١ / ٢٧٩ ) .

# ٢ - باب وقت صلاة الظهر

٢٢٤ - ٢٦٧ - عن جابر بن عبدالله، قال:

كنّا نصلي مع النبي ﷺ في شدّة الحرّ، فيعمد أحدنا إلى قبضة من الحصى، فيجعلها في كفّه هذه ثمّ في كفه هذه؛ فإذا بردت سجد عليها .

حسن - « صحيح أبي داود » ( ٤٢٨ ) .

٢٢٥ - ٢٦٨ - عن أنس بن مالك :

أنَّ رسول اللهِ ﷺ خَرَجَ؛ فصلَّى الظهرَ حين زاغت الشمس.

صحيح لغيره – وليس من شرط الزوائد، فإنّه في « البخاري » ( ٥٤٠ ) أتم منه .

: ٢٢٦ - ٢٦٩ - عن المغيرة بن شعبة، قال

كنّا نصلي مع رسول اللهِ ﷺ بالهاجرة، فقال:

« أبردوا بالصلاة؛ فإنَّ شدةَ الحرِّ من فيح جهنَّم » .

صحيح لغيره - « الروض » ( ١٠٤٩ ) .

٣ - باب ما جاء في صلاة العصر

٢٧٧ - ٢٧٠ - عن حذيفة، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم الخندق :

«شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله قبورَهم وبيوتهم نارًا -أو قلوبهم-».

قال : ولم يصلها يومئذٍ حتى غابت الشمس .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٤٣٧ ) .

#### ٤ - باب وقت صلاة المغرب

۲۲۸ – ۲۷۱ – عن جابر :

أنهم كانوا يصلونَ المغربَ -يريد مع رسول اللهِ ﷺ -، ثُمَّ ينتضلونَ (١٠). صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ٤٤٣ ) .

### ٥ - باب وقت صلاة العشاء الآخرة

٢٢٩ - ٢٧٢ - عن النعمان بن بشير، قال :

أنا أعلم الناسِ بوقت هذه الصلاة -يعني: العشاء-؛ كانَ رسول اللهِ عَلَيْهِ يصليها لسقوط القمر لثالثة .

صحيح - " صحيح أبي داود " ( ٤٤٦ ) .

: الله - ۲۷۳ - عن جابر، قال

خرجَ رسول اللهِ ﷺ على أصحابِه ذات ليلة وهم ينتظرونَ العشاء؛ فقال :

« صلّى الناس ورقدوا، وأنتم تنتظرونها، أما إنّكم في صلاة ما انتظرتموها »، ثمَّ قال :

«لولا ضعفُ الضعيف، أو كِبَرَ الكبير؛ لأخرت هذه الصلاة إلى شطرِ الليل.» .

<sup>(</sup>١) ينتضلون؛ أي: يرمون بالسهام للسبق.

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٤٤٩ ) .

٢٣١ - ٢٧٤ - عن ابن مسعود، قال :

أخّر رسول اللهِ ﷺ صلاة العشاء، ثمَّ خرجَ والناس ينتظرونَ الصلاة، فقال :

« أما إنّه ليسَ من أهلِ الأديانِ أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم » . ثمّ نزلت عليه ﴿ ليسوا سواءً من أهلِ الكتابِ أمة قائمة يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناء الليل وهم يسجدونَ ﴾ .

حسن - «التعليقات الحسان» (٣ / ٣٧ / ١٥٢٨)، و«صحيح أبي داود» (٤٤٧). وهو في « الصحيحين » عن ابن عمر دون نزول الآية .

#### 7 - باب الحديث بعدها

۲۳۲ - ۲۷۰ - عن عروة، قال :

سمعتني عائشة وأنا أتكلّم بعد العشاء الآخرة، فقالت : يا عُرَيُّ ! ألا تريح كاتِبَيْك؟! فإنَّ رسول اللهِ ﷺ لم يكن ينامُ قبلها، ولا يتحدّث بعدها . صحيح - « التعليقات الحسان » ( ٧ / ٤٣٠ / ٥٥٢١ ) .

٢٣٣ - ٢٧٦ - عن عمر بن الخطاب، قال :

كان رسول الله على لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أُمورِ المسلمين، وإنّه سمرَ عنده ذات ليلة وأنا معه .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٧٨١ ) .

۲۳۶ - ۲۷۷ - عن ابن مسعود، قال :

جَدَبَ (١) لنا رسول اللهِ ﷺ السمَرَ بعد صلاة العتمة .

<sup>(</sup>١) أي: ذمّه وعابه. «نهاية».

صحيح لغيره - « الصحيحة » تحت الحديث ( ٢٤٣٥ ) .

# ٧ - باب جامع في أوقات الصلوات

: ۲۷۸ – عن جابر، قال

جاء جبريل إلى النبي على حين زالت الشمس، فقال: قم يا محمد! فصل الظهر، فقام فصل الظهر.

ثمَّ جاءه حين صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، فقال : قم فصلِّ العصر، فقام فصلّ العصر .

ثمَّ جاءه حين غابت الشمس، فقال: قم فصل المغرب، [فقام فصلي المغرب].

ثمَّ مكثَ حتى ذهب الشفق فجاءه، فقال: قم فصل العشاء، فقام فصلاها .

ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح، فقال: قم يا محمد! فصل [الصبح]، فقام فصل الصبح.

وجاءه من الغد حين صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله، فقال : قم فصل الظهر، فقام فصل الظهر .

ثمَّ جاءه حين صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثليه، فقال: قم فصل العصر، فقام فصلّ العصر. فصلّ العصر .

ثمَّ جاءه حين غابت الشمس وقتًا واحدًا لم يَزُلُ عنه، فقال : قم فصل المغرب، فقام فصلي المغرب .

ثمَّ جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل، فقال: قم فصل العشاء، فقام

فصل العشاء .

ثمَّ جاءه الصبح حين أسفر جدًّا، فقال : قم فصلِّ الصبح، فقال : ما بين هذين وقت كله.

صحيح - « الإرواء » ( ٢٥٠ )، « صحيح أبي داود » ( ٤١٩ ) .

: - عن ابن شهاب - ۲۷۹ - عن ابن

أنَّ عمر بن عبدالعزيز كان قاعدًا على المنبر، فأخر الصلاة شيئًا، فقال عروة بن الزبير: أما علمت أنَّ جبريل قد أخبر محمدًا على الصلاة؟ فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة! فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت رسول الله على يقول:

« نزلَ جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليتُ معه، ثمّ صليت معه، ثمّ صليت معه، ثمّ صليت معه، فحسبَ بأصابعه خمسَ صلوات ».

ورأيتُ رسول الله على الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرَّجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يَسْوَدُّ الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلّى الصبح بِغَلَس، ثمَّ صلّى مرّة أخرى فأسفر بها، ثمَّ كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات على من الله أن يُسفر.

( قلت ) : في «الصحيح» طرف من أوله .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٤١٨ ) .

### ٨ - باب في الصلاة لوقتها

: حن عبدالله بن مسعود، قال عبدالله بن مسعود، قال

قلت : يا رسول الله ! أي الأعمالِ [ أفضل ] ؟ قال :

« الصلاة في أولِ وقتها » .

( قلت ) : وهو في «الصحيح» غير قوله : « في أول وقتها » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٤٥٣ ) .

#### ٩ - باب المحافظة على الصبح والعصر

٢٣٨ - ٢٨١ - عن فَضَالة بن عبيد الليثي، قال :

أتيتُ النبي على وعلمني الصلوات الخمس ومواقيتَها، قال: فقلت

له : إنَّ هذه ساعات أشتغل فيها، فمرني بجوامع، فقال :

« إن شُغلت فلا تُشغل عن العصرين » .

قلت : وما العصران ؟ قال :

« صلاة الغداة وصلاة العصر » .

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ٤٥٤ ) .

١ / ٢٨٢ - ٢٣٩ عن فَضالة الليثي، قال :

علمنا رسول الله على الله على الله علمنا قال :

« حافظوا على الصلوات، وحافظوا على العصرين » .

قلت : يا رسول الله! وما العصران ؟ قال :

« صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٨١٣ ) .

٢٤٠ - ٢٨٢/ ٢ - وعن عُمَارة بن رُوَيبة (١)، أنَّ رسول الله على قال :
 « من صلّى الردين دخل الجنّة » .

صحيح لغيره - « التعليق الرغيب » (١ / ١٦٢) : ق - أبي موسى. وقوله : « عمارة ابن رويبة » شاذ.

١٧٤٠ ] - ١٧٤٠ - عن جندب، أنَّ رسول الله على قال :

« من صلّى الغداة؛ فهو في ذمة الله، فاتق الله يا اين آدمَ! أن يطلبَكَ الله بشيء من ذمتِه » ].

صحيح لغيره دون: « فاتق الله يا ابن آدم! » - « الصحيحة » ( ٢٨٩٠ ) .

١٠ - باب فيمن أدرك ركعة من الصلاة

٢٤٢ - ٢٨٣ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ على، قال:

« من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من الفجرِ قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدركها » .

( قلت ) : هو في «الصحيح» غير قوله : « وركعة بعد ما تطلع الشمس » . صحيح - « الإرواء » ( ٢ / ٢٧٤ ) : م - دون الزيادة؛ وهي مدرجة في نقدي .

١١ - باب فيمن نام عن صلاة

۲۲۳ - ۲۸۶ - عن عبدالله بن مسعود، قال :

سرنا ذات ليلة مع رسول الله ﷺ، فقلنا : يا رسول الله! لو أَمَسْتنا

<sup>( 1 )</sup> هكذا وقع الحديث هنا عن عهارة، وهو في الأصل بغير إسناد؛ خلاقًا لشرطه الذي جرى عليه، وهو في «الإحسان» برقم (١٧٣٦)، ورجاله ثقات، لكن ذكر (عهارة) شاذ، والمحفوظ عن (أبي موسى الأشعري).

الأرض فنمنا، ورعتْ رِكَابُنا (١)، قال : « فمن يحرُسُنا ؟»، قال : قلت : أنا، فغلبتني عيني، فلم يوقظني إلّا وقد طلعت الشمس، ولم يستيقظ رسول الله ﷺ إلّا بكلامنا، قال : فأمر بلالًا فأذن، ثمّ أقام، فصلّى .

حسن صحيح - « الإرواء » ( ۱ / ۲۹۳ )، « صحيح أبي داود » ( ٤٧٣ ). لكن قوله : « أنا » شاذ، والمحفوظ : « قال بلال ...» .

#### ١٢- باب ترتيب الفوائت

٢٤٤ - ٢٨٥ - عن أبي سعيد الخدري، قال :

حُبِسنا يوم الخندق، حتى كان بعد المغرب [هويّاً]، وذلك قبل أن ينزل في القتال [ما نزل، فلم كفينا القتال] (٢)، وذلك قول الله : ﴿ وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويًّا عزيزًا ﴾؛ أمر رسول الله عَلَيْ بلالًا فأقام الظهر، فصلاها كم كان يصليها في وقتها، ثمَّ أقام العصر فصلاها كم كان يصليها في وقتها، ثمَّ أقام المغرب فصلاها كم كان يصليها في وقتها.

٢٤٥ - ٢٨٦ - عن نوفل بن معاوية، أنَّ النبيَّ ﷺ قال :
 « من فاتته الصلاة؛ فكأنَّما وُتِرَ أهلَه ومالَه » .

صحيح - «التعليق الرغيب» (١/ ١٦٩-١٧٠): ق- فليس على شرط الزوائد.

<sup>(</sup>١) زاد أحمد (١/ ٤٥٠): قال: فغفل.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة وما قبلها من «المسند» (٣/ ٢٥)، وكذا هي عند ابن خزيمة (٢/ ٩٩) دون: (ما نزل)، وعنه رواه ابن حبان، ولم يستدرك الداراني شيئاً من ذلك كما هي عادته!

### ١٤ - باب فيما جاء في الآذان

: ۲۸۷ - عن عبدالله بن زید، قال

لما أمر النبيُّ عَلَيْهُ بالناقوس ليضرب به ليجمع الناسَ إلى الصلاة؛ أطاف بي من الليل وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران، وفي يدِه ناقوس يحمله، فقلت : يا عبدالله! أتبيع الناقوس ؟ قال : فها تصنع به ؟ قلت : أدعو به إلى الصلاة، قال : أفلا أدلّك على خير من ذلك ؟ قلت : بلى، قال : إذا أردت أن تؤذنَ تقول : الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن يحمدًا رسول الله، أشهد أن يحمدًا رسول الله، أشهد أن يحمدًا رسول الله، أشهد أن يعلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله .

ثمَّ استأخر عني غير بعيد، ثمَّ قال :

تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبرُ الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلّا الله.

فلم أصحبتُ غدوتُ إلى رسول الله ﷺ فقال:

« إنَّها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى، قم فألق على بلال الذي رأيتَ فليؤذن؛ فإنّه أندى صوتًا منك ».

فقمت إلى بلال، فجعلت أُلقي عليه ويؤذن بذلك، فسمع عمر صوتَه وهو في بيته على (الزوراء)، فخرج يجر رداءه فقال : والذي بعث محمدًا بالحق؛ لأُريتُ مثل ما رأى، فقال رسول الله ﷺ :

« فلله الحمد ».

حسن - « الإرواء » ( ٢٤٦ )، « صحيح أبي داود » ( ٥١٧ ) .

۲۸۷ - ۲۸۸ - عن أبي محذورة، قال:

علمني رسول اللهِ ﷺ الأذانَ تسعَ عشرة كلمة، والإقامة سبعَ عشرة كلمة.

: فذكر الأذان كها في « مسلم » $^{(1)}$ ، قال :

والإقامة: الله أكبرُ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله (مرتين)، أشهد أن محمدًا رسول الله (مرتين)، حي على الصلاة (مرتين)، حي على الفلاح (مرتين)، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبرُ الله أكبر، لا إله إلّا الله .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٥١٧ ) .

٢٤٨ - ٢٨٩ - وفي طريق أخرى قال :

قلتُ يا رسول اللهِ علمني سنة الآذان، قال فَمَسَحَ مُقدم رأسي.

( قلت ) : فذكر الحديث كما في « صحيح مسلم » إلا أنه زاد :

« فإن كانت صلاة الصبح (٢) قلت : الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، لا إله إلّا الله ».

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ٥١٥ ) .

۲۹۰ – ۲۹۰ و ۲۹۱ – سمعت ابن عمر يقول :

<sup>(</sup>١) قلت : يعني: بتربيع التكبير كما في الرواية المتقدمة، وحديث عبدالله بن زيد الذي قبله .

<sup>(</sup>١) أي : في الأذانِ الأول كما في رواية لأبي داود، انظر « صحيح أبي داود » (٥١٦ ) .

كانَ الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى، والإقامة واحدة، غير أنّه يقول : قد قامت الصلاة مرتين .

حسن - « صحيح أبي داود » ( ٥٢٧ ) .

• ٢٥٠ – [ ١٦٧٨ – عن عبدالله بن مُحَيْرِيز –وكان يتيهًا في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى الشام– قال :

قلتُ لأبي محذروة: إنّي أُريدُ أن أخرج إلى الشام، وإنّي أسألُ عن تأذينك فأخبرني؟ قال : خَرَجْتُ في نَفَرٍ، فَكُنّا في بعضِ طَريقِ حُنَيْنٍ مَقْفَل رسول الله عَلَيْ في بعض الطريق، فأذّن رسول الله عَلَيْ من حُنيْن، فلقينا رسول الله على في بعض الطريق، فأذّن مؤذّن رسولِ الله على بالصلاة عند النبي على فسمعنا الصوت ونحن مُتنكّبُون عن الطريق، فصرخنا نستهزى نحكيه، فسمع الصوت، فقال : « أَيّكم يَعْرِفُ هذا الذي أسمعُ الصوت؟»، قال : فجيء بِنا، فَوقفْنا بين يديه، فقال : « أيّكم صاحبُ الصوت؟»، قال : فأشارَ القومُ كلُهم إليًّ، قال : فأرسلَهُم وحبسني عندَه، ولا شيءَ أكرَهُ إليَّ مما يأمرني به رسول اللهِ قال : فأمرني بالأذان، وألقى رسولُ اللهِ عَلَيْ عليَّ نفسُه الأذان، فقال :

«قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إلّه إلّا الله، أشهد أن لا إلّه إلّا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن لا إلّه إلّا الله، الله»؛ ثمّ قال لي : «ارْجع وامدُد صوتَكَ»؛ قال : «أشهد أن لا إلّه إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلّا الله».

فلم فَرَغَ من التأذين؛ دعاني فأعطاني صُرَّةً فيها شيءٌ من فضّةٍ، وقال: « اللهم! بارك فيه وبارك عليه ».

قال: فقلت: يا رسول الله! مُرني بالتأذين، قال: «قد أمرتُك به».

قال: فعاد كلُّ شيء من الكراهية في القلب إلى المحبّة، فقدمت على عتَّابِ ابن أَسِيد عامل رسول الله ﷺ]. ابن أَسِيد عامل رسول الله ﷺ]. صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ٥١٨ ) .

١٥ - باب فضل الأذان والمؤذن وإجابته والدعاء بين الأذان والإقامة الله عن الله الله الله عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله عليه :

« المؤذنُ يغفر له مَدى صوتِه، ويشهد له كلُّ رطبٍ ويابسٍ، وشاهدُ الصلاة يكتبُ له خمس وعشرون حسنة، ويكفر عنه ما بينهما » (١). صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٥٢٨ ) .

٢٥٢ - ٢٩٣ - عن أبي هريرة، عن رسول الله عليه، قال:

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث من رواية موسى بن أبي عثمان: سمعت أبا يحيى: سمعت أبا هريرة . . و(أبو يحيى) هذا جزم المعلقون الأربعة على الكتاب أنّه (أبو يحيى المكي) المسمى به (سمعان)، وهو من أوهامهم! وشرح ذلك يطول؛ ويكفي هنا أن نذكر أن يحيى بن سعيد القطان الحافظ قال في روايته لهذا الحديث عن موسى، قال: حدثني أبو يحيى مولى جعدة، قال: سمعت أبا هريرة . . وأبو يحيى هذا وثقه بن معين، ولذلك صححت إسناد الحديث، بينها هم جوّدوه فها أجادوا؛ لأن (سمعان) هذا فيه جهالة، وله حديث آخر عن أبي هريرة أيضاً سيأتي برقم ( ١٧٢٤ / ٢٠٥٤)، وقد صححوه هناك!! ثم دلّنى بعض الإخوان الضيوف -جزاه الله خيراً- أن الحافظ ابن حجر أورد الحديث في «أطراف المسند» (٨/ ٢١٠) تحت ترجمة أبي يحيى مولى جعدة بن هُبيرة، عن أبي هريرة، وهو من رجال مسلم». فالحمد لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.

وراجع من أجل أبي يحيى هذا - الثقة -: «الصحيحة» (١٩٠) -إن شئت-.

« المؤذنونَ أطول الناسِ أعناقًا يوم القيامة » (١).

صحيح - « تيسير الانتفاع / عباد بن أنيس ».

٢٥٣ - ٢٩٤ - عن أبي هريرة، قال :

كنّا مع النبيّ ﷺ بـ (تلعات المحل)(٢)، فقام بلال ينادي، فلم سكت قال رسول الله ﷺ :

« من قال مثل ما يقول هذا يقينًا؛ دخل الجنة » .

حسن - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١١٣ ) .

٢٥٤ - ٢٩٥ - عن عبدالله بن عمرو:

أَنَّ رجلًا قال: يا رسول الله! إنَّ المؤذنين يفضلوننا ؟ فقال النبيُّ ﷺ:

« قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعط ) » .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٥٣٧ ) .

٢٥٥ - ٢٩٦ - عن أنس قال : قال رسول الله عليه :

« الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا » .

صحيح لغيره - «الإرواء» (٢٤٤)، «تخريج المشكاة» (٦٧١)، «تخريج الكلم الطيب» . (٧٤) . (٣) .

<sup>(</sup>١) من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله : «رواه مسلم من حديث معاوية».

ووقع هذا في الأصل تعليقاً على الحديث الذي قبله !

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل! وفي طبعتي « الإحسان »: (تلعات النخل)، وفي «المسند» و«أطرافه» (٨/ ٧١/ ١٠٣٤٦): (تلعات اليمن)، ولم يذكر ياقوت في «معجمه» شيئاً من هذه التلاع، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) قلت: فيه اختلاط أبي إسحاق السبيعي وعنعنته، لكن قد توبع كها هو محقق في المصادر المذكورة أو بعضها.

٢٥٦ - ٢٩٨ - وفي رواية عنه، قال : قال رسول الله ﷺ :

«ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء: عند حضور الصلاة، وعند الصف».

صحيح لغيره - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١١٥ - ١١٦ ) .

٢٥٧ - [ ١٦٨١ - عن عائشة قال :

« كانَ رسول الله ﷺ إذا سمع المؤذن قال : وأنا وأنا » ] صحيح - صحيح أبي داود ( ٥٣٨ ) .

١٦ - باب ما جاء في الساجد

٢٥٨ - ٢٩٩ - عن ابن عمر:

أنَّ رجلًا سأل النبيِّ عَلَيْهِ: أي البقاع شر ؟ قال:

« لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام » .

فسأل جبريل ؟ فقال (١): ...

« خير البقاع المساجد، وشرها الأسواق » .

صحيح لغيره - « التعليق الرَّغيب » ( ١/ ١٣١ ) .

٣٠٠ - ٣٠٠ - عن عمر بن الخطاب، أنّه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

<sup>(</sup>١) هنا في الأصل ما نصّه: (لا أدري حتى أسأل ميكائيل، فجاء فقال)؛ فحذفته لنكارته وفقدانه الشاهد؛ بخلاف سائر الحديث.

ولم يفرق المعلقون الأربعة -كعادتهم- بين الشاهد القاصر، والمشهود الزائد عليه فحسّنوه! ومثل هذا يكثر منهم كما سترى فيها يأتي.

وسقط من الرواية السؤال عن خير البقاع أيضاً، وهو ثابت عند الحاكم (٢/ ٨)، وكذا الطبراني في «الكبير»، كما في «الترغيب» (١/ ١٣١ / ٣٢).

« من بَني اللهِ مسجدًا يُذكر فيه؛ بني الله له بيتًا في الجنة » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١١٧ )، « الروض » ( ٨٨٣ ) .

٣٠١ - ٣٠١ و ٣٠٢ - عن أبي ذر، قال : قال رسول الله على :

« من بنَى للهِ مسجدًا ولو كَمَفْحَصِ قطاةٍ؛ بنى الله له بيتًا في الجنّة » .

صحيح - « تهام المنّة » ( ص ٢٧٩ )، « الروض » أيضًا .

٢٦١ - ٣٠٣ - عن طلق، قال :

بنيت مع رسول الله ﷺ مسجد المدينة (١)، وكان يقول:

« قدّموا اليهاميّ من الطين؛ فإنّه من أحسنِكم له مسًّا » .

صحيح - « التعليقات الحسان » ( ١١١٩ ) .

٢٦٢ - ٣٠٤ - عن طلق بن على أيضاً، قال :

خرجنا ستة وفدًا إلى رسول الله ﷺ، خمسةٌ من بني حنيفة، ورجل من بني خُبيعة بن ربيعة، حتى قدمنا على رسول الله ﷺ، فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعةً لنا(٢)، واستوهبناه من فضل طَهورِه، فدعا بهاء فتوضأ منه، ومضمض، ثمّ صبّ لنا في إداوة، ثمّ قال:

« اذهبوا بهذا الماء، فإذا قدمتم بلدكم؛ فاكسروا بيعتكم، ثمَّ انضحوا مكانها من هذا الماء، واتخذوا مكانها مسجدًا » .

فقلنا: يا رسول الله! البلد بعيد، والماء ينشف، قال: « فأمدّوه من الماء؛ فإنّه لا يزيده إلّا طيبًا » .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (لعلّه المسجد)، والتصحيح من «الإحسان»، و«البيهقي» وغيرهما . ورواه الدارقطني من طريق أخرى عن قيس بن طلق به نحوه، وعزاه الحافظ في « الفتح » ( ۱ / ٣٠٠ ) لابن حبان؛ فوهم .

<sup>(</sup>٢) البِيعة: كنيسة النصارى، والجمع: (بيع)، كما في « لسان العرب».

فخرجنا فتشاححنا على حمل الإداوة؛ أينا يجملها ؟ فجعلها رسول الله على حمل الإداوة؛ أينا يجملها ؟ فجعلها رسول الله على أوبًا بيننا؛ لكل رجل منا يومًا وليلة، فخرجنا بها حتى قدمنا بلدنا، فعملنا الذي أمرنا، وراهب القوم رجل من طَيِّيءٍ، فنادينا بالصلاة، فقال الراهب : دعوة حق، ثمَّ هربَ، فلم يُرَ بعد .

صحيح - « التعليقات » أيضاً ، « الصحيحة » ( ٢٥٨٢ ) .

٣٠٥ - ٢٦٣ - عن ابن عباس، قال : قال رسول الله على :

[ « ما أمرتُ بتشييد المساجد » .

قال: قال ابن عباس: ] (١) لتزخرفنها كها زخرفتها اليهود والنصارى.

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٤٧٥ ) .

٢٦٤ - ٣٠٦ - عن عائشة، قالت :

أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدُّور، وأن تُطَيّب وتنظف .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٤٨٠ )، « تخريج المشكاة » ( ٧١٧ ) .

١٧ - باب المباهاة في المساجد

٣٠٧ - ٢٦٥ و ٣٠٨ - عن أنس بن مالك، قال :

نهى رسول الله ﷺ أن (وفي رواية : «لا تقوم الساعة حتى») يتباهى الناس في المساجد.

صحيح - "صحيح أبي داود" (٤٧٦)، "المشكاة" (٧١٩).

١٨ - باب الجلوس في المسجد للخير

٣٠٦ - ٣٠٩ - عن أبي هريرة، عن رسول الله على، قال :

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الزيادة من الأصل، واستدركتها من «الإحسان»، ومصادر التخريج.

« لا يُوَطِّنَ (١) الرجل المسجد للصلاة أو لذكر الله؛ إلّا تبشبش الله به، كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبهم » .

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ١ / ١٢٦ ) .

### ١٩ - باب الجلوس في المسجد لغير الطاعة

٢٦٧ - ٣١١ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ]، قال : قال رسول الله ﷺ :
 « سيكون في آخرِ الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدِهم، ليس لله فيهم حاجة » .

حسن - «الصحيحة» (١١٦٣)، «التعليق الرغيب» (١ / ١٢٤ - ١٢٥)، «المشكاة» (٧٤٣) .

# ٢٠ - باب ما نُهي عن فعلِه في المسجد

٢٦٨ - ٣١٢ - عن أبي هريرة، قال :

خرجَ النبيُّ ﷺ على أصحابِه؛ وهم في المسجدِ جلوس حلقًا حلقًا، فقال:

« ما لي أراكم عِزِين ؟! (٢)».

صحيح - « المشكاة » (٤٧٢٤)، «صحيح أبي داود» (٩١٨) : م - فليس هو على شرط «الزوائد» .

٣١٦ - ٣١٣ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله على :

<sup>(</sup>١) أي: يتخذه وطناً ومحلاً، يقال: أوطنتُ الأرض وواطنتها واستوطنتها؛ أي: اتّخذتها وطناً وعجلاً». كذا في «النهاية».

<sup>(</sup>٢) عِزِين: جمعُ عِزَةٍ، وهي الحلقة المجتمعة من الناس، كما في «النهاية» (٣/ ٣٣٣).

« إذا رأيتم الرَّجل يبيع ويشتري في المسجد؛ فقولوا : لا أُربح الله عجارتك » .

صحيح – « الإرواء » ( ١٢٩٥ )، « المشكاة » ( ٧٣٣ ) .

٠٧٠ - ٣١٤ - عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله عليه قال لكعب بن عجرة :

« إذا توضأت ثمَّ دخلت المسجد؛ فلا تُشَبِّكَنَّ بين أصابعِك » .

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ١٢٩٤ )، « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٢٣ ) .

٣١٥ - ٣١٥ - عن كعب بن عجرة، أنَّ النبيُّ عِلَيْهِ قال له :

« يا كعبَ بن عجرة ! إذا توضأت فأحسنتَ الوضوء، ثمَّ خرجت إلى المسجدِ؛ فلا تشبكنَّ بين أصابعِكَ؛ فإنّك في صلاة » .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٥٧١ ) .

٢٧٢ - ٣١٦ - عن أبي ثمامة الحناط:

أنَّ كعبَ بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، قال : فوجدني وأنا مُشَبِّكٌ يَدَيَّ إحداهما بالأخرى، ففتقَ يديَّ .

قلت : فذكر الحديث بنحو ما تقدم .

صحيح لغيره - المصدر نفسه .

٢١ - باب في منع صاحب الرائحة الخبيثة من دخول المسجد

٣١٧ - ٢٧٣ - عن حذيفة، عن النبيِّ عَلِيْهُ، قال :

« من أكل من هذه البقلة الخبيثة؛ فلا يقربن مسجدنا»، (ثلاثًا) .

قال إسحاق: يعني: الثوم.

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٣٤ ) .

٢٧٤ - ٣١٨ - عن أبي سعيد الخدري:

أنه ذُكر عند رسول الله ﷺ الثومُ والبصل، فقيل: يا رسول الله! وأشد ذلك كلّه الثوم، أَفتحرمُه؟ فقال:

«كلوه، ومن أكله منكم؛ فلا يقربن هذا المسجد حتّى يذهب ريحه». صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢٠٣٢ ) .

٣١٥ - ٣١٩ - عن المغيرة بن شعبة، قال :

أكلتُ ثومًا، ثمَّ أتيتُ مصلّى النبيِّ ﷺ، فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضى؛ وجد ريح الثوم، فقال :

« من أكل من هذه البقلة؛ فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحُها » . قال المغيرة : فلم قضيت الصلاة أتيته فقلت : يا رسول الله! إن لي عذرًا فناولني يدك، قال : فناولني، فوجدته -والله سهلاً، فأدخلتها في كُمى إلى صدري، فوجده معصوبًا، فقال :

« إِنَّ لك عذرًا » .

صحیح - « تخریج الإصلاح » ( ۷۱ )، التعلیق علی « صحیح ابن خزیمة » ( ۳ / ۸۷ - ۸۷ / ۱۹۷۲ ) .

: ۳۲۰ – ۳۲۰ – عن جابر بن سمرة

أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ أَي بقَصْعةٍ من ثريد فيها ثوم، [فلم] (١) يأكل منها، وأرسل بها إلى أبي أيوب، وكان أبو أيوب يضع يده حيث يرى أثرَ يَدِ رسول الله عَلَيْهِ لم يأكل، وأتى رسول الله عَلَيْهِ لم يأكل، وأتى رسولَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ ع

<sup>(</sup>١) من « الإحسان ».

<sup>(</sup> ٢ ) هنا جملة : " يضع يده " وكأنها مقحمة فحذفتها، وهي ثابتة في طبعتي الكتاب، وفي طبعتي «الإحسان» أيضاً؛ لكن هي فيه بلفظ: "وضع".

وقال له : إنّي لم أرَ أثرَ يدك فيها ؟ فقال رسول الله عليه :

« فيها ريح الثوم، ومعي ملَكُ ».

حسن صحيح - « الإرواء » ( ٨ / ١٥٤ - ١٥٥ ) .

٢٧٧ - [ ٢٠٨٩ - عن أبي أيوب الأنصاري :

أنَّ رسول الله عَلَيْ أُرسل إليه بطعام مع خَضِر، فيه بصل أو كراث، فلم ير فيه أثر رسول الله عَلَيْ : فلم ير فيه أثر رسول الله عَلَيْ : « ما منعك أن تأكل ؟! ».

قال: لم أر أثرَك فيه يا رسول الله! فقال النبيّ عَلَيْ :

« أستحي من ملائكة الله، وليس بمحرّم » ] .

صحیح - التعلیق علی « صحیح ابن خزیمة » ( ۳/ ۸۰ / ۱٦٧٠ ) : م دون قوله « أستحی . . . » .

٢٠٩٠ - عن أم أيوب الأنصاري، قالت :

نزل علينا رسول الله ﷺ، فتكلفنا له طعامًا فيه بعض البقول، فقال الأصحابه :

« كُلوا؛ فإني لست كأحد منكم؛ إنّي آخاف أن أوذي صاحبي » ] . حسن صحيح - « الصحيحة » ( ٢٧٨٤ ) .

٢٢ - باب ما يقول إذا دخل المسجد

٣٢١ - ٣٧٩ - عن أبي هريرة، عن رسول الله على، قال :

« إذا دخلَ أحدكم المسجد؛ فليسلم على النبي عَلَيْ وليقل: اللهم! افتح لي أبوابَ رحمتِك، وإذا خرجَ؛ فليسلم على النبي عَلَيْ وليقل: اللهمَّ!

أجِرني من الشيطان الرَّجيم » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٤٨٤ ) .

٢٣ - باب في تحية المسجد

٠٨٠ - ٣٢٢ - عن أبي ذرٍّ، قال:

دخلت المسجد فإذا رسول الله عَلَيْ جالس وحده فقال:

« يا أبا ذرِّ! إنَّ للمسجدِ تحية، وإنَّ تحيته ركعتان، فقم فاركعها ». قال: فقمت فركعتها.

(قلت): فذكر الحديث بطوله، وهو في العلم قد تقدم.

حسن لغيره؛ إلا جملة الأمر فهي صحيحة. تقدم في أول (٢ - العلم / ١٣).

٢٨١ - ٣٢٣ - عن أبي قتادة، عن النبيُّ عليه، قال :

«إذا دخل أحدكم المسجد ؛ فليركع ركعتين قبل أن يجلس، أو يستخبر».

(قلت ) : هو في « الصحيح » غير قوله : « أو يستخبر »  $^{(1)}$  .

صحيح لغيره دون زيادة: «أو يستخبر»؛ فإنها شاذة - « صحيح أبي داود » ( ٤٨٦ )، «الإرواء» (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١) .

٣٨٢ - ٣٢٤ - عن أبي هريرة، وجابر، قالا :

دخل سُليك الغطفاني المسجدَ؛ والنبيّ ﷺ يخطب، فأمره أن يصلي ركعتين.

( قلت ) : حديث جابر في « الصحيح » .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل بالباء الموحدة من (الاستخبار)، وكذا في طبعة المؤسسة. وفي طبعة الداراني: "يستخير" من (الاستخارة)! وعلى كل؛ فالمعنى غير ظاهر، على شذوذها.

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٠٢٢ ) .

٣٢٥ - ٣٢٥ - عن أبي سعيد الخدري:

أنَّ رجلًا دخل المسجدَ يوم الجمعة، والنبيِّ ﷺ على المنبر، فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين، ثمَّ دخل الجمعة الثانية وهو على المنبر، فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين.

حسن - « التعليق على ابن خزيمة » ( ١٧٩٩ ) .

٢٤ - باب دخول النساء المسجد وصلاتهنَّ فيه وفي بيوتهنَّ

٢٨٤ - ٣٢٦ - عن زيد بن خالد، أنَّ رسول الله على قال :

« لا تمنعوا إماء الله مساجدَ الله، وليخرجن تَفِلات (١)».

حسن صحيح - « الإرواء » ( ٥١٥ )، « صحيح أبي داود » ( ٥٧٤ ) .

١٨٥ - ٣٢٧ - عن أبي هريرة، عن النبيّ على ، قال :

« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات » .

حسن صحيح - المصدر نفسه .

٢٨٦ - ٣٢٨ - عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي :

أنها جاءت إلى النبي عليه فقالت : يا رسول الله! إني أحبُّ الصلاة معك، قال :

« قد علمتُ أنّكِ تحبين الصلاة معي، وصلاتُك في بيتِكِ خير من صلاتِك في دارك، صلاتِك في حجرتِك خير من صلاتِك في دارك، وصلاتك في مسجدِ قومِك، وصلاتُك في مسجدِ قومِك، وصلاتُك في مسجدِ قومِك، وصلاتُك في مسجدِ قومِك خير من صلاتِك في مسجدي » .

<sup>(</sup>١) أي: تاركات للطيب، كما في «النهاية» (١/ ١٩١).

قال : فأمَرتْ فبُنِي لها مسجدٌ في أقصى شيءٍ من بيتِها وأظلمِهِ، وكانت تصلى فيه، حتى لقيت الله جل وعلا .

حسن - « التعليق الرَّغيب » ( ١ / ١٣٤ - ١٣٥ ) .

٣٢٧ – ٣٢٩ و ٣٣٠ – عن عبدالله [ هو ابن مسعود ]، عن النبي على قال :
 المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان (١١)، وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها » .

صحيح - «الصحيحة» (٢٦٨٨)، «الإرواء» (١ / ٣٠٣ / ٢٧٣)، «التعليق الرغيب» (١/ ١٣٦).

#### ٢٥ - باب دخول الحائض المسجد

۲۸۸ - ۳۳۱ - عن عائشة:

أنَّ رسول الله ﷺ قال للجارية :

«ناوليني الخُمرة» -أراد أن يبسطها فيصلي عليها-، فقلت: إنّها حائض؟! قال:

« إِنَّ حيضَتها ليست في يدها » .

( قلت ) : لعائشة حديث في « الصحيح » في أنها هي التي قيل لها ذلك . صحيح بلفظ الخطاب لعائشة: «إنَّ حيضَتك . . .» – «صحيح أبي داود» (٢٥٤).

<sup>(</sup>١) أي: زينها في نظر الرجال، والأصل في الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء وبسط الكف فوق الحاجب. قال الشيخ علي القاري في « المرقاة » (٣/ ٤١١):

<sup>«</sup> والمعنى : أن المرأة يُستقبح بروزها وظهورها، فإذا خرجت أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها، ويغوي غيرها بها، فيوقعهما أو أحدهما في الفتنة » .

قلت : والحديث بإطلاقه يشمل المتجلببات فضلاً عن المتبرجات، كما هو ظاهر .

### ٢٦ - باب فيمن بصق في القبلة

٢٨٩ - ٣٣٢ - عن حذيفة بن اليهان، قال: قال رسول الله علي :

« من تفل تجاه القبلة؛ جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٢٢ )، « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٢٢ ) .

ن عمر، قال : قال رسول الله على : عن ابن عمر، قال : قال رسول الله على :

« يجيءُ صاحبُ النخامة في القبلة يوم القيامة؛ وهي في وجهه » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٢٣ ) .

: ٣٣٤ - ٣٣٤ - عن السائب بن خلاد

أنَّ رجلًا أمَّ قومًا، فبصقَ في القبلة؛ ورسول الله ﷺ ينظر إليه، فقال ﷺ حين فرغ:

« لا يصلى لكم [ هذا ] » .

فأرادَ بعد ذلك أن يصلي لهم، فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله

عَلَيْتُهُ، فذكر ذلك لرسول الله عَلَيْتُ فقال:

« نعم -حسبت أنّه قال- إنَّكَ آذيتَ الله ».

صحيح لغيره - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٢٢ )، « الصحيحة » (٣٣٧٦).

٢٩٢ - [ ٢٢٦٣ - عن جابر، أنَّ النبيَّ عِيْ ، قال :

« إذا صلّى أحدكم؛ فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينِه، وليبصق عن يسارِه، أوتحت قدمه اليسرى » ] .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٤٩٧ ) .

# ٢٧ - باب الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل

٣٣٦ - ٢٩٣ و ٣٣٧ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ عليه، قال :

« إِن لَم تَجدوا إِلَّا مرابضَ النَّغنم ومعاطن الْإَبل؛ فصلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في معاطن الإبل » .

صحيح - « الإرواء » ( ١ / ١٩٤ / ١٧٦ ) .

### ٢٨ - باب ما جاء في الصلاة في الحمام والمقبرة

٢٩٤ - ٣٣٨ و ٣٣٩ - عن أبي سعيد الخدري، قال : قال رسول الله عليه :

« الأرض كلُّها مسجد؛ إلَّا المقبرة والحمام » .

صحيح - « الإرواء » ( ١ / ٣٢٠ )، « أحكام الجنائز » ( ٢٧٠ ) .

الله على يقول : ( ٣٤٠ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ]، قال : سمعت رسول الله على يقول :

« من شرار الناسِ: من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد » .

حسن صحيح - «تحذير الساجد » (٢٦ - ٢٧).

٣٤٢ - ٣٤٢ عن عبدالله بن عمرو:

أنَّ رسول نهى عن الصلاة في المقبرة .

صحيح لغيره - « التعليقات الحسان » ( ٣ / ٣٣ / ٢٣١٤ ) .

. - ٣٤٥ - ٣٤٣ - ٢٩٧ عن أنس

أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن الصلاة إلى (وفي رواية: بين) القبور .

صحيح لغيره - « أحكام الجنائز » ( ١٣٨ و ٢٧٠ )، « تحذير الساجد » (٣١ - ٣٣).

#### ٢٩ - باب ما يصلى فيه من الثياب

٢٩٨ - ٣٤٦ - عن أبي هريرة، قال :

نادى رجل رسول الله ﷺ: أيصلي أحدنا في الثوبِ الواحد ؟ قال : « [ أوكلكم يجد ثوبين ]؟! » [ ثم سأل رجل عمر فقال : ](١).

إذا وسع الله عليكم؛ فأوسعوا على أنفسِكم، جمع رجل عليه ثيابه، صلّى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل وقميص، في تبّان وقميص، في تبّان وقميص، في تبّان وقباء، في تبّان وقباء، في تبّان وقباء، في تبّان ورداء ».

قلت : في « الصحيح » طرف من أوله .

صحيح - « الروض » ( ٢ / ٤٤٥ )، « الضعيفة » تحت الحديث ( ٥٧٤٦ ) : خ بتهامه مميزاً الموقوف من المرفوع .

<sup>(</sup>۱) سقطت هاتان الزيادتان من الأصل، تبعًا لأصلِه "صحيح ابن حبان" (٣/ ١٠١/ ١٧١١)، وهما ثابتتان في رواية أخرى عنده (٤ / ٢٢/ ٢٢٩٥)، وفي "صحيح البخاري" (٣٦٥) من طريق آخر عن أيوب، والزيادة الأولى عند مسلم من طريق زهير بن حرب، وهو أبو خيثمة شيخ أبي يعلى هنا، وهذا من أفحش الأخطاء التي وقفت عليها، حيث أدرج الموقوف في المرفوع، وقد نبه على ذلك الحافظ في «الفتح». وجزّمُ المعلق على « الإحسان » ( ٤ / ٦١٤ ) بنسبة الخطأ إلى ابن حبان: مما لا وجه له، بل هو متردد بينه وبين شيخه أبي يعلى، ثم قد رأيت الحديث في « مسند أبي يعلى » ( ١٠ / ٤٤٢ ) كما هنا، فانتفى الخطأ عن ابن حبان، والتصق بأبي يعلى .

ومن الغريب جداً: أن يسكت الأخ الداراني عن هذا الخطأ الفاحش في تعليقه على هذا الكتاب: «الموارد»، وتبعه على ذلك المعلق عليه في طبعة المؤسسة، فتركا الحديث كها هو في الأصل دون أن يستدركا الساقط منه؛ الذي يبين المرفوع من الموقوف، فأقرا أن الموقوف مرفوع! مع أنها قد نبها على هذا الخطأ، الأول في تعليقه على «مسند أبي يعلى»، والآخر في تعليقه على «الإحسان» كها تقدم، والمعصوم من عصمه الله.

٢٩٩ - ٣٤٧ - عن أنس بن مالك، قال:

آخر صلاةٍ صلّاها رسول الله ﷺ مع القومِ في ثوبٍ واحدٍ متوشحًا بردائِه، قاعدًا خلفَ أبي بكر .

صحيح - « التعليقات الحسان » ( ٣ / ٢٨٣ / ٢١٢٢ ) .

٠٠٠ - ٣٤٨ - عن ابن عمر، عن النبيُّ على ، قال :

« إذا صلّى أحدكم؛ فليتزر وليرتد » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦٤٥ ) .

٣٠١ - ٣٤٩ - عن أنس بن مالك :

أنَّ النبيَّ (١) ﷺ خرجَ وهو يتوكأ على أسامة بن زيد، وعليه ثوب قِطْري قد توشح به، فصلّى بهم .

صحيح - « مختصر الشائل » ( ٤٧ / ٤٩ ) .

۳۰۲ - ۳۵۰ - عن ميمونة :

أنَّ النبيَّ ﷺ صلّى في مِرْط (٢) لبعض نسائه، وعليها بعضه -قال سفيان: أراه قال- وهي حائض .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٣٩٥ ) .

٣٠٣ - ٣٥٢ - عن عائشة قالت :

[كَانَ النبي ﷺ لا يصلي في شُعُرنا، ولا لحُفنا ] (٣) .

<sup>(</sup> ١ ) في « الإحسان » الطبعتين : « رسول الله » .

<sup>(</sup> ٢ ) في « الإحسان » الطبعتين : « وعليه مرط » ( ٢٣٢٣ ) و ( ٢٣٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) (شُعُرنا): جمع شعار، وهو الثوب الذي يلى الجسد: «نهاية» (٢/ ٤٨٠).

<sup>(</sup> تنبيه ) لم يكن هذا الحديث في « الموارد » وإنها إشار إليه عقب متن آخر قبله بلفظ: كان يصلي في

لحفنا؛ وإسناده ضعيف، فهو من حصة الكتاب الآخر، ثم ساق عقبه إسناداً آخر، وقال عقبه: =

صحيح - « الصحيحة » (٣٣٢١)، «صحيح أبي داود» أيضًا ( ٣٩٣، ٣٩٣ ) .

١٧٠٨ ] - عن عائشة، عن النبيِّ عليه، قال :

« لا يقبل الله صلاة حائض(١) إلّا بخمار » ]

صحيح - « الإرواء » ( ١٩٦ )، «صحيح أبي داود» (٦٤٨) .

٣٠٥ - [ ٢٣٠٠ - عن أبي هريرة، قال :

قال رجل: يا رسول الله! أيصلي الرجل في الثوبِ الواحد؟ فقال: « ليتوشح به، ثمَّ ليصل فيه » ] .

صحیح لغیره - « صحیح أبي داود » ( ٦٣٦ - ٦٤٠ )، « الروض » ( ١٠٦٩ و ١٠٩٢ ) : ق بلفظ : « أَوَ لِكُلِّكُم ثوبان ؟!» .

٣٠٦ - [ ٢٥٦١ - عن ابن عباس، قال :

رأيت رسول الله ﷺ يصلي من الليل في بردٍ له حَضْرَمِي متوشَّحَه، ما عليه غيره ] .

حسن - انظر التعليق (٢).

<sup>= «</sup> فذكر نحوه » ! يشير إلى هذا الحديث، نقلته من « الإحسان »، وما استجزت إخلاء الكتاب منه كما فعل مؤلفه الهيثمي، وقلده طابعا كتابه الشيخ شعيب، والداراني !!

وقوله: «فذكر نحوه» خطأ؛ لأنه يعني اصطلاحاً: بمعناه! وهو باطل، فالذي هنا نافٍ، وذلك مثت!! كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>١) أي: بالغة، أي: التي بلغت بالحيض، فإن من المعلوم أن الحائض -حقيقة - لا يجوز لها أن تصلي! وبهذا المعنى فسر قوله على في حديث قطع الصلاة: «. . . والمرأة الحائض»، وسيأتي مع التعليق عليه برقم (٤١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عن شيخِه أبي يعلى بإسناده الصحيح عن ابن إسحاق، عن سلمة بن كُهيل ومحمد ابن الوليد بن رويفع مولى آل الزبير؛ كلاهما حدثني، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس به. ومن هذا الوحه أخرجه أحمد أيضًا (١/ ٢٦٥).

٣٠ - باب ما جاء في العورة

٣٠٧ - ٣٥٣ - عن جَرْهَد:

أَنَّ النبيَّ ﷺ مرَّ به وقد كشف فخذه، فقال :

« غطُّها؛ فإنَّها عورة » .

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ١ / ٢٩٥ - ٢٩٨ ) .

٣١ - باب الصلاة على الخُمرة (١)

٣٠٨ - ٣٥٤ و ٣٥٥ - عن ابن عباس، قال :

كان النبيُّ ﷺ يصلي على الخُمرة .

صحیح لغیره – « الروض النضیر» ( ۸۷ ) .

٣٠٩ - ٣٥٦ - عن أم حبيبة :

أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يصلي على الخُمرة .

صحيح - المصدر السابق.

٣٢ - باب الصارة في النعلين، وأين يضعهما إذا خلعهما ؟

• ٣١٠ - ٣٥٧ - عن شداد بن أوس، قال : قال رسول الله على:

قلت: هذا إسناد حسن، صرّح ابن إسحاق فيه بالتحديث عن شيخِيهِ المذكورين؛ فأمنّا تدليسَه.
 والحديثُ ممّا لم يروه أبو يعلى في «مسنده» المطبوع، ولا في «المسند الكبير»؛ وإلّا لأورده الحافظُ
 في «المطالب العالية»، ولم نره فيه. وكذلك لم يورده المؤلف الهيثمي في «المقصد العلي» (١/ ١٥٢ – ١٥٢).

<sup>(</sup>١) من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: «تقدم فيه حديث في باب دخول الحائض المسجد»، يشير إلى حديث عائشة المتقدم برقم (٢٨٤/ ٣٣١).

والخُمرة: ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير ونحوه. «نهاية» (٢/ ٧٧).

«خالفوا اليهود والنصارى؛ فإنَّهم لا يصلونَ في خفافهم، ولا في نعالهم». صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦٥٩ )، « المشكاة » ( ٧٦٥ ).

٣٥١ - ٣٥٨ و ٣٥٩ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ عليه، قال :

« إذا صلّى أحدكم فخلع نعليه؛ فلا يؤذ بها أحدًا، وليجعلها بين رجليه، أو ليصل فيهما » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦٦٢ ) .

٣١٢ - ٣٦٠ - عن أبي سعيد الخدري، قال :

صلّى بنا رسول الله ﷺ، فلم صلّى خلع نعليه فوضعهما عن يسارِه، فخلع القوم نعالهم، فلما قضى صلاتَه قال :

« ما لكم خلعتم نعالكم ؟!».

قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال:

« إني لم أخلعها من بأس، ولكن جبريل أخبرني أنَّ فيها قذرًا، فإذا أتى أحدُكم المسجد؛ فلينظر في نعليه، فإن كانَ فيها أذى فليمسحه » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٥٧ )، « المشكاة » ( ٢٦٦ ) .

٣١٣ - ٣٦١ - عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال :

« إذا صلّى أحدُكم؛ فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يسارِه؛ فيكون عن يمين غيرِه؛ إلّا أن لا يكون عن يسارِه أحدٌ، وليضعهما بين رجليه » .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦٦١ و ٦٦٢ )، « المشكاة » ( ٧٦٧ ) .

٣٣ - باب الإمامة

٣١٤ - ٣٦٢ - عن عائشة، قالت : سمعت رسول الله على يقول :

« الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة، وعفا (١) عن المؤذنين » .

حسن بها بعده - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٠٨ ) .

٣١٥ - ٣٦٣ - عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال :

«الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشدَ اللهُ الأئمةَ، وغفر للمؤذنين».

صحيح - « الإرواء » ( ٤ / ٢٣١ - ٢٣٥ / ٢١٧ )، « صحيح أبي داود » ( ٥٣٠ )، « الروض النضير » ( ١٠٧٦ - ١٠٧٩ ) .

# ٣٤ - باب في الإمام يصلي جالساً

٣١٦ - ٣٦٤ - عن ابن عمر :

أَنَّ رسول الله ﷺ كانَ في نفر من أصحابِه، فقال:

« ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟! ».

قالوا: بلى، نشهد أنَّك رسول الله، قال:

« ألستم تعلمون أنَّ مَن أطاعني فقد أطاع الله، وأن مِن طاعة الله طاعتى ؟!».

قالوا: بلى، نشهد أن من أطاعك فقد أطاع الله، ومِن طاعة الله طاعتُك. قال:

« فإن من طاعة الله طاعتي، ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم، وإن صلّوا قعودًا؛ فصلوا قعودًا » .

صحيح - « الإرواء » ( ٢ / ١٢٣ ) .

 <sup>(</sup>١) كذا وقع في هذه الرواية: «عفا»! وهو بمعنى الرواية الآتية عن أبي هريرة: «وغفر».
 والمحفوظ في هذه الرواية: «اللهم! أرشد الأثمة واغفر للمؤذنين».

٣١٧ - ٣٦٥ و ٣٦٦ - عن جابر، قال :

ركبَ رسول الله ﷺ فرسًا بالمدينة، فصرعه على جِذْم نخلة، فانفكت قدمه، فدخلنا عليه نعوده، فوجدناه في مَشرُبةٍ لعائشة يُسَبِّحُ (١) جالسًا، فقمنا خلفه، فسكت عنّا.

ثمَّ أتيناه مرَّة أخرى، فوجدناه يصلي المكتوبة، فقمنا خلفه، فأشارَ إلينا، فقعدنا، فلم قضى الصلاة قال:

«إذا صلّى الإمام جالسًا؛ فصلّوا جلوسًا، وإذا صلّى قائمًا؛ فصلّوا قيامًا، ولا تفعلوا كما تفعل أهل فارس بعظمائها؛ [يقومون وهو جالس]»(٢).

( قلت ) : حديث جابر في « الصحيح » باختصار .

صحيح - « الإرواء » ( ٢ / ١٢٢ )، « صحيح أبي داود » ( ٦١٤ ) .

٣٥ - باب نسخ ذلك (٣)

٣١٨ - ٣٦٧ - عن عائشة، قالت :

أُغمي على رسول الله ، ثمَّ أفاق فقال:

<sup>(</sup>١) أي: يصلي النافلة.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة في روايةٍ من هذه الطريق، وهي عند مسلم وابن حبان وغيرهما من طريق أخرى، وهي التي أشار إليها المؤلف، ولفظها: "يقومون على ملوكهم وهم قعود "، وهي في "صحيح أبي داود" برقم ( ٦١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) قلت : لا دليل على النسخ، والفعل لا ينهض لنسخ القول، لا سيها وقد عمل الصحابة به بعد وفاته هي ومنهم من روى القول، كجابر رضي الله عنه كها ترى، وكذا عن الآخرين . وقد بسط القول في ذلك ابنُ خزيمة في « صحيحه » (٣/ ٥٣ - ٥٧)، ومؤلف أصل الأصل: ابن حبان في «صحيحه» تحت « باب فرض متابعة الإمام »، وتحته فصول عقدها لبيانه، معقباً على أحاديثها بكلام يؤكد الوجوب، ويجمع بين أحاديثها، فانظر « الإحسان » (٥/ ٢٠٠ - ٤٩٦ - المؤسسة )

« أصلّى الناس ؟ ».

قلنا: لا قال:

« مروا أبا بكر فليصل بالناسِ » .

قلت : يا رسولَ الله ! إنَّ أبا بكر رجل أسيف، إذا قامَ مقامَكَ لم يستطع أن يصلي بالناسِ قال عاصم : والأسيف الرقيق الرحيم .

( قلت ) : فذكر الحديث إلى أن قال :

فصلّى أبو بكر بالناس، ثمّ إنَّ رسول اللهِ ﷺ وجد خِفَّةً من نفسه، فخرج بين بَريرة ونَوبة، إني لأنظر إلى نعليه يَخُطَّان في الحصا، وأنظرُ إلى بطونِ قدميه، فقال لهما:

« أجلساني إلى جنبِ أبي بكر ».

فلم رآه أبو بكر ذهب يتأخر، فأوما إليه أن اثبت مكانك، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، قالت : فكان رسول الله على يصلي وهو جالس، وأبو بكر قائم يصلي بصلاة رسول الله على والناس يصلون بصلاة أبي بكر .

( قلت ) : هو في « الصحيح » باختصار بريرة ونوبة .

حسن - « التعليقات الحسان » ( ٣ / ٢٧٨ ) .

٣١٩ - ٣٦٨ - عن عائشة، قالت :

صلّى رسول اللهِ ﷺ في مرضه الذي ماتَ فيه خلف أبي بكر قاعدًا (١).

<sup>(</sup>١) هذه الرواية ذكرها المؤلف بالمعنى وباختصار شديد؛ لأن لفظها مثل الرواية التي قبلها إلّا في هذه الجملة، فإنَّها مصرحة بأنَّ النبيَّ ﷺ هو المقتدي عكس التي قبلها، ورجح المؤلف ابن حبان رحمه الله بأتبها حادثتان مختلفتان، وأن هذه آخرهما، وكذلك رجحه ابن خزيمة؛ فراجع .

صحيح - المصدر نفسه، التعليق على «صحيح ابن خزيمة » ( ٣ / ٥٥ ) .

#### ٣٦ - باب الإمام يستخلف إذا غابَ

: ۳۲۹ - ۳۲۹ - عن سهل بن سعد، قال

كانَ قتال بين بني عَمرو بن عوف، فأتاهم النبيُّ ﷺ ليصلح بينهم، وقد صلّى الظهر، فقال لبلال:

« إذا حضرَتْ صلاةُ العصر ولم آتِ؛ فمر أبا بكر فليصل بالناسِ » . فلم حضرت صلاة العصر؛ أذَّنَ بلال وأقامَ، وقال : يا أبا بكر! تقدم، فتقدّم أبو بكر .

( قلت ) فذكر الحديث. وهو في « الصحيح » غير أمر أبي بكر بالصلاة في هذه الواقعة (١).

صحیح - « صحیح أبي داود » ( ٨٦٩ ): خ دون قوله لبلال: « إذا حضرت. . بالناس » .

۳۲۱ - ۳۷۰ - عن عائشة :

أنَّ النبيَّ ﷺ استخلف ابن أُمَّ مكتوم على المدينة، يصلي بالناس. صحيح - « الإرواء » ( ٢٠٨ ) . « صحيح أبي داود » ( ٢٠٨ ) .

٣٧ - باب في الإمام يحتبس عن الناس لضرورة

: ۳۲۲ - ۳۷۱ - عن المغيرة بن شعبة، قال

تَبَرَّز رسول الله ﷺ ، ثمَّ جاء فأفرغتُ عليه من الإداوة ، فغسلَ

<sup>(</sup>١) من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله : "قلت : هو في " البخاري " من طريق حماد ابن زيد ولفظه : " وأَمر أبا بكر فتقدم "؛ والعذر للمصنف أنَّ البخاري أخرجه في الأحكام".

وجهه، ثمَّ ذهبَ يحسر عن ذراعيه، فضاق كم جبّة رسول الله عَلَيْ -وهي صوف روميّة-؛ فأدخل يده من فُرُّوج كان في خصرِها، فغسلهما إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على خفيه .

ثمَّ أقبل وأنا معه، فوجد الناسَ في الصلاة، فقامَ رسول الله عَلَيْهِ في الصف؛ وعبدالرحمن بن عوف يؤمهم، فأدركناه وقد صلّى ركعة، فصلينا مع عبدالرحمن بن عوف الثانية، فلما سلّم قامَ رسول الله عَلَيْهِ فأتمَّ صلاتَه، ففزعَ الناسُ لذلك، فلما قضى رسول الله عَلَيْهِ صلاته؛ قال:

« قد أصبتم وأحسنتم...» (١).

(قلت): هو في « الصحيح » خلا من قولِه: « إذا احتبس... » إلخ. صحيح دون قولِه المشار إليه - « صحيح أبي داود » (١٣٦).

# ٣٨ - باب في الإمام يذكر أنّه محدث

٣٢٣ - ٣٧٢ - عن أبي بكرة :

أنَّ النبيَّ ﷺ كبر في صلاة الفجر، ثمَّ أوماً إليهم، ثمَّ انطلقَ فاغتسل، فجاء ورأسه يقطر، فصلّى بهم .

صحیح لغیره - « صحیح أبي داود » ( ۲۲۷ و ۲۲۸ ) <sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) هنا في الأصل زيادة نصُّها: «إذا احتبسَ إمامكم، وحضرت الصلاة؛ فقدِّموا رجلاً يؤمكم»، فحذفتها لنكارتها، وذلك مما لم ينص عليه الأربعة!

<sup>(</sup>٢) قلت: أعلّه المعلق الداراني بأن (الحسن البصري) لم يسمع من أبي بكرة، وهو قول لبعضهم، ولكنه بجهل أو تجاهل تصريحه بالسماع منه في "صحيح البخاري" (٢٧٠٤) في حديث آخر، وقول البخاري عقبه: "قال لي علي بن عبدالله (هو ابن المديني): إنها ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث». ولذلك ذكره البزار فيمن سمع الحسن من الصحابة.

# ٣٩ - باب في الإمام يكون أرفع من المأمومين

٢٢٤ - ٣٧٣ - عن همام، قال :

صلّى بنا حذيفة على دُكَّان مرتفع؛ فسجد عليه، فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة؛ قال أبو مسعود :

أليسَ قد نُهي عن هذا ؟! فقال حذيفة : ألم ترني قد تابعتُك ؟! صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦١٦ ) .

٤٠ - باب فيمن أمَّ الناسَ فأصابَ الوقتَ وأتمَّ الصلاة

" ( من أمَّ الناسَ فأصابَ الوقتَ، وأتمَّ الصلاة؛ فله ولهم، ومن انتقصَ من ذلك شيئًا؛ فعليه ولا عليهم » .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٥٩٣ ) .

٣٢٦ - ٣٧٥ - عن أبي هريرة، عن رسول الله على، قال :

« سيأتي -أو يكون- أقوام يصلونَ الصلاة، فإن أتموا فلكم ولهم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم » .

فتجاهل المعلق المذكور ذلك كلّه؛ ليوهم قراءه بقاء الحديث معلولاً بالانقطاع! ولينصب التعارض بينه وبين قصة أخرى من حديث أبي هريرة تشبه هذه، مع أنه لا تعارض بينهما؛ لأنه من الممكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع التي نقلها هو عن «الفتح»، منها أنهما واقعتان، وهو الذي الممكن الجمع بينهما فكره في «الفتح»؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار!!

<sup>=</sup> فالصواب إذن إعلاله بعنعنته؛ لأنه كان مدلساً، لكن حديثه هذا صحيح بشواهد له خرجتها في المصدر المذكور أعلاه، وهذا مما يرجح التجاهل المذكور؛ لأنه لم يذكر شيئاً منها ولا خرجها، وهي تحت بصره؛ لأنه قد أخرجها البيهقي في كتابه «السنن» (٢/ ٢٩٧ – ٢٩٨)، وهو من مصادر تخريجه لحديث الباب، فأتبعه البيهقي جا، ثم أتبعها بقوله: «وكل ذلك شاهد لحديث أبي بكرة».

حسن صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٧٠ ) .

٤١ - باب فيمن يصلي الصلاة لغير ميقاتِها

٣٢٧ - ٣٧٦ - عن عمرو بن ميمون الأودي، قال :

قدمَ علينا معاذ بن جبل اليمن، بعثه رسول الله عليه إلينا، فسمعت تكبيره مع الفجر، رجل أجش الصوت، فألقيت عليه محبتي، فيا فارقته حتى دفنته بالشام، ثمَّ نظرت إلى أفقه الناسِ بعده، فأتيتُ ابن مسعودٍ، فلزمته حتى ماتَ، فقال لي : قال رسول الله عليه :

« كيفَ بكم إذا أُمّرَ عليكم أمراء يصلونَ الصلاةَ لغيرِ ميقاتِها ؟! » .

قلت : فما تأمرني إذا أدركني ذلك يا رسول الله ؟! قال :

« صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سبحة » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٤٥٩ ) .

٤٢ - باب فيمن أم قوماً وهم له كارهون

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٤٣ - باب الفتح على الإمام

٣٢٨ - ٣٧٨ و ٣٧٩ - عن المسوَّر بن يزيد، قال:

شهدت رسول الله ﷺ قرأ في الصلاة، فتعايى في آية، فقال رجل: يا رسول الله! إنّك تركت آية! قال:

« فهلا أذكرتنيها ؟! ».

قال : ظننت أنَّها نسخت، قال :

« فإنَّها لم تنسخ » .

حسن لغيره - « صحيح أبي داود » ( ٨٤٢ و ٨٤٣ ) .

٣٢٩ - ٣٨٠ - عن عبدالله بن عمر :

أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى صلاة، فالتبسَ عليه، فلما فرغَ قال الأبيِّ :

« شهدت معنا ؟ ».

قال: نعم، قال:

« في منعك أن تفتحها عليّ ؟! » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٨٤٣ ) .

# ٤٤ - باب النهي عن مسابقة الإمام

• ٣٣٠ - ٣٨١ - عن أبي هريرة، قال : سمعت رسول الله علي يقول :

« أيها الناس! إنّي قد بَدَّنْتُ، فلا تسبقوني بالركوع والسجود، ولكني أسبقكم، إنّكم تدركون ما فاتكم » .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦٣٠ ) .

٣٣١ - ٣٨٣ و ٣٨٣ - عن ابن محيريز: أنّه سمع معاوية على المنبر يقول: قال رسول الله ﷺ:

« لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود؛ فإني قد بدّنت، وإني مهما أسبقكم حين أركع؛ تدركوني به حين أرفع، وما أسبقكم به حين أسجد؛ تدركوني به حين أرفع » .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦٣٠ ) .

٤٥ - باب ما جاء في الصف للصلاة
 : من أبي هريرة، أنَّ رسول الله على قال عن أبي هريرة، أنْ رسول الله على أبي الله على أ

«أحسنوا إقامة الصفّ في الصلاة، وخير صفوف القوم في الصلاة أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء في الصلاة آخرها، وشرها أولها».

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٧٤ ) .

٣٣٣ - ٣٨٥ - عن أبي سعيد الخدوي، قال : قال رسول الله ﷺ :

« خير صفوف الرجال المقدم، وشر صفوف الرجال المؤخر، وشر صفوف النساء المقدم .

يا معشر النساء! إذا سجد الرجال؛ فاخفضن أبصاركن عن عورات الرجال » .

فقلت لعبدالله بن أبي بكر: ما يعني بذلك ؟ قال: ضيق الأُزُر.

( قلت ) : رُوي هذا في حديث طويل يأتي لفظه بحروفِه [ ٣٥٥ - ٤١٧ ] .

صحيح - « التعليق الرغيب » (١ / ٩٧ / ١٦١ ) .

٢٣٤ - ٣٨٦ - عن الراء، قال:

كانَ رسول الله عليه يأتينا، فيمسح عواتقنا وصدورَنا، ويقول:

« لا تختلف صفوفكم فتختلفَ قلوبكم، إنَّ اللهَ وملائكتَه يصلون على الصف الأول » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦٧٠ ) .

٣٣٥ - ٣٨٧ - عن أنس، أنَّ رسول اللهِ ﷺ قال :

« رصّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأكتاف؛ فوالذي نفسي بيدِه إني لأرى الشيطانَ يدخل من خلل الصف؛ كأنها الحَذَف » .

( قلت ) : لأنس حديث في الصفوف غير هذا .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦٧٣ ) .

٣٩٠ - ٣٩٠ و ٣٩١ - عن أنس، أنَّ النبيَّ ﷺ قال :

« أتموا الصفَّ المقدم؛ فإن كان نقص فليكن في المؤخر » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦٧٥ ) .

٣٣٧ - ٣٩٢ - عن عائشة، قالت : قال رسول الله ﷺ :

« لا يزالُ قوم يتخلفونَ عن الصف الأوّل؛ حتى يخلِّفهم الله في النار».

صحيح لغيره دون قولِه: « في النار  $^{(1)}$  – « الضعيفة » (  $^{(1)}$  ) .

٣٣٨ - ٣٩٤ - عن عائشة، عن رسول الله على، قال :

« إِنَّ الله وملائكتَه يصلُّون على الذين يَصِلُونَ الصفوفَ » .

حسن - « صحيح أبي داود » ( ٦٨٠ ) .

٣٣٩ - ٣٩٥ - عن العرباض بن سارية، عن رسول الله ﷺ :

أنَّه كانَ يصلي على الصفِّ الأوَّل المقدم ثلاثًا، وعلى الثاني واحدةً .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٧٢ ) .

• ۳۹۲ – ۳۹۲ – عن النعمان بن بشير، قال :

أقبل علينا رسول اللهِ ﷺ بوجهه، فقال:

« أقيموا صفوفكم ( ثلاثًا )، والله لتقيمُن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم » .

قال: فرأيتُ الرَّجل يُلزق كعبه بكعب صاحبِه، ومنكبه بمنكب صاحبِه.

<sup>(</sup>١) وغفل المعلقون الأربعة عن نكارة هذه الزيادة، وصححوا الحديث، مستشهدين بحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، مع أنه ليس فيه الزيادة المنكرة! فيا لها من غفلة، فهو عليهم لو كانوا يعلمون!

(قلت): هو في « الصحيح » باختصار قوله: فرأيت... إلخ.

صحيح - « الصحيحة » ( ٣٢ )، « صحيح أبي داود » ( ٦٦٨ ) .

٣٤١ - ٣٩٧ - عن ابن عباس، قال : قال رسول الله على :

« خياركم ألينكم مناكب في الصلاة » .

صحيح لغيره - " صحيح أبي داود " ( ٦٧٦ )، " الصحيحة " ( ٢٥٣٣ ) .

## ٤٦ - باب فيمن يلي الإمام

: ۳۹۸ – ۳۹۸ – عن قيس بن عُباد، قال

بينا أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم أصلي؛ فجبذني رجل من خلفي جبذة، فنحّاني وقام [ مقامي ]، فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرفت إذا هو أبيّ بن كعب، قال : ابن أخي! لا يَسُؤك الله، إنَّ هذا عهد من النبيِّ عَلَيْ إلينا، ثمّ استقبل القبلة وقال : هَلَكَ أهل العُقد (١) وربِّ الكعبة ( ثلاثًا )، ثمّ قال :

والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلّوا. قال : قلت : من تعني بهذا ؟ (٢) قال : الأمراء . صحيح - « المشكاة » ( ١١١٦ ) .

٤٧ - باب الصلاة بين السواري

٣٤٣ - ٣٩٩ - عن عبدالحميد بن محمود، قال :

 <sup>(</sup>١) في الأصل : (هكذا أهل العقد)! والتصحيح من «سنن النسائي» (٨٦/٥ – طبع الهند).
 وأهل العُقد -بضم العين-: جمع عقدة، وهم الذين عقدت لهم ألوية الإمارات على الأمصار.
 (٢) في «سنن النسائي»: ما تعني بأهل العقد ؟!

صليت إلى جنب أنس بن مالك بين السواري، فقال:

كنّا نتقي هذا على عهد رسول اللهِ ﷺ .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦٧٧ ) .

٤٠٠ - ٣٤٤ - عن قرّة بن إياس، قال :

كنّا ننهى عن الصلاة بين السواري، ونطرد عنها طردًا .

صحيح لغيره - المصدر السابق، « تهام المنة » ( ٢٨٦ )، « الصحيحة » ( ٣٣٥ ) .

٤٨ - باب فيمن يصلي خلف الصف وحده

وفد إلى النبي ﷺ-، قال :

صليت خلف رسول الله ﷺ، فلم قضى رسول الله ﷺ صلاته؛ نظر إلى رجل خلف الصف وحده، فقال النبيُّ ﷺ.

« هكذا صليت ؟ »، فقال : نعم، قال :

« فأعد صلاتك؛ فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف وحده » .

صحيح - « الإرواء » ( ٢ / ٣٢٨ - ٣٢٩ ) .

٤٠٢ - ٣٤٣ و ٤٠٤ - عن وابصة بن معبد :

أنَّ رسول اللهِ ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره فأعادَ الصلاة .

أخذَ بيدي زياد بن أبي الجعد ونحن بالرقة، فأقامني على شيخ من بني

أسد -يقال له: وابصة بن معبد-، قال : حدثني هذا الشيخ : أنَّ رجلًا صلّى خلف النبيِّ ﷺ وحده، ولم يتصل بأحد، فأمره أن يعيد الصلاة .

صحيح لغيره - «صحيح أبي داود» (٦٨٣) .

٤٩ - باب [ صلاة النساء خلف الرجال ]

٤٠٦ - ٣٤٨ - قال ابن عباس :

صليتُ إلى جنبِ النبيِّ ﷺ؛ وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنبِ النبيِّ ﷺ أصلى معه .

صحيح - « المشكاة » ( ١ / ٣٤٦ - التحقيق الثاني ) .

٥٠ - باب السترة للمصلي

٤٠٩ - ٣٤٩ - عن سهل بن أبي حثمة، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال :

«إذا صلّى أحدُكم إلى سترة؛ فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته».

صحيح - " صحيح أبي داود " ( ٦٩٢ / ٢ ) .

٥١ - باپ

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٥٢ - باب فيما يقطع الصلاة

٠ ١٥ - ١١١ - عن عبدالله بن المغفّل، عن النبيِّ عليه، قال:

« يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة » .

صحيح - « الروض النضير » ( ٩٥٦ )، « الضعيفة » تحت الحديث ( ٥٦٦٠ ) .

١٥١ - ٤١٢ - عن ابن عباس، عن النبيّ على، قال :

« يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض (١) ».

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٧٠٠ ) .

٢٥٢ - ٤١٣ - عن ابن عباس :

أنَّ النبيَّ عَلَيْ كانَ يصلي، فمرت شاة بين يديه؛ فساعاها إلى القبلة، حتى ألزق بطنه بالقبلة .

صحیح - « صحیح أبی داود » ( ۷۰۲ ) .

٣٥٣ - [ ٢٣٨٤ - عن أبي ذر، عن النبي على ، قال :

« تعاد الصلاة من عمر الحمار، والمرأة، والكلب الأسود » .

قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحر؟!

فقال : سألت رسول الله عليه كما سألتنى؟ فقال :

« الكلب الأسود شيطان » ] .

صحيح - « الصحيحة » ( ٣٣٢٣ ) : م بلفظ « يقطع الصلاة . . . » (٢).

٥٣ - باب فيما لا يقطع الصلاة

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٥٤ - باب المشي إلى الصلاة وانتظارها

٢٥٤ - ٤١٦ - عن أبي أمامة، أنَّ رسول الله على، قال:

<sup>(</sup>١) أي: البالغة؛ على حد قوله ﷺ في المرأة الحائض: «لا تقبل صلاتها إلا بخمار»، وقد مضى في آخر (٢٩ - باب . . .). وحمله ابن خزيمة في «صحيحه» على ظاهره، فقال: «الحائض دون الطاهر»! وهذا أشبه ما يكون بالتكليف بها لا يطاق، كها هو ظاهر بأدنى تأمل، وانظر تعليقي عليه (٢/ ٢٢). (٢) والفرق بين اللفظين بينً، فالأول صريح بالإعادة، بخلاف الآخر، فقد تأوله بعض الحفاظ بها لا يستلزم الإعادة، فانظر « الصحيحة » .

«ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاشَ رُزق وكُفي، وإن ماتَ أدخله الله الجنة: من دخل بيته فسلم؛ فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد؛ فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله؛ فهو ضامن على الله».

صحيح - «المشكاة» (٧٢٧)، «التعليق الرغيب» (١/ ١٣٠)، «صحيح أبي داود» (٢٢٥٣).

٣٥٥ - ٤١٧ - عن أبي سعيد الخدري، قال : قال رسول الله علي :

« أَلَا أُدلَّكُم على شيء يكفر الخطايا، ويزيد في الحسنات ؟! » .

قالوا: بلي يا رسول الله ! قال:

" إسباغ الوضوء والطهور في المكاره، وكثرة الخُطا إلى هذا المسجد، والصلاة بعد الصلاة، وما من أحد يخرج من بيته متطهراً؛ يأتي المسجد، فيصلي مع المسلمين أو مع الإمام، ثم ينتظر الصلاة التي بعد؛ إلا قالت الملائكة: اللهم! اغفر له، اللهم! ارحمه .

فإذا قمتم إلى الصلاة؛ فاعدلوا صفوفكم، وسدوا الفرج.

فإذا كبرّ الإِمامُ فكبرّوا؛ فإنّي أَراكم من ورائي، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربّنا! ولك الحمدُ.

وخير صفوف الرجال المقدم، وشر صفوف الرجال المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر، والنساء المقدم، يا معشر النساء ! إذا سجد الرجال؛ فاخفضن أبصاركن عن عورات الرجال » .

فقلت : لعبدالله بن أبي بكر: ما يعني بذلك ؟ قال: ضيق الأزر . صحيح - «التعليق الرغيب» (١/ ١٦١). وتقدم بعضه برقم (١٣٩ - ١٦٢ و ٣٣٣ - ٣٨٥).

٣٥٦ - ٤١٨ - عن عقبة بن عامر، عن رسول الله عَلَيْ ، أنَّه قال :

« القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيتِه حتى يرجع إليه » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٢٥ ) .

٣٥٧ - ٤١٩ - عن عبدالله بن عمرو، قال : قال رسول الله عليه :

« من راح إلى مسجد جماعة؛ فخطواته خطوة تمحو سيئة، وخطوة تكتب حسنة؛ ذاهبًا وراجعًا » .

حسن - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٢٥ ) .

٣٥٨ - ٤٢٠ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ عليه، قال :

« من حين نخرج أحدكم من منزلِه إلى مسجدي؛ فرِجل تكتبُ حسنة، ورجل تحط عنه سيئة؛ حتّى يرجع » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٢٥ ) .

٣٥٩ - ٤٢١ - عن عقبة بن عامر، عن رسول الله على أنّه قال :

« إذا تطهرَ الرَّجلُ ثمَّ أتى المسجدَ يرعى الصلاة؛ كَتبَ له كاتبُه -أو قال كاتباه- بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة عشرَ حسنات » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٢٥ ) .

٠ ٣٦٠ - ٢٢٢ - عن أبي الدرداء، عن النبيِّ على، قال :

« من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد؛ آتاه الله نورًا يوم القيامة » . صحيح لغيره - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٢٩ ) .

٣٦١ - ٢٢٣ و ٤٢٤ - عن سهل بن سعد الساعدي، عن رسول الله على،

قال:

«من انتظر الصلاة (وفي رواية : من كان في المسجد ينتظر الصلاة)؛ فهو في صلاة ما لم يُحدِث» .

صحيح - « التعليق » أيضًا ( ١ / ١٦٠ ) .

00 - باب ما جاء في الصلاة في الجماعة

٤٢٥ - ٣٦٢ - عن معدان بن أبي طلحة، قال :

سألني أبو الدرداء: أين مسكنُك؟ قلت: في قرية دون حمص، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

« ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، لا تقام فيهم الصلاة؛ إلَّا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة؛ فإنَّما يأكل الذئبُ القاصيةَ » .

حسن - « صحيح أبي داود » ( ٥٥٦ ) .

٣٦٣ - ٤٢٦ - عن ابن عباس، قال : قال رسول اللهِ ﷺ :

« من سمع النداء فلم يجب؛ فلا صلاة له؛ إلَّا من عذر » .

صحيح - « المشكاة » ( ۱۰۷۷ )، « صحيح أبي داود » ( ٥٦٠ )، « تمام المئة » ( ص ٣٢٧ ) .

٤٣٧ - ٣٦٤ - عن ابن عمر، قال :

كنا إذا فقدنا الإنسانَ في صلاة الصبح والعشاء؛ أسأنا به الظنَّ .

صحيح - « التعليق الرَغيب » ( ١ / ١٥٤ ) .

٣٦٥ - ٤٢٨ - عن جابر بن عبدالله، قال:

جاء ابن أم مكتوم إلى النبي ﷺ، فقال : يا رسول الله ! إني مكفوفُ البصر، شاسعُ الدار، فكلمه في الصلاة أن يرخصَ له أن يصلي في منزله،

قال: « أتسمع الأذان ؟»، قال : نعم : قال :

« فَأَتِها؛ ولو حبوًا » .

صحيح لغيره دون قولِه : « ولو حبوًا » (١) - « الإرواء » ( ٤٨٧ )، « صحيح أبي داود » ( ٥٦١ )، « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٥٨ )، « الروض النضير » ( ٧٥٥ ) .

٣٦٦ - ٤٢٩ و ٤٣٠ - عن أُبِيّ بن كعب، قال :

صلِّي بنا رسول الله ﷺ، فقال:

« أشاهد فلان ؟ ».

قالوا: لا، قال:

« أشاهد فلان ؟ » قالوا : لا، قال :

« إنَّ هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون فضل ما فيهما؛ لأتوهما ولو حبواً، وإنَّ الصفَّ الأوّل لعلى مثل صفّ الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه .

(١) وإنّا صحت الزيادة في فضل صلاة العشاء والفجر، كما في حديث أبي الآتي بعده، وكذا في حديث أبي هريرة في « الصحيحين »، وهو مخرج في « الإرواء » ( ٤٨٦ ). ولم يتنبه لهذا المعلق على « موارد المؤسسة » (١/ ١٩٦ ) فحسن الحديث! مع أنه ضَعّف إسناده في تعليقه على « الإحسان » (٥/ ١٩٤ )، وذكر له طريقاً وشاهداً صحيحاً ليس فيها تلك الزيادة ! ونحوه صنع الداراني في «موارده» (٢/ ١٣٢)، بل زاد عليه فحسن إسناده، ولم يعبأ بها قيل في راويها من الجرح، ومنها أنه « منكر الحديث »، وهذه الزيادة شاهد صدق عليه ! ومن الغريب أنه مع ذلك قد ذكر الشاهد ومعه بعض الطرق المشار إليها في تعليقه على « مسند أبي يعلى » (٣/ ٣٣٧) ! وأغرب منه أنه ضعّف إسناد حديث الباب وهو الحق م تراجع عنه فحسن إسناده كها مر آنفاً !! ومع ذلك كله مال في تعليقه إلى القول بعدم وجوب صلاة الجهاعة تقليدًا لما نقله عن الشوكاني !! ضاربًا صفحًا عن هذا الحديث الذي حسّنه بالزيادة! وعن دلالة حديث أبي الدرداء في أول الباب الصريح في الوجوب الذي أنكره، حتى في ثلاثة في قرية أو بدو! وأعجب من كل ما تقدم؛ أنه أحال القراء في هذه المسألة الهامة إلى تعليقه الواهي المذكور، وليس فيه تعرض لحديث أبي الدرداء ودلالته، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وصلاة الرَّجل مع رجلين أزكى من صلاتِه مع رجل، وكل ما كثر؛ فهو أحب إلى اللهِ تعالى ».

حسن لغيره - « التعليق الرغيب » (١ / ١٥٢ )، « صحيح أبي داود » ( ٥٦٣ ) .

٣٦٧ - ٤٣١ - عن أبي سعيد الخدري، قال : قال رسول الله عليه :

« صلاة الرَّجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة، فإن صلّاها بأرضِ قِيً (١)، فأتم ركوعها وسجودها؛ تكتب صلاته بخمسين درجة » (٢).

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٥٦٨ )، «التعليق الرغيب» (١/ ١٥٢ - ١٥٣)، والشطر الأوّل في ( خ ) .

#### ٥٦ - باب هل تعاد الصلاة ؟

٣٦٨ - ٤٣٢ - عن سليان بن يسار:

أنّه رأى ابن عمر جالسًا بالبكلاط والناس يصلونَ، فقلت : ما يجلسك والناس يصلونَ ؟! قال : إنّي قد صليت.

وإنَّ رسول اللهِ ﷺ نهى أن نعيدَ صلاةً في يوم مرتين .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٥٩٢ ) .

٥٧ - باب فيمن صلَّى في أهلِه ثمَّ وجد الناس يصلون

٣٦٩ - ٣٦٩ - عن مِحْجَن بن الأدرع:

أنَّه كانَ في مجلس مع رسول اللهِ ﷺ، فأُذِّن بالصلاة، فقام َ رسول اللهِ

<sup>(</sup>١) القي -بكسر القاف وتشديد الياء-: الفلاة، كما جاء مفسرًا في رواية أبي داود .

 <sup>(</sup>۲) من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: «صدره في «الصحيح» من طريق عبدالله بن خباب [عن أبي سعيد] بلفظ : «صلاة الجهاعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» فقط».

عَلَيْهُ فَصَلَّى، ثُمَّ رجع ومحجن في مجلسِه، فقال له رسول اللهِ عَلَيْهُ :

« ما مَنْعَكَ أن تصلي مع النَّاس ؟! أُلست برجل مسلم ؟! ».

قال: بلى يا رسول الله! قد كنتُ صليتُ في أهلي، فقال رسول اللهِ ﷺ:

« إذا جئتَ فصل مع الناسِ؛ وإن كنتَ قد صليت » .

حسن لغيره - « صحيح أبي داود » ( ٥٩٠ - ٥٩١ ) .

٠ ٣٧٠ - ٣٣٤ و ٣٥٥ - عن يزيد [ بن ] الأسود، قال :

شهدت مع رسول الله ﷺ حَجته، فصلیت معه صلاة الصبح في مسجد الخینف من منى، فلما قضى صلاته؛ إذا رجلان في آخر الناس لم يصلیا، فأتى بهما تُرْعَدُ فرائصهما، فقال:

« ما منعكم أن تصليا معنا ؟! ».

قالا : يا رسول الله! كنّا قد صلينا في رحالنا، قال :

« فلا تفعلا، إذا صليتها في رحالكها، ثمَّ أتيتها مسجد جماعة؛ فصليا معهم؛ فإنَّها لكها نافلة » .

صحيح - الصدر نفسه .

٥٨ - باب الصلاة مع من قصد الجماعة، فوجدهم قد صلّوا

١ - ٣٧١ - ٤٣٦ - عن أبي سعيد الخدري، قال :

دخل رجل المسجدَ ورسول الله ﷺ قد صلَّى، فقال رسول اللهِ ﷺ :

« ألا من يتصدق على هذا فيصلى معه ؟ » .

صحيح - «المشكاة» (١١٤٦)، « الإرواء » ( ٥٣٥ ) « صحيح أبي داود » (٥٨٩).

## ٥٩ - باب التخلف عن الجماعة في المطر

٣٧٢ - ٤٣٩ و ٤٤٠ - عن أسامة والد أبي المليح، قال :

كنّا مع رسول اللهِ ﷺ زمن الحديبية، فأصابتنا سماء لم تَبُلَ أَسافل نعالنا، فأمر رسول اللهِ ﷺ مناديه أن:

« صلّوا في رحالكم ».

صحيح - « الإرواء » ( ٢ / ٣٤١ - ٣٤٢ )، « صحيح أبي داود » ( ٩٩٧ ) .

٦٠ - باب إذا أُقيمت الصلاة فلا تصلُّ غيرها

: قال - ٣٧٣ - ٤٤١ - عن ابن عباس، قال

أُقيمت صلاة الصبح، فقمت لِأصلي الركعتين، فأخذ بيدِي النبيُّ النبيُّ وقال:

« أتصلي الصبح أُربعًا ؟! » .

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ٢٥٨٨ ) : م - ابن بُحينة .

٦١ - باب فيما يستفتح الصلاة من التكبير وغيره

٤٤٢ - ٣٧٤ - عن أبي حميد الساعدي، قال :

كانَ رسول اللهِ ﷺ إذا قامَ إلى الصلاة؛ استقبل القبلة، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثمَّ قال :

« الله أكبر » .

( قلت ) : فذكر الحديث . [ يأتي تهامه برقم ٤٠٧ / ٤٩١ ] .

صحيح - « المشكاة » ( ۸۰۱ )، « الإرواء » ( ۳۰۵ )، «صحيح أبي داود» (۷۲۰).

٣٧٥ - ٤٤٣ و ٤٤٤ - عن جبير بن مطعم، قال :

كانَ رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة، قال:

«الله أكبر كبيرًا [ثلاثًا]، والحمد لله كثيرًا (ثلاثًا)، وسبحان الله بكرة وأصيلًا (ثلاثًا)، أعوذُ باللهِ من الشيطان الرجيم، من نفخه وهمزِه ونفثهِ».

قال عمرو: نفخه: الكبر، وهمزه: المُوتة، ونفثه: الشعر.

صحيح لغيرِه دون لفظ: « ثلاثًا » في الموضعين الأخيرين (١) – « صفة الصلاة »، «المشكاة» ( ٨١٦ )، « الإرواء » ( ٣٤٢ ) .

٣٧٦ - ٤٤٥ - عن [ علي بن ] أبي طالبِ رضي الله عنه، قال :

كانَ رسول الله ﷺ إذا افتتحَ الصلاةَ؛ كبرّ ثمَّ يقول :

« وجهت وجهي للذي فطرَ السهاوات والأرضَ حنيفًا مسلمًا ، وما أنا من المشركين ، إنَّ صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي اللهِ ربِّ العالمين ، لا شَريكَ له ، وبذلك أُمرت وأنا أوّل المسلمين » .

( قلت ) : هذا الحديث كها في « صحيح مسلم »، وإنّها ذكرتُ هذا لقولِه : كبر ثمّ يقول. . . (٢) وقد قال لي بعض المالكية بأنهم يقولون هذا قبل التكبير للصلاة، وهو في «السنن» لأبي داود وغيره كها ها هنا، والله أعلم .

صخيح - «صفة الصلاة»، «صحيح أبي داود» (٧٣٨): م، فليس على شرط «الزوائد».

<sup>(</sup>۱) وأما الموضع الأول؛ فله شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدري، وهو مخرج في «الإرواء» (۲/ ٥١)، والزيادة بين المعكوفتين استدركتها من «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٢٣٩)، وهي غير منافية للسياق، بل هي موضحة له.

 <sup>(</sup>۲) قلت : جاء التكبير في رواية لمسلم في هذا الحديث، فليس َهو على شرط « الزوائد » كها ذكرت أعلاه. وخفي ذلك على المعلقين الأربعة على الكتاب! مع أن الداراني لما خرجه؛ عزاه لجهاعة من الحفاظ دون مسلم!

### ٦٢ - باب نشر الأصابع بعد رفع اليدين

٣٧٧ - ٤٤٦ - عن أبي هريرة :

أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كانَ ينشر أصابعَه في الصلاة نشرًا .

### ٦٣ - باب وضع اليد اليمني على اليسرى

٤٤٧ - ٣٧٨ - عن وائل بن حُجْر :

أنَّه صلّى مع رسول اللهِ ﷺ، قال: فوضع اليدَ اليمنى على اليد اليسرى، فلما قال: « ﴿ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ »؛ قال: « آمين »، وسلّم عن يمينه وعن يسارِه .

صحيح - «المشكاة» (٨٤٥)، «الصحيحة» (٤٦٤)، «صحيح أبي داود» (٨٦٣ - ٣٦٤) .

# ٦٤ - باب السكتة في الصلاة

٣٧٩ - ٤٤٩ - عن سعيد بن سمعان مولى الزُّرَقيين، قال :

دخل علينا أبو هريرة المسجد، فقال:

ثلاث كان رسول الله على يعمل بهن ؛ تركهن النَّاس :

كانَ رسول اللهِ ﷺ إِذَا أُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاة؛ رفع يديه مدًّا، وكانَ يقف قبل القراءة هنيهة يسأَّل الله من فضلِه، وكان يكبر في الصَّلاة كلما ركع وسجد.

صحيح لغيره - وهو تهام الحديث الذي قبله بحديث .

### 70 - باب القراءة في الصلاة

٠ ٣٨٠ - [ ٩٤ - عن أبي ذر، قال :

قلت : يا رسول الله! فأي الصلاة أفضل ؟ قال :

« طول القنوت » (١) .

صحيح لغيره - «الإرواء» (٢ / ٢١٠ / ٤٥٨) ، «الصحيحة» (٥٥١): م - جابر .

٣٨١ - [ ١٧٩٦ - عن أنس بن مالك، قال:

صليت خلف رسول الله على وأبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم؛ فلم أسمع أحداً يجهر بر (بسم الله الرحمن الرحيم) .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٧٥١ ) : م نحوه دون لفظ (الجهر)(٢).

٣٨٢ - ٤٥٣ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على :

" ( + c ) = 0 ( + c ) = 0 الناس : أن + c ) = 0 الكتاب فها زاد + c ) = 0 .

٣٨٣ - ٤٥٤ - ٤٥٦ - عن أبي هريرة :

أنَّ رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال:

<sup>(</sup>١) المراد هنا طول القيام والقراءة فيها .

<sup>(</sup> ٢ ) قلت: ومن غفلة المعلق على «الإحسان» وقلة فقهه، عزوه هذا الحديث في تخريجه إياه (٥/ ١٠٣ – المؤسسة) للشيخين!

<sup>(</sup> ٣ ) الأصل: «وما تيسر» ، والتصحيح من «مسند أبن راهويه» (١ / ١٧٩ / ١٢٦)، و«الإحسان» (٥ / ٩٤ – المؤسسة)، وعنه أخرجه.

ولم يتنبه لهذا الخطأ المعلقون على «الموارد»، فتركوه كما هو!!

« هل قرأ أحدٌ منكم معي آنفًا ؟ ».

فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله! فقال:

« إِنِّي أَقُولُ: ما لِي أَنازِعُ القرآنَ ؟! » .

قال (۱): فانتهى الناسُ عن القراءة فيها جهر فيه رسول الله ﷺ . بالقراءة، حين سمعوا ذلك منه ﷺ .

صحيح - « صفة الصلاة » ، « صحيح أبي داود » ( ٧٨١ ) .

٢٨٤ - ٤٥٧ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله على :

« لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » .

قلت : فإن كنت خلف الإمام ؟ قال : فأخذ بيدي فقال : اقرأ بها في نفسك .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٧٧٩ ) : م - نحوه .

٣٨٥ - ٤٦٢ - عن أبي هريرة، قال :

كان رسول الله على إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن؛ رفع صوته وقال:

<sup>(</sup> ١ ) قلت : هنا في الأصل زيادة نصُّها: «... عن الزهري، عمن سمع أبا هريرة، قلت: فذكر نحوه، إلا أنه قال: قال الزهري: فانتهى المسلمون، فلم يكونوا يقرؤون معه».

فأقول: نزلت بها إلى هنا لجهالة التابعي الذي لم يسم. وقول الشيخ شعيب في تعليقه على «موارد المؤسسة»: « رجاله ثقات »! من أوهامه. وقد اختلفت الروايات اختلافًا كثيرًا في هذا، هل هو من قول أبي هريرة أو الزهري ؟ والأول عليه الأكثر، وهو ظاهر رواية المؤلف الأولى ، وهو الذي رجحه ابن القيم، ثم الشيخ أحمد شاكر ، ثم الكاتب في « صحيح أبي داود ». وهناك شيءٌ آخر، وهو أن شعيباً قد صحح معنى الحديث بكامله برقم الأول والثاني، فالتوثيق المذكور -لو صح- قد يوهم ترجيح أن هذا القول للزهري، فكان لا بد من دفع الإيهام في هذه الحالة.

« آمين » .

( قلت ) : له حديث في « الصحيح » في التأمين غير هذا .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٤٦٤ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٨٦٦ ) .

# ٦٦ - باب منه في القراءة في الصلاة

الله عن سليهان بن يسار، أنه سمع أبا هريرة يقول : ما رأيت أحدًا أشبه صلاةً برسولِ الله على من فلان؛ أمير كان بالمدينة، قال سليهان : فصليت أنا وراءه ، فكان يطيل في الأوليين من صلاة الظهر ، ويخفف في الأخركيين، ويخفف العصر ، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل .

حسن - « المشكاة » ( ٨٥٣ ) .

٢٨٧ - ٤٦٤ - عن ابن عمر :

أنَّ النبيَّ ﷺ قرأ بهم في المغرب بـ ﴿ الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله ﴾.

صحيح - « صفة الصلاة »، «الروض النضير» (٥٢٩).

٣٨٨ - ٤٦٥ - عن جابر بن سمرة :

أنَّ النبيَّ عَلَيْ كانَ يقرأ في الظهرِ [والعصر](): ﴿ والسماءِ والطارقِ ﴾ و ﴿ السماء ذات البروج ﴾ .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٧٦٧ ) .

٣٨٩ - ٤٦٦ - عن جابر بن سمرة، قال :

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركتها من «الإحسان» و «أبي داود» وغيره.

كانَ رسول اللهِ ﷺ يصلي نحوًا من صلاتِكم ، وكانَ يخفف الصلاة ، وكانَ يغفف الصلاة ، وكانَ يقرأ في صلاة الفجر بـ ﴿ الواقعة ﴾ ونحوها من السور .

حسن - « صفة الصلاة » .

٠ ٢٩٠ - ٤٦٧ - عن أبي هريرة، قال :

قدمت المدينة والنبي على بخيبر ، ورجل من بني غفار يؤمهم في الصبح ، فقرأ في الأولى ﴿كهيعص﴾ ، وفي الثانية ﴿ويل للمطففين﴾ . وكان عندنا رجل له مكيالان ، مكيال كبير ، ومكيال صغير، يعطى

بهذا ، ويأخذ بهذا ، فقلت : ويل لفلان .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٩٦٥ ) .

٤٦٨ - ٣٩١ - عن أبي قتادة قال :

كانَ رسول الله ﷺ يطيل في أول ركعة من الفجر والظهر ، وقال : كنّا نرى أنّه يفعل ذلك ليتدارك الناس .

صحيح - «صفة الصلاة » ، « صحيح أبي داود » ( ٧٦٣ ) .

٢٩٢ - ٤٦٩ - عن أنس، عن النبيّ ﷺ :

أنَّهم كانوا يسمعون منه في الظهر النغمة بـ ﴿ سبح اسم ربِّكَ الأعلى ﴾ و ﴿ هل أتاكَ حديث الغاشية ﴾ .

صحيح - « صفة الصلاة » .

: 2۷۰ - ۲۹۳ - عن عبدالله بن عمر، قال

إن كان رسول اللهِ عَلَيْ ليؤمُّنا في الفجر بـ ﴿ الصافات ﴾ .

صحيح - « صفة الصلاة » .

٤٧١ - ٣٩٤ - عن عقبة بن عامر:

أنَّ النبيَّ ﷺ أمهم بالمعوذتين في صلاة الصبح .

صحيح - «صفة الصلاة»، «صحيح أبي داود» (١٣١٥-١٣١٦)، «المشكاة» (٨٤٨).

٦٧ - باب

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

#### ٦٨ - باب فيمن لم يحسن القرآن

٣٩٥ - ٤٧٣ - عن ابن أبي أوفي :

أنَّ رجلًا قال : يا رسول الله! علمني شيئًا يجزئني من القرآنِ؟ قال : « قل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله » .

حسن - « الإرواء » (۳۰۳)، « صفة الصلاة » ، « المشكاة » ( ۸۰۸ ) ، « صحيح أبي داود » ( ۷۸۰ ) .

## ٦٩ - باب فيما نُهي عنه في الصلاة

٣٩٦ - ٤٧٤ - عن أبي سعيد المقبري:

أنّه رأى أبا رافع مولى النبي ﷺ، وحسن بن علي يصلي غرزَ ضفيرته في قفاه ، فحلها أبو رافع ، فالتفت الحسن إليه مُغضَبًا ، فقال أبو رافع : أقبل على صلاتِك ولا تغضب؛ فإنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« ذلك كِفل الشيطان ». يعنى: مغرز ضفيرته .

حسن - « صحيح أبي داود » ( ٦٥٣ ) .

٣٩٧ - ٤٧٥ - عن كُريب مولى ابن عباس:

أنَّ عبدالله بن عباس رأَى عبدالله بن الحارث ورأسه معقوص من ورائه، فجعل يحلّه، وأقرَّ له الآخر، فلما انصرفَ أقبل إلى ابن عباسِ فقال: ما لك ورأسي ؟! فقال: إني سمعت رسول اللهِ ﷺ يقول: « إنّها مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف » (١).

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦٥٤ ) : م . قلت : فليس على شرطِ « الزوائد » . ٣٩٨ - ٤٧٦ - عن عبدالرحمن بن شبل الأنصاري، قال:

سمعتُ رسول الله ﷺ ينهى عن ثلاث خصال في الصلاة :

عن نقرة الغرابِ ، وعن افتراشِ السبع ، وأن يوطنَ الرَّجل المكانَ كما يوطن البعير .

حسن لغيره - «المشكاة» (۹۰۲)، «الصحيحة» (۱۱٦۸)، «صحيح أبي داود» (۸۰۸)، «التعليق الرغيب» (۱ / ۱۳۳) .

٣٩٩ - ٤٧٧ - عن عبدالله بن عمر، أنَّ رسول اللهِ ﷺ قال :

«لا ترفعوا أبصاركم إلى السهاء؛ مخافة أن تلتمع » ، يعني: في الصلاة . صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٨٨ ) .

٤٠٠ - ٤٧٨ - ٤٧٨ - عن أبي هريرة :

أنَّ رسول اللهِ ﷺ نهى عن السدل (٢) في الصلاة ، وأن يغطي الرَّجل فاه.

<sup>(</sup>١) أراد أنه إذا كان شعره منشوراً سقط على الأرض عند السجود، فيُعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصاً صار في معنى ما لم يسجد، وشبهه بالمكتوف، وهو المشدود اليدين؛ لأنها لا يقعان على الأرض في السجود. كذا في «النهاية» (٣/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) السَّدل: هو أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد، وهو كذلك؛ وهذا مطَّرد في القميص وغيره من الثياب. انظر: «النهاية» (٢/ ٣٥٥).

حسن - « صحيح أبي داود » ( ٦٥٠ ) .

#### ٧٠ - باب صفة الصلاة

عن رفاعة الزُّرَقي -وكانَ من أصحابِ النبيِّ ﷺ ، قال : جاء رجل ورسول اللهِ ﷺ في المسجد ، فصلّى قريبًا منه ، ثمَّ انصرفُ فسلّمَ عليه ، فقال له رسول اللهِ ﷺ :

« أعد صلاتك؟ فإنّك لم تصل" » .

فقال : يا رسول الله ! كيف أصنع ؟ فقال :

« إذا استقبلت القبلة؛ فكبر ، ثم اقرأ بأم القرآن ، ثم اقرأ بها شئت ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك (١) ، وامدد ظهرَك ، فإذا رفعت رأسك؛ فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلِها (٢) ، فإذا سجدت فكبر لسجودك ، فإذا رفعت رأسك؛ فاجلس على فخذِك اليسرى ، ثم أصنع ذلك في كلِّ رَكعة » .

صحيح - « صفة الصلاة » ، « الإرواء » (١ / ٣٢١ - ٣٢٢) ، «صحيح أبي داود» (٨٠٧ - ٨٠٣) .

<sup>(</sup> ۱ ) زعم السقاف في ما أسهاه بـ « صحيح صفة صلاة النبي ﷺ » (ص ١٤٨) –وقد سرق أكثر مادته من كتابي– أنَّ هذا غير واجب، واحتج على ذلك بحديث منكر موقوف! انظر «الضعيفة» (١٣٨).

<sup>(</sup> ٢ ) أي: عِظام الصلب والظهر، أي: يستقر ويعود إلى مكانه كل فِقرة من فقرات ظهره، كما جاء في وصف أبي حميد لصلاته على الآتي قريبًا؛ والمراد كمال الاعتدال في هذا القيام، وقد صحّت أحاديث في النهي عن الإخلال به كما يأتي.

وأما الاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في هذا القيام؛ فمن أبعد ما يكون عن هديه ﷺ المعروف في صلاته، وعن سياق هذا الحديث وغيره، كما شرحت ذلك في غير ما موضع، فمن شاء التوسع رجع إليه، من ذلك «صفة صلاة النبي ﷺ».

٤٠٢ - ٤٨٥ - عن وائل بن حُجْر، [قال] :

لأنظرنَّ إلى رسولِ اللهِ ﷺ كيفَ يصلي ؟ فنظرتُ إليه حين قامَ ، فكبر ورفعَ يديه حتّى حاذى أُذنيه ، ثمَّ وضعَ يده اليمنى على كفّه اليسرى والرُّسغ والساعد .

ثمّ لمّ أراد أن يركع ؛ رفع يديه مثلها، ثمّ ركع فوضع يديه على ركبتيه . ثمّ رفع رأسه فرفع يديه مثلها (١) ، ثمّ سجد فجعل كفيه بحذاء أُذنيه . ثمّ جلس فافترش فخذه اليسرى، وجعل يده اليسرى على فخذه وركبته اليسرى ، وجعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ، وعقد ثنتين من أصابعه ، وحلّق حلقة ، ثمّ رفع إصبعه ، فرأيته يحركها يدعو بها . ثمّ جئت بعد ذلك في زمان فيه برد ، فرأيت ناسًا عليهم جُلّ الثياب، تتحرّك أيديهم من تحت الثياب .

صحیح - « صفة الصلاة » ، « المشكاة » ( ٩١١ ) ، « صحیح أبي داود » ( ٧١٤ ) . « صحیح - « صفة الصلاة » ، « المشكاة » ( ٩١٠ ) . « صحیح أبي داود » ( ٧١٤ ) .

ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ، وقبض خنصرَه والتي تليها ، وجمع بين إبهامِه والوسطى ، ورفعَ التي بينهما يدعو بها .

صحيح - انظر ما قبله .

٤٠٤ - ٤٨٨ - عن واثل :

<sup>(</sup>۱) قلت: ليتأمل القراء في حسن سياق وائل رضي الله عنه لصفة رفع يديه على الله الإحرام، ثم إيجازه تعبيره عنها عند الركوع والقيام منه بقوله: «فرفع يديه مثلها»؛ فلو كان ما ينسبه إليه بعض الفضلاء من قبض اليدين بعد القيام منه صحيحاً لقال مثلاً: «ووضع اليمنى على اليسرى مثلها» أو نحو ذلك؛ لأنه وقت البيان كها هو ظاهر، فتأمل منصفاً، وانظر «صفة الصلاة».

أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَه ، وإذَا سَجَدَ ضمَّ أَصَابِعَه . صحيح - « صفة الصلاة » ، « صحيح أبي داود » ( ٨٠٩ ) .

عن محمد بن مجمدادة: حدثنا عبدالجبار بن وائل بن حجر، قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي ، فحدثني وائل بن علقمة (كذا! والصواب: علقمة بن وائل، كما قال ابن حبان)، عن وائل بن حجر، قال:

صليت خلف النبي ﷺ، فكانَ إذا دخل [في] الصلاة رفع يديه وكبر، ثمَّ التحف، فأدخل يده في ثوبه، فأخذَ شهاله بيمينِه، وإذا أرادَ أن يركعَ أخرجَ يديه ورفعها وكبر ثمَّ ركع، فإذا رفعَ رأسه من الرُّكوع؛ رفعَ يديه ثمَّ كبر فسجد ، ثمَّ وضع وجهه بين كفيه (١١) .

قال ابن مُجحَادة : فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن، فقال : هي صلاة رسول الله ﷺ، فعله من فعله، وتركه من تركه .

صحيح - « صفة الصلاة » ، « صحيح أبي داود » ( ٧١٤ ) .

٤٩٠ - ٤٩٠ - سمعت البراء بن عازب يقول:

كانَ النبيِّ ﷺ يسجد على أليتي الكف.

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٩٦٦ ) .

<sup>(</sup>١) زاد أبو داود : وإذا رفع رأسه من السجودِ أيضًا رفع يديه.

قلت: وهذه زيادة هامة صحيحة ، ولها شواهدُ كثيرة، فنلفت أنظار أهل السنة والمحبين العمل بها إلى إحيائها . والزيادة التي بين المعكوفتين من الإحسان ، وفي هذا الحديث والذي قبله بحديثين إشارة قوية إلى أن وضع اليدين على الصدر بعد الركوع لا أصل له ، لأن واثلًا لم يذكره، ولو رآه لذكره كما ذكر رفع اليدين في المواضع الثلاثة، كما قدّمت بيانه آنفاً. فما جاء في النسائي، عن وائل قال: رأيت رسول الله على إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شهاله . . . هو مختصر من روايته هذه المفصّلة، والتي قبلها بحديثين؛ فلا تدل على الوضع في القيام الثاني ، ولذلك لم يجر عمل السلف عليه . فتنه .

٤٠٧ - ٤٩١ - ٤٩٣ - عن محمد بن عمرو بن عطاء قال :

سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة [ من ] أصحاب النبي على فيهم أبو قتادة ، فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله على ، قالوا : لم ؟ فوالله ما كنت أكثرنا له تَبْعَةً ، ولا أقدَمنا له صحبة ، قال : بلى ، قالوا : فأعرض ، قال :

كانَ إذا قامَ إلى الصلاةِ كبرّ ، ثمَّ رفعَ يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه . ثمَّ يركعُ ويضعُ راحتيه على ركبتيه معتدلًا، لا يصوب رأسه (۱) ولا يقنع به [ثم رفع رأسه](۲).

ثمَّ يقول : «سمع الله لمن حمده»، ويرفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه، حتى يقر<sup>(٣)</sup> كلّ عظم إلى موضعه .

ثُمَّ يهوي إلى الأَرض (٤)، ويجافي يديه عن جنبيه . ثُمَّ يرفع رأســـه

<sup>(</sup>١) أي: لا ينكُّسُه، و (لا يُقنع به)؛ أي: لا يرفعه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الرواية الثانية المشار إليها برقم (٤٩٢)، ولم يسق المؤلف لفظها، وإنها أحال به على الرواية المذكورة، وقد استدركت الزيادة من «الإحسان» (١٨٦٢)، وهي ضرورية كها هو ظاهر، وهو مما فات المعلقين الأربعة.

 <sup>(</sup>٣) أي: يستقر (كل عظم إلى موضعه)؛ يعني: من عظام ظهره، لما في رواية البخاري في هذا
 الحديث بلفظ: فإذا رفع رأسه؛ استوى حتى يعود كل فقار مكانه.

و (الفقار): عظام الظهر. والمراد بذلك كهال الاعتدال، كها قال الحافظ ابن حجر (٢/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) أي ينحط إلى الأرض ساجدًا بقوة . هذا ما يقتضيه أصل هذه الكلمة: (هوى يهوي) كما في قوله تعالى : ﴿ والنجم إذا هوى ﴾ ، وما روي في صفة مشيته ﷺ : ﴿ كأنما يهوي من صبب ۗ . قال ابن الأثير : ﴿ أي: ينحط ، وذلك مشية القوي من الرجال ﴾ .

قلت : وإذا صح هذا؛ فهذه الهيئة لا تصدق على من يسجد على ركبتيه ، لأنه يكون مقرونًا بالأناة والهويني ، وإلا اصطدمت ركبتاه بالأرض، وشابه البعير في بروكه تهام المشابهة ، وهذا مشاهد من أكثر المصلين لمن تأمله، فهل من معتبر ؟!

ويثني رجليه ويقعد عليهما . ويفتخ (١) أصابع رجليه إذا سجد .

ثمَّ يسجد، ثمَّ يكبر ويجلس على رجله اليسرى، حتى يرجع كلُّ عظم إلى موضعِه .

ثمَّ يقوم فيصنع في الأُخرى مثل ذلك .

ثمَّ إذا قامَ من الركعتين؛ رفع يديه حتى يجاذي بها منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة (٢)، ثمَّ يصلي بقية صلاتِه هكذا ، حتّى إذا كانَ في السجدة التي فيها التسليم؛ أخرجَ رجليه، وجلس على شقه الأيسر (٣) متوركًا.

قالوا : صدقت، هكذا كان يصلي النبيُّ عَلَيْ .

( قلت ) : عند البخاري بعضه عن أبي حميد وحده ونفر غير مسمَّين .

<sup>=</sup> وحديث السجود على الركبتين ضعيف ، وهو من حصة الكتاب الآخر «ضعيف الموارد» (رقم ٤٣ / ٤٨٧)، مع مخالفته لحديث ابن عمر: كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه... وهو يطابق تهامًا قوله: يهوي إلى الأرض ساجدًا. فلا جرم أنه أمر به النبي في حديث أبي هريرة ، وهما مخرجان في « الإرواء » ( ٢ / ٨٧ - ٨٨ ) وغيره .

وانظر « تهام المنة في التعليق على فقه السنة » ( ص ١٩٣ – ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>١) بالخاء المعجمة، أي: يلينها حتى تنثني؛ فيوجهها نحو القبلة، كما قال الخطابي وغيره. ووقع في الأصل بالحاء المهملة! وهو تصحيف غفل عنه الأخ الداراني وصاحبه! والتصويب من «الإحسان» ومصادر التخريج.

 <sup>(</sup>۲) زاد البخاري: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى.
 وهذا هو الافتراش، وفي التشهد الذي فيه التسليم: ( التوركُ ) كما هو تهام الحديث . وبهذا التفصيل قال الإمام أحمد؛ خلافًا للحنفية والمالكية. انظر « صفة الصلاة » ( ١٥٦ و ١٨١ ) .

 <sup>(</sup>٣) الأصل: (الأيمن)! وهو خطأ فاحش لعله من النساخ، وغفل عنه الداراني وصاحبه كالعادة،
 والتصويب من طبعتي «الإحسان»، ومصادر التخريج، ومنها البخاري، كما في التعليق الذي قبله.

صحيح - « المشكاة » ( ۸۰۱ ) ، « الإرواء » ( ۲ / ۱۳ / ۳۰۵ ) ، « صحيح أبي داود » ( ۷۲۰ ) .

٤٠٨ - ٤٩٤ و ٤٩٥ - عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، قال :

اجتمع أبو حميد الساعدي ، وأبو أسيد الساعدي ، وسهل بن سعد ، ومحمد بن مسلمة . . . فذكر نحوه .

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ٧٢٣ ) .

٤٠٩ - ٤٩٨ - عن ابن عمر، قال : قال رسول الله على :

« لا تبسط ذراعيك إذا صليت كبسط السَّبُع ، وادَّعِم على راحتيك ، وجافِ عن ضَبْعَيك (١)؛ فإنَّك إذا فعلتَ ذلك سجد كلُّ عضو منك » .

حسن صحيح - « صفة الصلاة » ، التعليق على « ابن خزيمة » ( ٦٤٥ ) .

١٩٤١ - عن عبد الله بن الزبير:

أن النبي على فخذه اليسرى ، وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، ووضع يده السّبّابة ، لا يجاوز بصرم أن السبتابة ، لا يجاوز بصرم أن إشارتَه ] .

حسن صحيح - صحيح أبي داود ( ٩١٠ ) .

٧١ - باب ما جاء في الركوع والسجود

١١١ - • • ٥ - عن علي بن شيبان -وكان أحد الوفد الستة-، قال:

قدمنا على رسول الله ﷺ فصلينا معه، فلمح بمؤخر عينه رجلاً لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فقال:

<sup>(</sup>١) الضَّبْع: وسط العضد، وقيل: هو ما تحت الإبط. «نهاية» (٣/ ٧٣).

«إنه لا صلاة لن لا يقيم صلبه».

صحيح - «صفة الصلاة»، «الصحيحة» (٢٥٣٦).

١١٠ - ٥٠١ و ٥٠١ عن أبي مسعود، قال : قال رسول اللهِ عليه :

« لا تجزئ صلاة أحدٍ لا يقيم صلبه في الرُّكوع والسجودِ » .

صحيح - «صفة الصلاة» ، «صلاة التراويح» (١١٩)، «صحيح أبي داود» (١٠٩)، «الصحيحة» (٢٥٣٦).

اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ : قال رسول اللهِ عَلَيْ :

« أسوأُ الناس سرقة الذي يسرق صلاته ».

قال : وكيف يسرق صلاته ؟! قال :

« لا يتمُّ ركوعها ولا سجودها » .

حسن - «صفة الصلاة»، «صلاة التراويح» (١١٩)، «التعليق الرغيب» (١/ ١٨٣).

١٩٣٠ ] - ١٩٣٠ - عن عائشة، قالت :

فقدتُ رسولَ الله ﷺ ، وكان معي على فراشي ، فوجدته ساجدًا راصًا عقبيه ، مستقبلًا بأطراف أصابعه لِلْقبلة ، فسمعته يقول :

« اللهم! إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبعفوك من عقوبتك ، وبك منك ، أثني عليك؛ لا أبلغ كل ما فيك » .

فلم انصرف قال رسول الله علي :

« يا عائشة! أَحْرَبَكِ (١) شيطانك ؟ » .

<sup>(</sup>١) أي: أغضبك شيطانك . وفي "صحيح ابن خزيمة": "أخذك"، وهو الصواب الموافق لسائر الروايات خلافًا للمعلق على "الإحسان"، وفي "صحيح مسلم" (٨/ ١٣٩): "أقد جاءك"؛ ولم يقف عليه المعلق ، وهو في " المسند " (٦/ ١١٥) أيضًا من هذا الوجه باللفظ المثبت أعلاه.

فقلت : أو معى شيطان ؟ فقال :

« ما من آدمي إلا له شيطان » .

فقلت : وأنت يا رسول الله ؟! قال :

« وأنا ، ولكن دعوتُ الله عليه فأسلم » ] .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٨٢٣ ) ، « الروض النضير » ( ٧٥٨ ) : م ببعض اختصار .

# ٧٢ - باب فيمن رفع رأسه قبل الإمام [ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٧٣ - باب ما يقول في الركوع والرفع منه والسجود

د ١٥٠٥ – عن أنس، قال : قال رسول الله على :

« إذا قالَ الإمامُ: سمع الله لمن حمدَه؛ فقولوا: ربّنا! ولكَ الحمد » . صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٧٩٤ ) .

٧٤ - باب الاستعانة بالركب في السجود
 [ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٧٥ - باب رفع الرجال قبل النساء

١١٦ - ٥٠٨ - عن سهل بن سعد، قال :

كنّ النساء يؤمرن في عهدِ رسول اللهِ ﷺ في الصلاة أن لا يرفعن

وإنها استدركه المؤلف لجملة الرص والاستقبال ، وهي فائدة ما ينبغي أن تفوت .

وقوله: «أو معي» الأصل: «من»! وزاد قبلها في طبعة المؤسسة «ما لي» وذكر المعلق أنه استدركها من «التقاسيم» ، وأستبعد صدور هذا النفي من عائشة. وفي «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٣٢٨)، و«البيهقي» (٢/ ١١٦): «أما لك ؟»، والصواب ما أثبته ، وهو من « مسلم » و « المسند » .

رءوسهن ؟ حتى يأخذ الرَّجال مقاعدهم من الأرض؛ من ضيق الثياب. صحيح - "صحيح أبي داود" (٦٤١). ق نحوه. قلت: فليس على شرط «الزوائد». ٧٦ - باب الدعاء في الصلاة

١٧٤ - ٥٠٩ - عن عطاء بن السائب ، عن أبيه قال :

كنّا جلوسًا في المسجدِ ، فدخلَ عار بن ياسر فصلّى صلاة خففها ، فمرّ بنا ، فقيل له: يا أبا اليقظانِ! خَفَفتَ الصلاة؟! قال: أفخفيفة رأيتموها؟ قلنا : نعم ، قال : أما إنّي قد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله على ثمّ مضى ، فاتبعه رجل من القوم (قال عطاء: اتبعه -يعني: أبي - ولكنّه كره أن يقولَ: اتبعته) ، فسأله عن الدعاء؟ ثمّ رجع فأخبرهم بالدعاء :

" اللهم العلم الغيب وقدرتك على الخلق؛ أحيني ما علمت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي ، اللهم اليق أسألُك خشيتك في الغيب والشهادة ، وكلمة العدل والحق في الغضب والرضا ، وأسألك القصد في الفقر والغنى ، وأسلك نعياً لا يبيد ، وقرة عين لا تنقطع ، وأسألك الرضا بعد القضاء ، وأسألك برد العيش بعد الموت ، وأسألك لذة النظر إلى وجهك ، وأسألك الشوق إلى لقائك ، في غير ضراء مضرة ، ولا فتنة مضلة ، اللهم إزينا بزينة الإيان ، واجعلنا هداة مهتدين » .

صحيح - « صفة الصلاة » ، « الكلم الطيب » ، « ظلال الجنة » ( ١٢٩ ) . ٤١٨ - ٥١٠ - عن فَضَالة بن عبيد، قال :

سمع رسول اللهِ ﷺ رجلًا يدعو في صلاتِه؛ لم يحمد الله ، ولم يصلِّ على النبيِّ ﷺ، فقال :

« عجل هذا »، ثمَّ دعاه، فقال له :

« إذا صلّى أحدُكم؛ فليبدأ بتحميد اللهِ ، والثناء عليه ، ثمَّ ليصلِّ على النبيِّ ﷺ ، ثمَّ ليدع بعدُ بها شاء » .

صحيح - « صفة الصلاة » ، « صحيح أبي داود » ( ١٣٣١ ): « المشكاة » ( ٩٣٠ ).

### ٧٧ - باب ما جاء في القنوت

١١٩ - ٥١١ - عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه، قال:

صليت خلف النبي على فلم يقنت ، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت ، وصليت خلف عثمان فلم يقنت ، يقنت ، وصليت خلف عثمان فلم يقنت ، وصليت خلف على فلم يقنت ، ثمّ قال : يا بني! إنّها بدعة (١).

صحيح لغيره – « الإرواء » : ( ٤٣٥ ) ، « المشكاة » ( ١٢٩٢ ) .

٤٢٠ - ٥١٢ و ٥١٣ - عن أبي الحَوْرَاء السعدي، قال :

قلت للحسن بن علي : حدثني بشيء حفظته من رسول الله ﷺ ، لم يحدثك به أحد ، يعني عنه؟ فقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإنَّ الخيرَ طمأنينة ، والشرَّ ريبة ». وأَتِي النبيُّ ﷺ بشيءٍ من تمر الصدقة ، فأخذتُ تمرة فألقيتها في فيَّ ، فأخذها بلعابها حتى أعادها في التمر ، فقيل له : يا رسول الله! ما كانَ عليك من هذه التمرة من هذا الصبي ؟ فقال :

« إنّا -آل محمد- لا تحلُّ لنا الصدقة » .

<sup>(</sup>١) قلت: يعني: القنوت في الصلوات الخمس في غير النوازل والوتر.

وسمعت رسول الله ﷺ يدعو بهذا الدعاء [ وفي رواية : وكان يعلمنا هذا الدعاء ] :

« اللهمَّ! اهدني (۱) فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولّني فيمن توليت ، وبارك لي فيها أعطيت ، وقني شرَّ ما قضيت؛ فإنَّكَ تقضي ولا يقضى عليك ، إنّه لا يذلُّ من واليت، تباركت وتعاليت ».

صحیح - « الإرواء » ( ۲/ ۱۷۲/ ۲۹۹ و ۷ / ۱۵۵ / ۲۰۷۶ ) ، « المشكاة » ( ۲۷۷۳ ) ، « الروض النضير » ( ۱۵۱ / ۱۵۱ ) ، التعليق على «صحيح ابن خزيمة » ( ۲/ ۱۵۱ ) .

## ٧٨ - باب ما يقول في التشهد

١٢١ - ٥١٤ - عن أبي هريرة، قال:

قال رسول اللهِ ﷺ لرجل :

« ما تقول في الصلاة ؟».

ثم إن في بعض الروايات الثابتة أن التعليم كان في قنوت الوتر ، وإلى ذلك أشار المؤلف بذكره الحديث في هذا الباب . وقد غفلوا عنه أيضًا !

<sup>(</sup>١) الأصل في هذه الرواية الأولى: «اهدنا» وسائر الأفعال بصيغة الجمع! والمحفوظ فيها كلها بصيغة الأفراد كها في الرواية الأخرى، وهي من حديث شعبة برواية جمع من الثقات ، والرواية الأولى هي من رواية ( مؤمل بن إسهاعيل ) عنه، وهو ستىء الحفظ بالاتفاق ، ومع ذلك صحح روايته المعلّقون على (الكتاب ) وعلى « الإحسان » ، بدعوى متابعة الثقات إياه! وهذه غفلة عجيبة ، فإنهم لم يذكروا له ولا متابعًا واحداً على صيغة الجمع هذه ، ولا على نسبته الدعاء إلى النبي على أنه كان يدعو به ، وأهمل تعليمه على دواية الثقات.

والذي يقتضيه التحقيق أن ينسب إلى مخالفته للثقات ، لا إلى متابعتهم إياه ، وعليه يكون حديثه منكراً، لو كانوا يعلمون !

310

قال : أتشهّد ثمَّ أقولُ : اللهمّ! إني أسألُكَ الجنّةَ وأعوذُ بكَ من النارِ، أما واللهِ ما أُحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ، فقال النبيّ ﷺ : « حولها ندندن » .

صحيح - " صفة الصلاة " ، " صحيح أبي داود " ( ٧٥٧ ) .

١٩٤٧ - [ ١٩٤٧ و ١٩٤٨ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ]، قال: كنا لا ندري ما نقول في كلِّ ركعتين؛ إلّا أن نسبّحَ ونكبَّرَ ونحمدَ ربَّنا، [ نقول : السلام على جبريل ، السلام على ميكائيل ] ، وإنَّ محمدًا عُلِّمَ فواتحَ الخير وخواتمه -أو قال : جوامعه-، [ فعلمنا ] وإنّه قال لنا : « [ إنَّ الله هو السلام ، ف] إذا قعدتم في كلِّ ركعتين؛ فقولوا :

التحيّات للهِ ، والصّلُوات والطيبات ، السلام عليك (١) أيّها النبيُّ! ورحمة اللهِ وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - [ ف ] [ إذا قلتها أصابت كلّ ملك مقرّب ، ونبيّ مرسل ، وعبد صالح ] - ، أشهد أن لا إلّه إلّا الله ، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله .

ثمَّ ليتخير من الدعاء ما أعجبه ، فليدع به ربّه " ] .

صحيح - « صفة الصلاة »، « الإوراء » ( ٢/ ٤٣ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٨٩٠ ) .

<sup>( 1 )</sup> هذا في قيد حياتِه ﷺ؛ لقول ابن مسعود في رواية للبخاري وغيره في هذا الحديث : وهو بين ظهرانينا ، فلما قبض قلنا : السلام على النبيّ . . . ، وصححه الحافظُ العسقلاني ، والفقيه السبكي . ومن زعم من المعاصرين أنّه شاذ؛ فمن جهله أتي . انظر « الإراوء » ( ۲ / ۲۲ ) .

### [۷۸ / ۲ - الإشارة بالسبابة إلى القبلة

١٩٤٤ - عن ابن عمر:

أنّه رأى رجلًا يحرّك الحصا بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف قال له عبدالله :

لا تحرّك الحصا وأنت في الصلاة؛ فإن ذلك من الشيطان ، ولكن اصنع كما كان رسول الله عليه يسنع ؛ قال :

فوضع يده اليمنى على فخذه ، وأشارَ بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ، ورمى ببصره إليها أو نحوها ، ثمَّ قال :

هكذا رأيتُ رسول اللهِ ﷺ يصنع ] .

صحیح - « صفة الصلاة » ، « صحیح أبي داود » ( ۹۰۷ ) : م - دون قولِه : إلى القبلة ، ورمى ببصرِه إليها. . . ولذلك خرجته .

# ٧٩ - باب الصلاة على النبيِّ عَلِيَّةً

٤٧٤ - ٥١٥ - عن أبي مسعود، قال :

أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله عليه [ونحن عنده]، فقال : يا رسول الله الله الله السلام عليك فقد عرفناه ، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتِنا صلّى الله عليك ؟ فصمت حتى أحببنا أنَّ الرَّجل لم يسأله ، ثمّ قال :

« إذا أنتم صليتم [ عليَّ ]؛ فقولوا : اللهمَّ! صلِّ على محمد ، كما صليت على اللهمَّ! صلِّ على محمد النبيِّ الأُميّ وعلى آل محمد ، كما صليت على

إبراهيم [ وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبيِّ الأُميِّ ، وعلى آل على محمد النبيِّ الأُميِّ ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ] (١) وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميد مجيد » .

٨٠ - باب التسليم من الصلاة

٤٢٥ و ٥١٧ - عن عبدالله [هو ابن مسعود] :

حسن - « صفة الصلاة » ، « صحيح أبي داود » ( ٩٠٢ ) .

أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يسلم عن يمينه وعن يسارِه -حتى يرى بياض خده-: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» (۲).

صحيح لغيره دون: « وبركاته » في التسليمة الثانية - « صفة الصلاة »، « المشكاة » ( ٩٥٠) ، « صحيح أبي داود » ( ٩١٥ ) .

: عن عائشة :

أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يسلّم تسليمة واحدة؛ تلقاء وجهه إلى القبلة .

صحيح لغيره - « صفة الصلاة » ، التعليق على « صحيح ابن خزيمة » ( ٧٢٩ ) .

١٢٧ - ٥١٩ - عن أنس بن مالك، قال :

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة وما قبلها استدركتها من «صحيح ابن خزيمة » (١/ ٣٥١ – ٣٥١)؛ فإن ابن حبان أخرجه من طريقه ، وهي كلّها في طبعة المؤسسة لـ «صحيح ابن حبان» – «الإحسان» –، دون طبعة بيروت . ومع أن الأخ الداراني عزا الأولى منها ، فإنه لم يستدركها !

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل بزيادة: «وبركاته» في التسليمة الثانية أيضاً، ولم تقع إلا في الثانية في طبعتي الكتاب وفي طبعتي «الإحسان»، وهو منكر جداً، ومر عليها المعلقون الأربعة على الكتاب فلم ينكروها! بل إن الشيخ شعيباً أوهم في تعليقه على «الإحسان» (٥/ ٣٣٣) أنها ثابتة في مصادر التخريج التي منها «السنن»، و «المسند» وغيرها وليست عندهم إطلاقاً، نعم للزيادة في التسليمة الأولى شاهد صحيح من حديث وائل -رضي الله عنه-؛ صححه جمع، كما هو مبين في المصادر المذكورة أعلاه.

إِنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ ينصرف عن يمينِه .

صحيح - « المشكاة » ( ٩٤٥ ) : م ، فليس هو على شرطِ « الزوائد » .

٣٠٨ - ٥٢٠ - عن هُلْب - رجل من طبّيء -:

أنَّه صلَّى مع النبيِّ ﷺ؛ فكانَ ينصرف عن شقيه .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٩٥٦ ) .

٤٢٩ – عن ابن مسعود، أنَّ رسول اللهِ ﷺ :

كانَ عامة ما ينصرفُ عن يسارِه إلى الحجراتِ ] .

حسن - « صحيح أبي داود » ( ٩٥٧ ) : م - دون قولِه : إلى الحجرات.

## ٨١ - باب ما يقبل من الصلاة

• ۱۳۰ – ۱۲۰ – عن عمر بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارثِ بن هشام، [ عن أبيه ] (۱) :

أنَّ عهارَ بن ياسر صلّى ركعتين فخففهها ، فقال له عبدالرحمن : يا أبا اليقظانِ! أراكَ قد خففتهها؟ فقال : إنّي بادرت بها الوسواس ، إني سمعت رسول الله عَلَيْ يقول :

« إِنَّ الرَّجلَ ليصلي الصلاةَ؛ ولعله لا يكون له منها إلّا عُشرها ، أو تُسعها ، أو سبعها ، أو سبعها ، أو سدسها ، حتّى أتى على العدد » .

<sup>(</sup>۱) سقطت من الأصل تبعًا لأصله ، واستدركتها من عدّة مصادر منها « مسند أحمد » (۱) سقطت من الأصل تبعًا لأصله ، واستدركتها من عدّة مصادر منها « مسند أبي يعلى » (۹/ ۱۸۹ ) – ومن طريقه رواه المؤلف –، و « سنن البيهقي » .

ولم يستدركها الداراني (٢/ ٢٣٨)، فأعله بالانقطاع وضعف إسناده! وزعم ابن حبان عقب الحديث: أن عمر بن أبي بكر سمعه عن جده عبدالرحمن بن الحارث بن هشام!

حسن صحيح - « صفة الصلاة / المقدمة » ، « صلاة التراويح » ( ص ١٢١ / ٦ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٧٦١ ) ، « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٨٤ ) .

# ٨٢ - باب البكاء في الصلاة

٤٣١ - ٥٢٢ - عن عبدالله بن الشِّخِّير، قال:

دخلت على النبي ﷺ المسجدَ وهو قائم يصلي، ولصدرِه أَزيز كأزيزِ المِرْجَل .

صحيح - «صلاة التراويح» (ص ۱۲۱ - ۱۲۲/۷)، «صحيح أبي داود» (۸٤٠)، «التعليق الرغيب» (۱ / ۱۸۷).

٤٣٢ - ٥٢٣ - عن عطاء، قال:

دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة، فقالت لعبيد بن عمير: قد آنَ لك أن تزورَ، فقال: أقولُ يا أمّه! كها قال الأوّل: زر غِبًّا تزدد حُبًّا، قال: فقالت: دعونا من بَطالتكم هذه، قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله عَلَيْكِ؟ قال: فسكتت، ثمَّ قالت:

لما كان ليلة من الليالي؛ قال:

« يا عائشة! ذريني أتعبد الليلة لربي » .

قلت: والله إنّي لأحبّ قربَك وأحبُّ ما يسرك ، قالت: فقامَ فتطهر ثمّ قامَ يصلي ، قالت : فلم يزل يبكي حتى بلَّ حِجره ، قالت : وكان جالسًا، فلم يزل يبكي عَلَيْهِ حتّى بل لحيته ، قالت : ثمّ بكى حتّى بلَّ الأرض ، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلم رآه يبكي قال : يا رسول الله! تبكى ؟ وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؟! قال :

« أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟! لقد نزلت عليَّ الليلة آية؛ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: ﴿ إِنَّ فِي خلق السماوات ﴾ الآية كلها » . حسن - « الصحيحة » ( ٦٨ ) ، « التعليق الرغيب " ( ٢ / ٢٢٠ ) .

٨٣ - باب ما يجوز من العمل في الصلاة

٢٣٢ - ٥٢٤ - عن عقبة بن عامر، قال :

صلينا مع رسول اللهِ ﷺ يومًا ، فأطالَ القيام ، وكانَ إذا صلّى بنا خفف ، ثمَّ لا نسمع منه شيئًا غير أنّه يقول :

« رَبِّ وأنا فيهم ؟! » .

ثمَّ رأیته أهوی بیدِه لیتناول َشیئًا ، ثمَّ إنّه رکع ، ثمَّ أسرعَ بعد ذلك ، فلم سلم رسول اللهِ ﷺ : فلم سلم رسول اللهِ ﷺ : « قد علمتُ أنَّه رابَكم طول صلاتي وقیامی ».

قلنا : أجل يا رسول الله! وسمعناك تقول : « ربِّ وأنا فيهم ؟!»، فقال رسول الله ﷺ :

« والذي نفسي بيدِه؛ ما من شيء وُعدتموه في الآخرة؛ إلّا قد عُرضَ علي في مقامي هذا ، حتى لقد عُرضت علي النار ، وأقبل علي منها شيء عتى دنا مكاني هذا ، فخشيت أن تغشاكم ، فقلت: ربّ! وأنا فيهم ؟! فصرفها ، فأدبرت قِطعًا كأنها الزّرابي (١) ، فنظرتُ فيها نظرة ، فرأيت فيها عَمرو بن خرثان -أخا بني غفار - متكئًا في جهنّم على قوسِه ، وإذا فيها الحِمْيَرِيّة صاحبة القطة ؛ ربطتها ، فلا هي أطعمتها ، ولا هي أرسلتها » .

صحيح - التعليق على « الإحسان » ( ٨ / ١١٧ )، «جزء صلاة الكسوف» .

٤٣٤ - ٥٢٥ و ٥٢٦ - عن أبي هريرة، عن رسول الله على، قال:

<sup>(</sup> ١ ) جمع ( الزربِيَّة ) : الطَّنفسة ، وقيل : البساط ذو الخمل. « نهاية » .

« اعترض الشيطان في صلاتي ، فأخذتُ بحلقه ، فخنقته حتّى وجدتُ بَرْدَ لسانِه ، ولولا دعوة أخي سليهان؛ لأصبح موثقًا تنظرونَ إليه » .

حسن صحيح - « صفة الصلاة » ، « تهام المنة » : ق نحوه أتم منه .

: عن عائشة - ٥٢٧ - عن عائشة

أنَّ النبيَّ ﷺ رأى شيطانًا وهو في الصلاة، فأخذَ بحلقه حتى وجد بَرد لسانِه على يدِه ، قال رسول اللهِ ﷺ :

« لولا دعوة أخي سليان؛ لأصبح موثقًا حتى يراه الناس » .

حسن صحيح - المصدر نفسه .

٣٦ - ٥٢٨ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله عليه :

« اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٨٥٤ ) .

كانَ النبيُّ عَلَيْهِ يصلي بالناسِ ، فجاءت جاريتان من بني عبدالمطلب تشتدان ؛ اقتتلتا ، فأخذهما رسول اللهِ عَلَيْهِ؛ فنزعَ إحداهما من الأخرى، وما بالى بذلك .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٧١٠ ) .

٨٤ - باب فتح الباب في الصلاة

٣٨ - ٥٣٠ - عن عائشة رضى الله عنها، قالت :

استفتحتُ الباب ورسول اللهِ ﷺ يصلي تطوعًا ، والباب في القِبلة ، فمشى النبيُّ ﷺ عن يمينه أو عن يسارِه حتى فتح الباب، ثمَّ رجعَ إلى الصلاة.

حسن - « صحيح أبي داود » ( ٨٥٥ ) .

٨٥ - باب ما لا يضر من الالتفات في الصلاة

: ما - ٥٣١ - ٤٣٩ عن ابن عباس، قال

كَانَ النبيُّ (١) ﷺ يَتَلَفَّتُ يمينًا وشهالًا في صلاته ، ولا يلوي عنقَه خلفَ ظهره .

صحيح - « المشكاة » ( ٩٩٨ ) .

# ٨٦ - باب الإشارة بالسلام في الصلاة

٠ ٤٤ - ٥٣٢ - عن ابن عمر ، قال :

دخل النبيُّ عَلَيْهُ مسجد بني عمرو بن عوف -يعني: مسجد قباء-، فدخل رجالٌ من الأنصارِ يسلمونَ عليه، قال ابن عمر: فسألتُ صُهيبًا -وكانَ معه-: كيفَ كانَ النبيُّ عَلَيْهُ يفعلُ إذا كانَ يُسَلَّمُ عليه وهو يصلي ؟ فقال:

« كان يشير بيده » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٨٦٠ ) .

٤٤١ - [ ٢٢٤١ - عن ابن مسعود، قال :

كنا نسلم على النبي ﷺ وهو في الصلاة ، فيرد علينا قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلم رجعنا من عند النجاشي؛ أتيته وهو يصلي ، فسلمتُ عليه ، فلم يرد عليَّ السلام (٢)، فأخذني ما قَرُبَ وما بعد ، فجلست أنتظر،

<sup>(</sup>١) في طبعتي « الإحسان » : (كانَ رسول اللهِ يلتفت ) ( ٢٢٨٥ ) ، ( ٢٢٨٨ )؛ وكذا في « صحيح ابن خزيمة » ( ٨٧١ ) ، والمؤلف رواه من طريقه .

<sup>(</sup>٢) يعني: لفظاً، وإنها إشارة بيده، ففي رواية للطبراني من طريق أخرى عن ابن مسعود بلفظ: مررت برسول الله عليه، فسلّمت عليه، فأشار إليّ. وسنده جيّد، ويشهد له حديث ابن عمر الذي قبله.

فلما قضى الصلاة قلت : يا رسول الله! سلمتُ عليك وأنت تصلي فلم ترد علي السلام ( وفي رواية : إنك كنت ترد علينا )؟! فقال :

«إن الله يُحْدِثُ من أمره ما شاء، وقد أَحْدَثَ أن لا نتكلم في الصلاة»].

حسن صحیح - الصحیحة ( ٥/ رقم ٢٣٨٠ ) ، « صحیح أبي داود » ( ٨٥٧ )، « الروض النضير» (٦٠٥ و ٦٣٧) .

## ۸۷ - باب سجود السهو

عن ابن عباس، أنَّ رسول اللهِ عليه، قال:

« إذا صلّى أحدُكم فلم يدرِ ثلاثًا صلّى أم أربعًا؛ فليصلِّ ركعة، وليسجد سجدتين قبل السلام ، فإن كانَ خامسة شفعتها سجدتان ، وإن كانت رابعة؛ فالسجدتان ترغيم للشيطان » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٩٤١ - ٩٤٢ ) : م - نحوه .

عن عبدالرحمن بن شِماسة، قال :

صلّى بنا عقبة بن عامر ، فقام وعليه جلوس ، فقال الناس وراءه : سبحان الله، فلم يجلس، فلما فرغ من صلاتِه؛ سجد سجدتين وهو جالس، فقال :

إنّي سمعتكم تقولون : سبحان الله كيها أجلس ، وليس تلك السنة ، إنّها السنّة التي صنعتُ .

صحيح - « صحيح أبي داود » تحت حديث ( ٩٥١ ) .

٤٤٤ - ٥٣٥ - عن معاوية بن خديج، قال :

صليت مع رسول الله ﷺ المغرب، فسها، فسلّم في الرَّكعتين ثمَّ انصرفَ ، فقال له رجل: يا رسول الله ! إنَّكَ سهوت فسلمت في الرَّكعتين، فأمر فأقامَ الصلاة ، ثمَّ أتمَّ تلكَ الرَّكعتين (١).

وسُئلتُ (٢) عن الرَّجلِ الذي قال: يا رسول اللهِ! إنَّكَ قد سهوت ؛ فقيل لي: تعرفه ؟ فقلت (٣): لا؛ إلا أن أراه، فمر بي رجل فقلت: هو هذا، فقالوا: هذا طلحة بن عبيدالله.

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٩٣٨ ) .

٥٤٥ - ٥٣٧ - عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسول اللهِ عَلَيْ قال:

"إذا شكّ أحدكم؛ فليلق الشكّ، وليبنِ على اليقين ، فإن استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامّة؛ كانت الركعة نافلة، والسجدتان نافلة، وإن كانت ناقصة؛ كانت الركعة تمامًا لصلاتِه، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان ».

(قلت): رواه مسلم باختصار قوله في الركعة وفي سجدتي السهو نافلة . حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٩٣٩ ) .

<sup>(</sup>١) في أصل الأُصل (٤/ ٢٦٦٤): «ركعة»، وكذا في «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣) كذا الأصل، وهو الصحيح عندي، وعليه؛ فقوله: «فقيل لي . . . » جملة بيانية لما قبلها إن صحت، فقد تفرد بها يحيى بن أيوب -وهو الغافقي المصري-، وفي حفظه كلام كثير تراه في «التهذيب»، وقد زادها على الليث بن سعد ، فإنه ذكر مكانها: «فأخبرت بذلك الناس»، وهذا هو الصحيح، على أن الزيادة لفظها في «ابن خزيمة»، و «الإحسان» وعنه المصنف: «وسألت الناس عن الرجل. . . »، وهذا منكر؛ إذ كيف يسأل هو الناس، ثم يعود هؤلاء فيسألونه: «أتعرفه»؟! فهذا ينفي سؤاله إياهم، ولعل الهيثمي لاحظ هذا التدافع فعدًّل الجملة لِتزول نكارتها ، وقد عرفت نكارتها سندًا.

<sup>(</sup>٣) الأصل: (فقال)؛ والتصويب من «الإحسان» و «أبي داود» وغيره.

وفي الباب حديث آخر عنه، فانظره في «الصحيح».

صحيح لغيره - «الصحيحة» (١٣٦٢)، «صحيح أبي داود» (٩٣٩».

: ٥٣٨ - ٤٤٧ عن ابن عباس

أنَّ النبيَّ ﷺ سمى سجدتي السهو المُرْغِمتين .

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ٩٤٠ ) .

٤٤٨ - [ ٢٦٧٠ - عن ابن بُحَيْنة :

أنَّ النبيَّ ﷺ صلّى، فقامَ في الشفع الذي يريد أن يجلس؛ فسبحنا، فمضى ، فلما فرغ من صلاتِه؛ سجد سجدتين وهو جالس ] .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٤٥٧ ) : ق - بدون قولِه : فسبحنا.

٨٨ - باب ما جاء في الذكر والدعاء عقب الصلوات

عن عبدالله بن عمرو، قال : قال رسول الله عَلَيْ :

« خصلتان لا يحصيها عبد إلّا دخل الجنّة ، وهما يسير ، ومن يعمل بهما قليل : يسبح الله أحدُكم دبر كلِّ صلاةٍ عشرًا ، ويحمد عشرًا ، ويُكبِّر عشرًا ، تلك مئة [ وخمسون ] باللسانِ ، وألف وخمس مئة في الميزان (١)،

<sup>(</sup>١) يعني: أنَّ الحسنة بعشر، فيكون المجموع (٣٠٠) حسنة في الصلاة الواحدة، فتضرب بـ (٥) وهي الصلوات الخمس ، فالناتج (١٥٠٠)، فضل من اللهِ ونعمة .

وإذا أوى إلى فراشِه يسبح ثلاثًا وثلاثين ، ويحمد ثلاثًا وثلاثين ، ويكبر أربعًا وثلاثين ، فتلك مئة باللسانِ وأَلف في الميزانِ – قال رسول اللهِ ﷺ – : فأيكم يعمل في يومِه وليلته ألفين وخمس مئة سيئة ؟! » .

قال عبدالله : رأيتُ رسول اللهِ عَلَيْ يعقدهن بيده .

قال : قيل : يا رسول الله الله الله على « لا يحصيهم ا » ؟! قال :

« يأتي أحدكم الشيطانُ -وهو في صلاتِه- فيقول: اذكر كذا ، اذكر كذا، ويأتيه عند منامه فينوّمه » .

صحیح - « الكلم الطیب » ، « المشكاة » ( ٢٤٠٦ ) ، « التعلیق الرَّغیب » ( ١ / ٢٠٩ و ٢ / ٤٦١ ) .

## ٨٩ - باب الدعاء بعد الصلاة

[ليس فيه هنا حديث على شرط الكتاب، لكن سياتي في ( ٢٧ / ٧ )]

#### ٩٠ - باب صلاة السفر

• ٥٤٧ - عن أمية بن عبدالله بن خالد:

أنَّه قال لعبدالله بن عمر: إنّا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ، ولا نجد صلاة السفر في القرآن ؟ فقال له عبدالله :

يا ابن أخي! إنَّ الله تعالى بعث إلينا محمدًا ﷺ ولا نعلم شيئًا ، وإنَّما نفعل كما رأيناه يفعل .

صحيح - " التعليق على ابن ماجه " ( ١ / ٣٣٠ ) .

٤٥١ - ٥٤٣ - عن عمر رضوان الله عليه، قال :

صلاة السفر ، وصلاة الفطر ، وصلاة الأضحى ، وصلاة الجمعة

ركعتان ؛ تمام غير قصر ، على لسان نبيكم على .

صحيح - « الإرواء » ( ٦٣٨ ) .

: عن عائشة، قالت : ٥٤٤ – عن عائشة،

( قلت ) : في « الصحيح » طرف منه .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٨١٤ ) ، « تهم المنة » ( ٣١٦ - ٣١٧ ) .

٥٤٥ - عن ابن عمر، عن رسول الله على، قال:

« إِنَّ اللهَ يحبُّ أَن تُؤتى رخصه ، كما يكره أَن تؤتى معاصيه » .

(قلت): وحديث ابن عباس يأتي في « الصيام في السفر » [( ٩١٣/٧٦٠ )] .

صحيح - « الإرواء » ( ٣ / ١٠ - ١١ ) ، « التعليق الرغيب » ( ٢ / ٩٢ ) (١).

٩١ - باب مدة القصر

٤٥٤ - ٥٤٧ و ٥٤٧ - عن جابر بن عبدالله :

<sup>(</sup> ١ ) هذا الحديثُ وحديث ابن عباسِ الآتي هناك؛ تمّا جنى عليهما السقاف فقال فيها سمّاه « صحيح صفة صلاة النبيّ على من التكبير إلى التسليم كأنّك تنظرُ إليها »!! ( ص ٢١ ) قال : « والصحيح عندنا أنّه موقوف، وقد أخطأ من صححه مرفوعًا »! كذا قال! وأظن أنَّ هذا الكلامَ لغيرِه، لقنه إياه وتبناه هو؛ لأنّه أجبن من أن يتجرّأ على شيخِه الغماري فقد صححه في « كنزِه » ( رقم ٧٥٩ ) ، وصححه من قبله ابن خزيمة وابن حبان والمنذري وغيرهم. انظر المصدر المذكور أعلاه .

والحقيقة أنّ كتابَه المذكور إِنّها يصحُّ أَن يقالَ فيه « . . صفة صلاة الشافعيّة »؛ لكثرة موافقيّه لهم ومخالفته لصفة صلاة النبيّ ﷺ الصحيحة، وبيان ذلك له مجال آخر ، وحسبك أن تعلم أنه صرح بأن من سنن الصلاة التلفظ بالنية !!

أنَّ النبيَّ ﷺ أقامَ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة .

صحيح - « صحيح أبي داود » (١١٢٠ ) .

## ٩٢ - باب الجمع في السفر

٠ ٥٤٨ - عن جابر:

أنَّ النبيَّ جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في السفر .

صحيح لغيره - انظر ما بعده .

: معاذ بن جبل - ٥٤٩ – عن معاذ بن جبل

أَنَّهُم خرجوا مع رسول اللهِ ﷺ عامَ تبوك ، فكان رسول اللهِ ﷺ يجمع بين الظهرِ والعصر، والمغرب والعشاء، قال : فأخّرَ الصلاةَ يومًا؛ ثمّ خرجَ فصلّى الظهرَ والعصر جميعًا، ثمّ دخلَ، ثمّ خرجَ فصلّى المغربَ والعشاء جميعًا، ثمّ قال:

« إِنَّكُم تأتونَ غدًا إِنْ شاء الله عينَ تبوك ، وإِنَّكُم لن تأتوها حتّى يضحي النّهار ، فمن جاءها؛ فلا يمس من مائها شيئًا حتّى آتي » .

قال : فجئناها وقد سبق إليها رجلان ، والعين مثل الشّراك تَبُضُّ بشيءٍ من ماء ، فسألهم رسول اللهِ ﷺ :

« هل مسِستها من مائها ؟ ».

قالا : نعم ، وقال لهما ما شاء الله أن يقول ، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلًا ؛ حتى اجتمع في شيء ، ثمّ غسل رسول الله على فيه وجهه ويديه ، ثمّ أعاده فيها ، فجرت العين بهاء كثير فاستقى الناس ، ثمّ قال رسول الله على :

« يُوشك يا معاذ! إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد عاد جنانًا» (١) .

(قلت): هو في « الصحيح » باختصار قصة عين تبوك.

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٠٨٩ ) ، « الصحيحة » ( ١٢١٠ ) : م .

قلت : بل هو في « صحيح مسلم » ( ٧ / ٦٠ - ٦١ ) بالقصة أيضًا ، فليس على شرط « الزوائد » .

٤٥٧ - [ ١٥٩١ - عن معاذ بن جيل :

أنَّ النبيَّ عَلَيْ كانَ في غزوة تبوك ، فكانَ إذا ارتحل قبل زيغ الشمس؛ أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعًا ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس؛ صلّى الظهر والعصر جميعًا ، ثمَّ سارَ ، وكانَ إذا ارتحلَ قبل المغرب؛ أخرَ المغربَ حتى يصليها مع العشاء ، وإذا ارتحلَ بعد المغرب؛ عجّلَ العشاء فصلاها مع المغرب ] .

صحيح - « الإرواء » ( ٥٧٨ ) ، « صحيح أبي داود » ( ١١٠٦ ) .

# [ أبواب الجمعة ] (٢)

٩٣ - باب ما جاء في يوم الجمعة والصلاة على النبيِّ ﷺ فيه

ده ٥٥٠ – عن أوس بن أوس، قال : قال رسول اللهِ ﷺ :

﴿ إِنَّ مِن أَفْضِل أَيَامِكُم يُومَ الْجُمِعَةُ: فَيه خَلَقَ اللهِ آدِمَ ، وَفَيه قُبْضٍ ،

<sup>(</sup>١) هذا من معجزاته ﷺ العلمية الغيبية، فقد صارت (تبوك) جنانًا ، أو كادت، فصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي .

<sup>(</sup>٢) زيادة من عندي ، فإن أبوابه أكثر من أبواب المواقيت .

وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإِنَّ صلاتكم معروضة عليَّ » .

قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرَمت (أي: بليت)، فقال: « إِنَّ الله جلّ وعلا حرّم على الأَرض أَن تأْكل أَجسامنا » .

صحيح - «المشكاة» (١٣٦١)، «الصحيحة» (١٥٢٧) ، «صحيح الترغيب» (١٩٨).

١٥٥ - عن أبي هريرة، أن رسول الله علي قال:

« لا تطلع الشمسُ ولا تغرُّب على يوم أفضلَ من يوم الجمعة ، وما من دابّة إلّا وهي تفزع يومَ الجمعة ؛ إلّا هذين الثقلين : الجنَّ والانسَ » .

(قلت): في «الصحيح» بعضه بنحوه، وباختصار قوله: «وما من دابّة...» إلى آخره.

صحيح – « التعليق الرغيب » ( ١ / ٢٤٩ ). وهو قطعة من حديثه الطويل الآتي في ( ٩ – كتاب / ٣٠ – باب ) .

٩٤ - باب فيما يقرأ في المغرب والعشاء ليلة الجمعة
 اليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٩٥ - باب فيمن ترك الجمعة

٤٦٠ – ٥٥٣ و ٥٥٥ – عن أبي الجعد الضمري -وكانت له صحبة-، قال: قال
 رسول الله ﷺ:

«من تَرَكَ الجمعة ثلاثًا من غير عُذرٍ؛ فهو منافق». (وفي راوية: «تهاونًا بها؛ طبع الله على قلبه»).

حسن صحيح - «المشكاة» (١٣٧١) ، التعليق على «صحيح ابن خزيمة» (١٨٥٧)،

«صحيح أبي داود» (٩٦٥). وقد مضى بالرواية الأولى (رقم ٦٢).

وهو على المنبر:

« لينتهينَ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجمُعاتِ ، أو ليختمنَ اللهُ على قلوبِهم ، وليكونُنَ من الغافلين » .

(قلت): حديث ابن عمر في « الصحيح » (١) ، ويأتي حديث سمرة في [ باب فيمن فاتته ] الجمعة: « وليتصدّق بدينار أو نصف دينار » [ «ضعيف الموارد» ] . صحيح - « الصحيحة » ( ٢٩٦٧ ) .

٩٦ - باب الصلاة على النبي على الجمعة

تقدم في أول الجمعة من حديث أوس بن أوس [ ٥٥٠ / ٥٥٠ ] .

٩٧ - باب في حقوق الجمعة من الغسل واللباس والطيب وغير ذلك

٤٦٢ - ٥٥٦ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال:

« حق على كلِّ مسلم أن يغتسل كلَّ سبعة أيام ، وأن يمسَّ طيبًا إنْ وجده » .

صحيح - التعليق على «ابن خزيمة» (١٧٦١) .

١٤٦٣ - ٥٥٧ - عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال :

« إِنَّ للهِ حَقًّا على كلِّ مسلمٍ أَنْ يغتسلَ كلَّ سبعة أيامٍ يومًا ، فإن كانَ له طيتٌ مسّه » .

<sup>(</sup>١) يعني: « صحيح مسلم » ، وقرن فيه أبا هريرة مع ابن عمر مكان ابن عباس .

( قلت ) : له حديث في « الصحيح » غير هذا .

صحيح - التعليق على " الإحسان " ( ١٢٢٩ ) .

٤٦٤ – ٥٥٨ – عن جابر، قال : قال رسول اللهِ ﷺ :

« علَّى كلِّ مسلم في سبعة أيام غسل ، وهو يوم الجمعة » .

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ١ / ١٧٣ ) .

عن أوس بن أوس، قال : سمعت رسول الله على يقول : «من غسّل يوم الجمعة واغتسل، وبكّر وابتكر، ومشى، فدنا واستمع، وأنصت ولم يَلغُ؛ كتب الله له بكلِّ خطوة يخطوها عمل سنة؛ صيامَها وقيامَها».

صحیح - « صحیح أبي داود » ( ۳۷۳ ) .

١٠٠ - ٥٦٠ - عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله علي قال :

«[ إنَّ ] مِن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة ، والاستنان ، وأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، فإنَّ المجوسَ تُعفي شواربها ، وتُحفي لحاها ، فخالفوهم ، فحفّوا شواربكم (١)، وأعفوا لجاكم ».

حسن - « الصحيحة » ( ٣١٢٣ ) .

١٠ ٤ - ٥٦١ - عن عبدالله بن أبي قتادة، قال:

دخل عليَّ أبو قتادة وأنا أغتسِل بوم الجمعة، فقال:

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، وفي طبعتي «الإحسان»: «خذوا»! وهو غريب.

وفي «تاريخ البخاري»: «فجزوا»؛ فلعله الصواب؛ لأنه المحفوظ في الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة عند مسلم وغيره مختصراً، وهو مخرج في «جلباب المرأة المسلمة» (ص ١٨٦).

أغُسلك هذا من جنابة ؟ قلت : نعم ، قال: أعِدْ غُسلًا آخر ؛ فإني سمعت رسول اللهِ ﷺ يقول :

« من اغتسل يوم الجمعة؛ لم يزل طاهرًا إلى الجمعة الأُخرى » .

حسن - « الصحيحة » ( ٢٣٢١ )، التعليق على «صحيح ابن خزيمة» (١٧٦٠).

٨٦٤ – ٥٦٢ – عن أبي هريرة، وأبي سعيد، قالاً: سمعنا رسول اللهِ ﷺ

يقول:

« من اغتسل يوم الجمعة ، واستنَّ ، ومسَّ من طيب إن كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابِه ، ثمَّ جاء إلى المسجدِ ، ولم يتخطَّ رقابَ الناسِ ، ثمَّ ركعَ ما شاء الله أَنْ يركع ، ثمَّ أنصت إذا خرج إمامُه حتى يصلي؛ كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها » ، [ يقول أبو هريرة : « وثلاثة أيام زيادة ، إن الله جعل الحسنة بعَشر أمثالها ] (١).

(قلت): حديث أبي سعيد وحده في «الصحيح» باختصار. وفي رواية: «وزيادة ثلاثة أيام».

حسن - « صحيح أبي داود » ( ٣٧١ ) .

عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله على : :

« من اغتسلَ يوم الجمعة فأحسنَ غُسله ، ولبسَ من صالحِ ثيابِه ، ومسَّ من طيب بيتِه أو دهنه؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأُخرى، وزيادة ثلاثة أيّام من التي بعدها » .

( قلت ) : في « الصحيح » منه الغسل فقط .

<sup>(</sup>١) زيادة استدركتها من « صحيح ابن خزيمة » (٣ / ١٣١ ) ، فان المؤلف رواه عنه ، وهي عند أبي داود أيضًا وغيره ، ولم يستدركها المعلقون الأربعة !!

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٣٧١ ) .

# ٩٨ - باب الوضوء يوم الجمعة

٤٧٠ - ٥٦٧ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول اللهِ ﷺ :

« من توضّأ فأحسنَ الوضوء ، ثمّ أتى الجمعة فاستمع وأنصتَ؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيّام ، ومن مسّ الحصا فقد لغا » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٩٦٤ ) : م - فليس على شرط « الزوائد » .

## ٩٩ - باب الثياب للجمعة

۱۷۱ – ۵۱۸ – عن عائشة ، و [عن] (۱) يجيى بن سعيد عن رجل منهم: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ خطبَ يومَ الجمعة، فرأى عليهم ثياب النهار، فقال رسول اللهِ ﷺ:

«ما على أَحدِكم -إِن وجدَ سَعة- أَن يتخذَ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته؟!».

صحيح لغيره - «المشكاة» (١٣٨٩)، التعليق على «ابن خزيمة» (١٧٦٥)، «غاية المرام» (٦٤ / ٧٦)، «صحيح أبي داود» (٩٨٩).

[٩٩ / ٢ - تباين الناس في الأَجر عند رواحهم إِلى الجمعة

٢٧٦ – ٢٧٦٣ – عن أبي هريرة، عن رسول اللهِ ﷺ، أنَّه قال :

« على كلِّ باب من أبوابِ المسجدِ ملكان يكتبان الأولَ فالأوّل ، فكرَجُلِ قدَّمَ بدنة ، وكرجل قدَّم بقرة ، وكرجل قدَّم شاةً ، وكرجل قدَّم طيرًا ، وكرجل قدَّم بيضة ، فإذا قعدَ الإمامُ طويت الصحف ]

<sup>(</sup>١) زيادة من "صحيح ابن خزيمة"؛ فإن ابن حبان رواه عنه.

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ٢٥٢ ) .

## ١٠٠ - باب صلاة التحية والإمام يخطب

٤٧٣ - ٥٦٩ - عن جابر بن عبدالله، قال :

دخل سُليك الغطفاني المسجدَ يوم الجمعة -ورسول اللهِ ﷺ يخطبُ الناسَ-، فقال له رسول اللهِ ﷺ :

« اركع ركعتين، ولا تعودَنَّ لمثل هذا ».

فركعهما ثمَّ جلسَ .

( قلت ) : هو في « الصحيح » باختصار . وقال ابن حبان : أَرادَ به الإبطاء .

حسن - « الصحيحة » ( ٢٦٦ ، ٢٨٩٣ ) .

#### ١٠١ - باب الصلاة قبل الجمعة

٤٧٤ - ٥٧٠ - عن نافع (١)، قال :

كانَ ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ، ويصلي بعدها ركعتين في بيته ، ويُحدّث أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يفعل ذلك .

( قلت ) : الصلاة بعد الجمعة في البيت في « الصحيح » .

صحيح - "صحيح أبي داود » ( ١٠٣٣ ) .

# ١٠٢ - باب فيمن نعس في مجلسه يوم الجمعة

٥٧١ – ٥٧١ – عن ابن عمر، قال : قال رسول الله ﷺ :

«إذا نَعَسَ أحدُكم [في مجلسه] (٢) يوم الجمعة؛ فليتحوّل منه إلى غيره».

<sup>(</sup>١) في الأصل: ابن عمر!، وقد استدركتها من طبعتي «الإحسان». والصلاة قبل الجمعة موقوف على ابن عمر خلافاً للمتبادر كما هو محقق في «الأجوبة النافعة».

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة استدركتها من طبعتي «الإحسان» أيضاً، ولم يستدركها الداراني وصاحبه كما هي عادتهما.

صحيح لغيره - « المشكاة » ( ١٣٩٤ ) ، « الصحيحة » ( ٤٦٨ ) .

# ۱۰۳ - باب فیمن یتخطی رقاب الناس

٤٧٦ - ٥٧٢ - عن عبدالله بن بُسر، قال :

كنت جالسًا إلى جنبِ المنبر يوم الجمعة ، فجاء رجل يتخطّى رقابَ الناسِ ، ورسول اللهِ ﷺ :

« اجلس؛ فقد آذیتَ وآنیت (۱) » .

صحيح - « التعليق الرغيب » (١ / ٢٥٦) ، « صحيح أبي داود » (١٠٢٤) . ١٠٤ - باب فيمن تنعقد بهم الجمعة

٤٧٧ - ٥٧٣ - عن جابر، قال :

بينا النبيُّ ﷺ يخطب يوم الجمعة ، قدمت عِير إلى المدينة ، فابتدرها أصحابُ رسول اللهِ ﷺ إلّا اثنا عشر رجلًا ، فقال رسول اللهِ ﷺ :

« [والذي نفسي بيده] (٢) لو تتابعتم (٣) حتّى لا يبقى منكم أَحدٌ؛ لسالَ لكم الوادي نارًا »؛ فنزلت هذه الآية ﴿ وإذا رأوا تجارةً أَوْ لهوًا انفضُّوا إليها وتركوكَ قائمًا ﴾ . وقال(٤) :

في الاثني عشر رجلًا الذين ثبتوا مع رسول اللهِ ﷺ : أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما.

<sup>(</sup>١) أي: آذيت الناس بتخطيك، وأخّرت المجيء وأبطأت، كما في «النهاية» (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) زيادة من طبعتي «الإحسان»، وفاتت الشيخ شعيباً والداراني !

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تبايعتم»! والتصحيح من طبعتي «الإحسان» أيضاً.

<sup>(</sup>٤) أي: جابر .

( قلت ) : هكذا هو في الأصل، وهو في « الصحيح » باختصار .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٣١٤٧ ) .

## ١٠٥ - باب الخطبة على المنبر وغيره

٤٧٨ - ٥٧٤ - عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال :

كانَ رسول اللهِ ﷺ يخطبُ يومَ الجمعة إلى جنبِ خشبةٍ، يسند ظهره إليها ، فلم كثر الناس قال :

« ابنوا لي منبرًا » .

فبنوا له منبرًا له عتبتان، فلما قامَ على المنبر ليخطب؛ حنَّت الخشبة [إلى رسول الله ﷺ وأنا في المسجد، فسمعت الخشبة حنَّت](١) حنين الواله، فما زالت تحن، حتى نزلَ إليها رسول الله ﷺ، فاحتضنها، فسكنت.

قال: فكانَ الحسن إذا حدّث بهذا الحديث؛ بكى ثمَّ قال: يا عباد الله! الخشبة تحنُّ إلى رسول اللهِ ﷺ شوقًا إليه لمكانِه [من الله](١)، ثمَّ قال: يا عباد الله! فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢١٧٤ ) .

٤٧٩ - ٥٧٥ - عن أبي سعيد الخدري:

أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ خطب يومَ العيدِ على رجليه (٢).

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٩٦٨ ) .

 <sup>(</sup>١) الزيادتان من طبعتي «الإحسان»، وغفل عنها الداراني وصاحبه كها هي عادتهها !
 (٢) الأصل: راحلته! وهو خطأ قديم لم يتنبّه له المعلقون الأربعة على الكتاب، وكذا المعلق على
 « الإحسان »، والمعلقان على «مسند أبي يعلى»؛ وغيرهم في تحقيق أودعته في المصدر المذكور أعلاه .

١٠٠٠ - عن أبي كاهل، قال :

رأیت رسول اللهِ ﷺ بخطبُ الناسَ یومَ عید علی ناقة له خَرماء (۱)، وحبشی ممسك بخطامِها .

حسن - « التعليق على ابن ماجه » ( ١/ ٣٨٨ ) .

#### ١٠٦ - باب الإنصات للخطيب

٤٨١ - ٥٧٧ - عن جابر بن عبدالله، قال :

جاء ابن مسعود والنبيُّ عَلَيْ يَخطبُ ، فجلسَ إلى جنبِ أُبيِّ بن كعب ، فسأله عن شيءٍ أو كلمه بشيءٍ ، فلم يرد عليه ، فظنَّ ابن مسعود أنها مُوجِدة ، فلم انفتل النبيُّ عَلَيْهِ من صلاتِه؛ قال ابن مسعود :

يا أَبَيُّ ! ما منعك أن تردَّ عليّ ؟! قال : إنّك لم تحضر معنا الجمعة ، قال : لم ؟! قال : تكلمت والنبيّ ﷺ يخطب ، فدخلَ ابن مسعودٍ على رسول اللهِ ﷺ :

« صدق أُبِيّ ، صدق أُبِيّ ، أَطع أُبيًّا » .

صحيح لغيره - «التعليق الرغيب» (١/ ٢٥٧، ٢٥٨)، «الصحيحة» (٢٢٥١).

٤٨٢ – ٥٧٩ – عن أبي هريرة، قال : قال رسول اللهِ ﷺ :

« كل خُطبة ليس فيها تشهد؛ فهي كاليد الجذماء » .

صحيح - « الأجوبة النافعة » ( ص ٤٨ ) ، ويأتي رقم ( ١٩٩٤ ) .

<sup>(</sup>١) أي: مثقوبة أو مشقوقة الأذن، والظاهر أنها ناقته (العضباء) ، والحبشي: بلال رضي الله عنه. ولعل ذلك كان في (مني) أيام الحج.

## ١٠٨ - باب الصلاة بعد الجمعة

٥٨٠ - ٥٨٠ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول اللهِ ﷺ :

« من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصلِّ أربعًا . . . »(١).

( قلت ) : هو في الصحيح ، خلا قولِه : « فإن كانَ له شغل إلى آخرِه » .

صحيح دون القول المذكور ، فإنّه مدرج ، وهو من قول سهيل بن أبي صالح كها في « مسلم ». وفي «أبي داود»: أنّه من قول أبيه أبي صالح، وهو رواية لمؤلف « الإحسان » – « صحيح أبي داود » ( ١٠٣٦ ) .

۱۰۹ - باب فيمن فاتته الجمعة [ليس تحته حديث على شرط الكتاب] ١١٠ - باب صلاة الخوف

٤٨٤ – ٨٥ – عن أبي هريرة :

أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ نزلَ من (ضَجنان) و (عُسفان)، فحاصر المشركين، قال: فقالوا: إنَّ لهؤلاء صلاةً هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأبكارهم -يعنون العصر-، فأجمِعوا أمرَكم، ثمَّ ميلوا عليهم مَيلةً واحدةً، قال: فجاء جبريل إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ فأمره أن يقسمَ أصحابه شطرين، ويصلي بالطائفة الأُولى ركعة ، وتأخذ الطائفة الأُخرى حِذرهم وأسلحتهم ، فإذا صلّى بهم ركعة

<sup>(</sup>١) هنا في الأصل ما نصّه: «فإن كانَ له شغل فركعتين في المسجدِ وركعتين في البيت »، وهي مدرجة في الحديث ليست منه، ولذلك حذفته كها في أمثاله، مكتفياً بهذه الإشارة هنا، وبالنقط أعلاه. وإن من مساوىء طبعة شعيب للكتاب: التساهل أو الغفلة عن التنبيه على هذا الإدراج في الحديث، فقد ساقه بتهامه وطبع في آخره: «صحيح: «ابن حبان» (٢٤٨٥)! مع أنه في تعليقه على «الصحيح» ذكر ما يدل على الإدراج!!

تأخروا، وتقدّمَ الآخرون؛ فصلّى بهم ركعة ، وأَخذَ هؤلاءِ الآخرون حذرَهم وأَسلحتَهم ، فكانت لكلِّ طائفة مع النبيِّ ﷺ ركعة ركعة .

حسن صحيح - « المشكاة » ( ١٤٢٥ ) .

٥٨٥ - عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل - وكان يتياً في حجر عروة ابن الزبير -، قال : سمعت أبا هريرة ومروان بن الحكم يسأله عن صلاة الخوف ؟
 فقال أبو هريرة :

كنت مع رسول الله على الله الغزاة، قال: فصدع رسول الله على الناس صدّعين، قامت معه طائفة، وطائفة أُخرى مما يلي العدو، وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله على وكبروا جميعًا، الذين معه والذين يقاتلون (۱) العدو، ثمّ ركع رسول الله على ركعة واحدة، فركع معه الطائفة التي تليه، ثمّ سجد، وسجدت معه الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابلي العدو، ثمّ قام رسول الله على إلى الثانية، وأخذت الطائفة التي صلّت معه أسلحتهم، ثمّ مشوا القهقرى على أدبارهم حتّى قاموا عما يلي العدو، وأقبلت الطائفة التي مشوا القهقرى على أدبارهم حتّى قاموا عما يلي العدو، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة للعدو فركعوا وسجدوا؛ ورسول الله على قاموا، فركع رسول الله على ركعة أخرى، فركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثمّ قاموا، أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدق، فركعوا وسجدوا؛ ورسول الله على قاموا، والله على قاموا، قامل الله على وسلموا بهيعًا، فقام قاعدٌ ومن معه ، ثمّ كان السلام؛ فسلم رسول الله على وسلموا جميعًا، فقام قاعدٌ ومن معه ، ثمّ كان السلام؛ فسلم رسول الله على وسلموا جميعًا، فقام قاعدٌ ومن معه ، ثمّ كان السلام؛ فسلم رسول الله يكل وسلموا جميعًا، فقام قاعدٌ ومن معه ، ثمّ كان السلام؛ فسلم رسول الله يكل وسلموا جميعًا، فقام قاعدٌ ومن معه ، ثمّ كان السلام؛ فسلم رسول الله يكل وسلموا جميعًا، فقام قاعدٌ ومن معه ، ثمّ كان السلام؛ فسلم رسول الله يكل وسلموا جميعًا، فقام قاعدٌ ومن معه ، ثمّ كان السلام؛ فسلم رسول الله يكل وسلم الله الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله ا

<sup>(</sup>١) كذا في الطبعات الثلاث من الكتاب، و«الإحسان» أيضاً! وإنها أظن أن الصواب: (يقابلون) بدليل قوله الآتي: (والآخرون قيام مقابلي العدو)، وهو الذي يقتضيه السياق، فتأمل.

ثم رأيت في «أبي داود» (١٢٤٠) ما يؤكد الصواب، والحمد لله.

القوم وقد شَرِكوه في الصلاة كلُّها (١).

حسن صحیح - « صحیح أبي داود » ( ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ )، التعلیق علی «صحیح ابن خزیمة» (۱۳۲۲).

٤٨٦ – ٥٨٦ – عن ثعلبة بن زهدم، قال :

صحيح - « الإرواء » ( ٣ / ٤٤ ) ، « صحيح أبي داود » ( ١١٣٣ ) . ٤٨٧ - ٥٨٧ و ٥٨٨ - عن أبي عيّاش الزرقي، قال :

كنّا مع رسول الله على بر (عُسفان) [والمشركون به (ضَجنان)]، وعلى المشركين خالد بن الوليد، قال: فصلينا الظهر ، فقال المشركون: لقد كانوا على حال لو أردنا لأصبناهم غِرَّة، أو لأصبناهم غفلة، قال: فأنزلت آية القصر بين الظهر والعصر ، فأخذ الناس السلاح ، وصفّوا خلف رسول الله على صفين مستقبلي العدو ، والمشركون مستقبلوهم ، فكبر رسول الله على وكبروا جميعًا، وركع وركعوا جميعًا، ثمّ رفع رأسه ورفعوا جميعًا، ثمّ سجد

<sup>(</sup>١) لفظ: (كلها) لم ترد في «الإحسان»، وهي عند أبي داود (١٢٤٢)، ولفظ أحمد (٢/ ٣٢٠): فكانت لرسول الله ﷺ ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان.

<sup>(</sup>٢) زيادة من طبعتي «الإحسان»، ولم ينتبه إليها الداراني وصاحبه كما هي عادتهما!

وسجد الصفّ الذي يليه، وقام الآخرون (۱) يحرسونهم، فلما فرغ هؤلاء من سجودِهم [سجد هؤلاء، ثم نكص الصف الذي يليه، وتقدم الآخرون فقاموا مقامهم، فركع رسول الله على وركعوا جميعاً، ثم رفع رسول الله على ورفعوا جميعاً، ثم سجد، وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما فرغ هؤلاء من سجودهم] (۲) سجد الآخرون، ثمّ استووا معه فقعدوا جميعاً، ثمّ [ سلّم ] عليهم جميعاً، صلّاها به (عسفان) ، وصلاها يوم بني سُلَيم.

صحيح - « صحيح أبي داود » (١١٢٩) .

٨٨٤ - ٥٨٩ - عن عائشة، قالت :

صلّى رسول اللهِ عَلَيْهِ الناسَ صدعين ، فصفّ طائفة وراءه ، وقامت طائفة وجاه رسول اللهِ عَلَيْهِ الناسَ صدعين ، فصفّ طائفة وراءه ، وقامت طائفة وجاه العدوّ، قالت: فكبرّ رسول اللهِ عَلَيْهِ ، وكبرّت الطائفة الذين صفوا (٣) خلفه ، ثمّ ركع وركعوا ، ثمّ سجد وسجدوا ، ثمّ رفع رأسه فرفعوا ، ثمّ مكث رسول اللهِ عَلَيْهِ جالسًا، وسجدوا لأنفسِهم السجدة الثانية، ثمّ قاموا فنكصوا على أعقابِهم يمشون القهقرى، حتى قاموا من ورائِهم، وأقبلت الطائفة الأخرى، فصفّوا خلف رسول اللهِ عَلَيْهِ ، فكبروا، ثمّ ركعوا لأنفسِهم، ثمّ الأخرى، فصفّوا خلف رسول اللهِ عَلَيْهِ ، فكبروا، ثمّ ركعوا لأنفسِهم، ثمّ المُخرى، فصفّوا خلف رسول اللهِ عَلَيْهِ ، فكبروا، ثمّ ركعوا لأنفسِهم، ثمّ

<sup>(</sup>١) الأصل: ( صلوا )، والتصحيح من « صحيح ابن خزيمة » (٢ / ٣٠٣)، و «الإحسان»؛ فإنه رواه عنه ، و« المسند »، ولم ينتبه لها الأخ الداراني وصاحبه !

 <sup>(</sup>٢) هذه الزيادة سقطت من الأصل، واستدركناها من طبعتي «الإحسان»، وغفل عنها الأخ
 الداراني وصاحبه كها هي عادتهها!

<sup>(</sup>٣) في طبعتي «الإحسان»: ( الآخر ).

سجد رسول الله على سجدته الثانية فسجدوا معه ، ثمّ قامَ رسول الله على في ركعتِه ، وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية ، ثمّ قامت الطائفتان جميعًا فصفّوا خلف رسول الله على فركع بهم ركعة وركعوا جميعًا ، ثمّ سجد فسجدوا جميعًا ، ثمّ رفع رأسه فرفعوا معه ، كلُّ ذلك من رسول الله على سريعًا جدًّا ، لا يألو أن يخفف ما استطاع ، ثمّ سلم رسول الله على فسلموا ، ثمّ قام رسول الله على قد شركه الناسُ في صلاتِه كلها .

حسن - « صحيح أبي داود » ( ١١٣١ ) .

١٠٠ - ٥٩٠ - عن القاسم بن حسان، قال:

أتيتُ زيد بن ثابت فسألته عن صلاة الخوف، قال :

صلّى رسول اللهِ ﷺ وصفٌّ خلفه، وصفٌّ بإزاء العدو، فصلّى بهم ركعة، ثمَّ ذهبوا إلى مصاف إخوانِهم، وجاء الآخرون فصلّى بهم ركعة (١)، ثمَّ سلّم، فكانَ للنبيّ ﷺ ركعتان، ولكلِّ طائفة ركعة.

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ١١٣٤ ) .

• ٤٩ - ٩١ - عن ابن لعبدالله بن أنيس، عن أبيه، قال:

دعاه رسول الله علي فقال:

«إنه قد بلغني أن سفيان بن نبيح الهذلي جمع لي الناس ليغزوني، وهو به (نخلة) أو به (عرنة)، فأتِهِ فاقتله، قال: قلت: يا رسول الله! انعته لي [حتى أعرفه]، قال:

<sup>(</sup>١) تكررت هنا في الأصل جملة: ثمَّ ذهبوا إلى مصافّ . . فصلّى بهم ركعة! فحذفتها لعدم ثبوتها في « الإحسان » من الطبعتين، وغفل عن ذلك الداراني وصاحبه كعادتهما !!

«آيةُ ما بينك وبينه أنَّك (١) إذا رأيته وجدت له قُشَعْريرةً».

قال: فخرجت متوشحاً بسيفي حتى دفعت إليه وهو في ظعن يرتاد لهن منزلاً، حتى كان وقت العصر، فلم رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله على من الاقشعريرة، فأخذت نحوه، وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت، وأنا أمشي نحوه، وأومئ برأسي، فلم انتهيت، إليه قال: ممن الرجل، فجاء لذلك. قال: فقال: إنّا في ذلك.

فمشیت معه شیئاً حتّی ذَا أمكننی حملت علیه بالسیف حتّی أقتله، ثمّ خرجتُ و ترکت ظعائنه منكبّاتٍ علیه، فلم قدمتُ علی رسول الله ﷺ ورآنی قال:

«قد أفلح الوجه». قلت: قتلته يا رسول الله. قال: «صدقت».

قال: ثمَّ قام معي رسول الله ﷺ فأدخلني بيته وأعطاني عصًا فقال: «أمسك هذه العصا [عندك] يا عبدالله بن أنيس».

قال: فخرجتُ بها على الناس، فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله على أمرني أن أمسكها، قالوا: أفلا ترجعُ إلى رسول الله على فتسأله لم ذلك؟ قال: فرجعتُ إلى رسول الله على فقلت: يا رسول الله! لِمَ أعطيتني هذه العصا؟ قال:

<sup>(</sup>١) هنا في الأصل زيادة: "إذا رأيته أذكرك الشيطان، وإنك"، فحذفتها؛ لأنها لم ترد في طبعتي "الإحسان"، ولا في "مسند أبي يعلى" (٢/ ٢٠١)؛ فإنه في الكتاب من طريقه، وإنها هي في "سيرة ابن هشام" (٤/ ٢٩٣)، وسقط من إسناده لفظ: (ابن) لعبدالله بن أنيس، وكذلك لم ترد في الإسناد الآخر الذي به قوَّيت الحديث، كما يأتي في التعليق التالي.

«آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ».

فقرنها عبدالله بسيفه، فلم تزل معهُ حتى إذا مات أمر بها؛ فضُمّت معه في كفنه، ثمّ دفنا جميعاً».

صحيح لغيره - «الصحيحة» (٢٩٨١) (١).

١١١ - باب الخروج إلى العيد

١٩١ - ٩٢ - عن أبي هريرة، قال :

كانَ رسول اللهِ ﷺ إِذَا خَرِجَ إِلَى العيدين؛ يرجع في غير الطريق الَّذي خرج منه .

صحيح لغيره - « الإراوء » ( ٦٣٧ ) : خ - جابر . ١١٢ - باب الأكل يوم الفطر

٤٩٢ - ٥٩٣ - عن بريدة :

أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ لا يَخْرِج يوم الفطر (٢) حتى يَطعَم، ولا يطعم يوم النحر حتى ينحر.

صحيح - « المشكاة » ( ١٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>۱) قلت: خرجته فيه بإسناد آخر جيد لم يقف عليه المعلقان على الكتاب، وهو من نفائس هذا «الصحيح». ومن غرائب الأخ الداراني: أنه في تعليقه على الكتاب قال: «إسناده ضعيف فيه جهالة»، وهذا هو الصواب في إسناد الكتاب، ولكنه سرعان ما نقضه بقوله: «وقد خرجناه بإسناد حسن في مسند الموصلي» وهناك لم يأت بشيء جديد سوى رواية البيهقي التي فيها تسمية (ابن عبدالله بن أنيس) برعبدالله)! وهو علة الإسناد لجهالته التي أشار إليها! وهو مخرج في «الإرواء» (٣/ ٧٧ - ٤٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يوم العيد؛ والتصحيح من نسختي «الإحسان»، ومصادر التخريج، ولم ينتبه إليها الداراني وصاحبه كما هي عادتهما!!

## ١١٣ - باب صلاة الكسوف

عبدالله بن عمرو، قال : ٥٩٤ - ٤٩٣

( قلت ) : له حديث في « الصحيح » غير هذا .

صحيح - وهو مختصر الآتي بعده .

٤٩٤ - ٥٩٥ - عن عبدالله بن عمرو، قال:

« ربِّ! أَلَم تعدني أَن لا تعذبهم وأَنا فيهم؟! أَلَم تعدني أَن لا تعذبهم ونحن نستغفرك ؟! » .

فلم صلّى رسول اللهِ ﷺ؛ انجلت الشمس ، فقام فحمد الله ، وأَثنى عليه، وقال :

« إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، فإذا انكسفا؛ فافزعوا إلى ذكر الله »، ثمَّ قال :

« لقد عرضت عليَّ الجنّة، حتّى لو شئت لتعاطيت قِطفًا من قطوفها،

<sup>(</sup>١) زيادة استدركناها من طبعتي «الإحسان»، ولم يتعرض لها الداراني وصاحبه كما هي عادتهما !

<sup>(</sup>٢) زيادة استدركناها من طبعتي «الإحسان».

وعرضت عليّ النار، حتّى جعلت أتقيها (١) حتّى خفت أن تغشاكم ، فجعلت أقول : ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم ؟! ربِّ! ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرونك ؟!»، قال :

١ - « فرأيتُ فيها الجِميرية السوداء صاحبة الهرّة، كانت حبستها؛ فلم تطعمها ، ولم تسقها ، ولم تتركها تأكل من خَشاش الأرض ، فرأيتها كلما أدبرت نهشت [بها، وكلما أقبلت نهشتها] (٢) في النار .

٢ - ورأيت فيها صاحب بدنتي رسول الله ﷺ؛ أَخا [بني] دعدع يدفع في النار بقضيبٍ ذي شعبتين .

("") ورأيت صاحب المحجن، فرأيته في النار على محجنه متكئاً "" .
 ( قلت ) : له حديث في « الصحيح » غير هذا .

صحيح لغيره - لكن المحفوظ ركوعان في كلِّ ركعة (١٤)، ولا يصح من رؤيته رقم (٢) الا أنه سرق البدنتين، وأن (أخا بني دعدع) هو صاحب المحجن في الرؤية (٣) - «صحيح أبي داود» (١٠٧٩) ، «مختصر الشمائل» (١٧٠/ ٢٧٨)، «جزء صلاة الكسوف» (٣ - الحديث / ٣-٤ طريق). وسيأتي بعضه من طريق آخر [في (٤٠ - كتاب. . . / ٠٠ -باب)]. الحديث / ٣-٤ طريق) - عن عبدالله بن عمرو، قال :

<sup>(</sup>١) الأصل: «أتبعها»، والتصحيح من طبعتي «الإحسان»، و «النسائي» (١٩٠٢)، وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) هذه الزيادة من أحمد والنسائي وابن خزيمة (۱۳۹۲)، ومنه الزيادة التالية، وهي في «الإحسان» (٤/ ۲۱٦ – بعروت).

<sup>(</sup>٣) زاد أحمد (٢/ ١٥٩): «.. كان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا علموا به قال: لست أنا أسرقكم؛ إنها تعلق بمحجني»!

<sup>(</sup>٤) قلت: وصححه المعلقون على الكتاب دون هذا البيان. انظر الحديث الآتي وتعليقي عليه.

انكسفت الشمس على عهد رسول اللهِ ﷺ ، فقام وقمنا ، فصلّى ، ثمَّ أَقبل علينا يجدثنا فقال :

« لقد عُرضت عليَّ الجنّة، حتّى لو شئت لتعاطيت من قطوفها، وعرضت عليَّ النار ، فلولا أنّي دفعتها عنكم لغشيتكم .

ورأيت فيها ثلاثة يعذبون :

١ - امرأة جميرية سوداء طويلة؛ تعذّب في هرّة لها أوثقتها، فلم تدعها تأكل من خَشاش الأرض ولم تطعمها، حتّى ماتت، فهي إذا أقبلت تنهشها، وإذا أدبرت تنهشها .

٢ - ورأيت أخا بني دَعْدَع صاحب السِّبتيَّتيْن (١) يدفع بعموده في النار؛ والسبتيتين بدنتين (١) لرسول الله ﷺ سرقها.

الحجن متكتًا على محجنه ، وكان صاحب المحجن متكتًا على محجنه ، وكان صاحب المحجن يسرق متاع الحاج بمحجنه ، فإذا خفي له ذهب به ، وإذا ظهر عليه قال : إني لم أسرق ، إنّا تعلق بمحجني »

صحيح لغيره إلا ما بينت في الحاشية - « التعليق الرغيب » (٣ / ١٦٠ ) ، « جزء صلاة الكسوف » ، « صحيح أبي داود » (١٠٧٩ ) .

وهذا من التحقيق الذي فات المعلقين على ( الكتاب ) ، وعلى « الإحسان » ! بدعوى أن شعبة وغيره قد رووه عن عطاء! غافلين عن الفرق بين روايتهم ورواية الذين رووه عنه بعد الاختلاط مخالفةً - وهذا مثاله – واختصارًا !!

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، وكذا في «ابن خزيمة» (٢/ ٣٢٣)، وهو رواية النسائي، وهو من تخاليط عطاء، دخل عليه جملة في أخرى ، فإن (أخا دعدع) هو نفسه (صاحب المحجن) في رواية شعبة الصحيحة عنه عند النسائي وأحمد؛ وليس فيها إلا جملة السرقة فقط! كما دخل عليه حديث في آخر! فإن (صاحب السبتيتين) إنها هو في حديث بشير بن الخصاصية الآتي في ( ٦ - كتاب الجنائز / ٣٥- باب ) .

#### ١١٤ - باب الاستسقاء

: 49 - 999 - عن أنس بن مالك

أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ إِذا هبت الريح (١)؛ عُرف ذلك في وجهه .

صحيح - «التعليقات الحسان» (٢ / ٢٩ / ٦٦٣): خ -فليس على شرط «الزوائد» .

٤٩٧ - ٦٠٠ - عن عائشة، قالت :

كانَ رسول اللهِ ﷺ إِذا رأى في السهاء غبارًا أو ريحًا؛ تعود بالله من شره، فإذا أمطرت (٢) قال:

« اللهم! صيّبًا نافعًا » .

صحيح دون لفظة: غبارًا (٣) . والمحفوظ: سحابًا - « الصحيحة » (٢٧٥٧) .

٤٩٨ - ٢٠١ و ٢٠٢ - عن عمير مؤلى آبي اللحم:

أنَّ رسول اللهِ ﷺ استسقى عند أحجار الزيت ، قريبًا من ( الزوراء ) ، قائمًا يدعو يستسقى ، رافعًا يديه (١) ، لا يجاوز بهما رأسه ، مقبلًا بباطن كفيه إلى وجهه .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٠٥٩ ) .

٤٩٩ - ٦٠٣ - عن [ إسحاق بن ]<sup>(۲)</sup> عبدالله بن كنانة، قال :

أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن صلاة الاستسقاء ؟ فقال :

<sup>(</sup>١) لفظ البخاري : كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف . . .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « اضطرب ».

<sup>(</sup>٣) ولم يتنبه لهذا المعلق على « الإحسان » (٣/ ٢٨٧ – طبعة المؤسسة)، فقال :

<sup>«</sup> حديث صحيح » ولم يستثن ! وكذلك فعل هو والداراني في التعليق على الكتاب !

خَرَج رسول الله ﷺ متبذلًا متمسكنًا متضرعًا متواضعًا ، لم يخطب خطبتكم هذه ، فصلّى ركعتين كما يصلي في العيد .

شكا الناسُ إلى رسول الله ﷺ قحوطَ المطر ، فأَمر بالمنبر ، فوُضِع له في المصلّى ، ووعدَ الناسَ يوماً يخرجون فيه ، قالت عائشة : فخرج الناس إلى رسول الله ﷺ حين بدا حاجب الشمس ، فقعد على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال :

«إِنَّكُم شُكُوتُم جَدْب جِنانَكُم، واحتباس المطرعن إبَّان زمانه عنكم (٣)، وقد أُمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيبَ لكم»، ثمّ قال:

« الحمد للهِ ربِّ العالمين ، الرحمن الرحيم ، مَلِك يوم الدين ، لا إِله إِلّا أنت تفعل ما تريد ، [اللهم!] أنت الله لا إِله إِلّا أنت ، أنت الغنيّ ، ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت لنا قوّة وبلاغًا إلى حين (٤)».

ثمَّ رفع يديه ﷺ حتى رأينا بياض إِبطيه ، ثمَّ حوّلَ إِلَى الناسِ ظهره ، وقل أو حوّل رداءه وهو رافع يديه ، ثمَّ أُقبل على الناسِ ، ونزل فصلّى

<sup>(</sup>١) في نسختي «الإحسان»: (كَفَّيْهِ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «السنن»، وترجمة ابنه (هشام بن إسحاق).

<sup>(</sup>٣) الأصل: "فيكم"، وكذا في طبعتي الكتاب، وهو خطأ غفل عنه المعلقون الأربعة عليهما، وقد صححته من طبعتي "الإحسان"، و "أبي داود" وغيره.

<sup>(</sup>٤) الأصل " خير "، والتصحيح من " الإحسان " وسائر مصادر التخريج، وأهمل تصحيحه المعلقون الأربعة! ومن غرائب الأخ الداراني أنه عزاه لخمسة مصادر كلها وقعت فيها اللفظة على الصواب! فكأنّه لا يهمه من التحقيق الذي يدعيه إلّا تسويد الورقات بالتخريج، والله المستعان!

ركعتين ، فأنشأ الله سحابًا، فرعدت وأبرقت وأمطرت بإذن الله ، فلم يلبث في مسجده حتى سالت السيول ، فلمّ رأى رسول الله ﷺ لَثَق (١) الثياب على الناس؛ ضحك حتى بدت نواجذه وقال :

« أشهد أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قدير ، وأني عبدالله ورسوله » .

حسن - « صحيح أبي داود » ( ١٠٦٤ ) .

٠٠١ - ٢٠٥ - عن عائشة، قالت :

كانَ رسول اللهِ عَلَيْ إذا رأى المطر قال:

« اللهم! صيبًا نافعًا » .

صحيح - « المشكاة » ( ١٥٢٠ / التحقيق الثاني ) ، « الصحيحة » ( ٢٧٥٧ ) : خ - فليس على شرط « الزوائد ». وقد مضى في الحديث ( ٤٩٦ / ٢٠٠ ) .

٢٨٤٨ - عن أنس بن مالك، قال :

قحط المطرعامًا ، فقام بعض المسلمين إلى النبي على فقال : يا رسول الله! قحط المطر ، وأجدبت الأرض ، وهَلَك المال ، قال : فرفع يديه وما نرى في السهاء سحابة ، فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله ، فها صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرَّجوع إلى أهله ، فدامت جمعة ، فلها كانت الجمعة التي تليها قال : يا رسول الله تهدمت! البيوت ، واحتبس الركبان؟ قال : فتبسم رسول الله على بسرعة ملالة ابن آدم وقال بيديه :

« اللهمم ! حوالينا ولا علينا » .

<sup>(</sup>١) اللثق : البلل .

قال: فتكشفت عن المدينة].

صحيح - «الإرواء» (٢/ ١٤٤ - ١٤٥)، التعليق على «صحيح ابن خزيمة» (١٧٨٩)، وأتم منه دون جملة الملالة.

۱۱۵ - باب فيمن يقول: أمطرنا بنوء كذا [ليس تحته حديث على شرط الكتاب] ۱۱۲ - باب في كثرة المطر وقلة النبات

٥٠٣ - ٢٠٧ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله على :
 « ليس السَّنةُ بأن لا تُمطروا ، ولكنَّ السَّنة بأن تمطروا وتمطروا ؛ ولا تنبت الأرض شيئًا » .

صحيح - « التعليقات الحسان » ( ٩٩١ ) : م - فليس هو على شرط « الزوائد » .

00000

# [ أبواب التطوع ] (١)

١١٧ - باب ما جاءِ في ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما

٤ ٠٥ - ٦٠٨ - عن ابن عمر، قال :

نادى رجل رسولَ اللهِ عَلَيْهِ وأنا بينهما: كيف صلاة الليل ؟ فقال: «مثنى مثنى، فإذا خشيت [الصبح] فصل واحدة، وسجدتين قبل الصبح».

( قلت ) : هو في « الصحيح » غير قولِه: « وسجدتين قبل الصبح » .

صحيح دون السجدتين؛ فإنّها شاذّة - «التعليقات الحسان» (٢٦١٤)-: ق دونها (٢).

٥٠٥ - ٦٠٩ - عن ابن عمر، قال :

رمقت النبيّ ﷺ شهرًا ، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: ﴿ قل يا أَبُّهَا الكافرون ﴾ و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ .

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ١١٤٢ ) .

٠٠٦ - ٦١٠ - عن عائشة، قالت :

كانَ رسول اللهِ ﷺ يقول :

<sup>(</sup>١) زيادة مني يقتضيها حسن التبويب والتصنيف.

<sup>(</sup>٢) وفات المعلقين على ( الكتاب ) وعلى « الإحسان » التنبيه على ذلك ، بل أوهموا أنها في «الصحيح»! بل صرح المعلق عليه (٦ / ٣٥٣) بقوله: « وصححه ابن خزيمة » ( ١٠٧٢) »! فإذا رجعت إلى هذا الرقم؛ لم تجد الزيادة الشاذة !!

« نعم السورتان هما يقرآن في ركعتي الفجر: ﴿ قل يا أبها الكافرون ﴾ و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٦٤٦ ) ، « صفة الصلاة » .

٠٠٧ - ٦١١ - عن جابر بن عبدالله:

أنَّ رجلًا قامَ فركع ركعتي الفجر ، فقرأ في الركعة الأولى ﴿ قل يا أَتِها الكافرون ﴾ حتّى انقضت السورة ، فقال النبيّ ﷺ :

« هذا عبد عرف ربّه » .

وقرأ في الآخرة ﴿ قل هُو الله أَحدٌ ﴾ حتّى انقضت السورة ، فقال النبيّ ﷺ :

« هذا عبد آمن بربه » .

صحيح - « صفة الصلاة » .

١١٨ - باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

٥٠٨ - ٦١٢ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول اللهِ عَلَيْهُ :

« إِذَا صلَّى أُحدكم ركعتي الفجر؛ فليضطجع على شِقَّه » .

فقال له مراون بن الحكم : أَما يجزي أَحدنا ممشاه إِلى المسجد حتى يضطجع ؟! قال : لا . قال :

فبلغ ذلك ابن عمر فقال : أكثر أبو هريرة .

فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا ممّا يقول؟ قال: لا، ولكنّه اجترأً (١)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وطبعتي «الموارد». وفي طبعتي «الإحسان»: (أكثر)، والمثبت موافق لما في «أبي داود»، و«ابن خزيمة»، وهو الأنسب لقوله: (وَجَبُنّا).

وجبتًا .

فبلغ ذلك أبا هريرة فقال : ما ذنبي إنْ كنت حفظت ونسوا ؟! صحيح - « صحيح أبي داود » : (١١٤٦ ) .

### ١١٩ - باب فيمن فاتته سنة الصبح

٥٠٩ - ٦١٣ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ عليه، قال :

« من لم يصل وكعتي الفجر؛ فليصلها إذا طلعت الشمس » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٣٦١ ) .

#### ١٢٠ - باب الصلاة قبل الصلوات وبعدها

٠١٥ - ٦١٤ - عن أُم حبيبة، عن رسول الله عليه، قال:

« من صلّى ثِنتي عشرة ركعة في اليوم؛ بنى الله له بيتًا في الجنّة : أُربع ركعات قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل الصبح » .

صحيح لغيره، والمحفوظ: «وركعتين بعد العشاء»: مكان الركعتين قبل العصر (۱) - « الصحيحة » ( ۲۳٤۷ ) : م مختصرًا دون ذكر عدد الركعات .

١١٥ - ٦١٥ - عن عبدالله بن الزبير، قال : قال رسول الله عليه :

<sup>(</sup>۱) لم ينتبه لهذا -كالعادة- المعلّق على الكتاب، وعلى «الاحسان» (٦/ ٢٠٥ - ٢٠٦)؛ فصححه دون بيان! واستراح من ذلك المعلّق الداراني وصاحبه فضعفا إسناده، وأحال في تخريج طرقه على ثلاثة مواضع من « مسند أبي يعلى »، وأطال النفس جدًّا في ذلك دون فائدة تذكر؛ سوى تسويد صفحتين (٣ / ٤٤ - ٤٥) ليس فيها هذه الرواية المبينة لعدد الركعات، وما هو الصحيح منها! وفيها العزو لمسلم!

« ما من صلاة مفروضة إلّا بين يديها ركعتان » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٣٢ ) .

١١٥ - ٦١٦ - عن ابن عمر، قال : قال رسول الله عليه :

« رحم الله امرءًا صلّى قبل العصر أربعًا » .

حسن - « صحيح أبي داود » ( ١١٥٤ ) .

١٣٥ -[ ٩٤ - عن أبي ذر، قال . . .

فقلت : يا رسول الله ! إنك أمرتني بالصلاة ، فها الصلاة ؟ قال :

« خير موضوع ، استكثر أو استقل » ]

حسن لغيره - « التعليق الرغيب » ( ١ / ١٤٥ ) .

١٢١- باب الصلاة قبل المغرب

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

١٢٢ - باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة

١١٥ - ٦١٨ - عن أبي هريرة:

أنَّ رجلًا أتى رسول اللهِ ﷺ فقال: يا رسول الله! أمِن (١) ساعات الليل والنَّهار [ساعة] تأمرني أَن لا أُصلِّي فيها؟ فقال رسول اللهِ ﷺ:

« إذا صلّيتَ الصبح؛ فأقصر عن الصلاة حتّى ترتفع الشمس؛ فإنّها تطلع بين قرني الشيطان، ثمَّ الصلاة مشهودة محضورة متقبلة ، حتّى ينتصف

<sup>(</sup>١) الأصل: (أي)، وكذلك هو في طبعتى «الموارد»، وكذلك هو في طبعتى «الإحسان»! والتصويب من «أبي يعلى» (١١/ ٤٥٧)، فإن المؤلف تلقاه عنه، ومن "صحيح ابن خزيمة» أيضاً (١٢٧٥)، ويؤيِّده الطريق التالية، وفيهما الزيادة، وغفل عن هذا كلُّه المعلقون الأربعة على «الإحسان»، و «الموارد»!!

النهار، فإذا انتصف النهار؛ فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس؛ فإن حينئذ تُسَعَّر<sup>(1)</sup> جهنّم، وشدّة الحرِّ من فَيْح جهنّم، فإذا زالت الشمس؛ فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتّى تصلي العصر، فإذا صليت العصر؛ فأقصر عن الصلاة حتّى تغيب الشمس؛ فإنّها تغيب بين قرني الشيطان، ثمّ الصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتّى تصلي الصبح».

صحيح لغيره - «الصحيحة» (١٣٧١)، التعليق على «صحيح ابن خزيمة» (١٢٧٥).

٥١٥ - ٦١٩ - ومن طريق أخرى، عن أبي هريرة، قال :

سأل صفوان بن المعطل فقال: يا رسول الله! إنّي سائلك عن أمر أنت به عالم ، وأنا به جاهل ، قال: « وما هو ؟»، قال: [هل](٢) مِن ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة ؟

( قلت ) : فذكر نحوه .

حسن صحيح - «الصحيحة» أيضًا .

١٦٥ - ٦٢٠ - عن سعد بن أبي وقاص، عن النبيِّ ﷺ، أنَّه قال :

«صلاتان لا صلاة بعدهما: صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وصلاة العصر حتى تغرب الشمس».

صحيح لغيره - « التعليقات الحسان » ( ١٥٤٧ ) .

١٧٥ - ٦٢١ - ٦٢٢ - عن علي بن أبي طالب، قال : قال رسول الله على :

وصاحبه على العادة.

<sup>(</sup>۱) في طبعات «الموارد»: «تسجر»، والتصحيح من طبعتي «الإحسان» و«أبي يعلى» و«ابن خزيمة». (۲) زيادة من «الإحسان» من طبعتيه، وكذا في «ابن ماجه» (۱۲۵۲)، ولم يستدركها الداراني

« لا يُصَلَّى بعد العصر ؛ إلّا أَن تكونَ الشمس مرتفعة  $(1)^{(1)}$  . صحيح – « الصحيحة » ( (107) ) ، « صحيح أَبِي داود » ( (107) ) .

## ١٢٣ - باب الصلاة ذات السبب بعد الصبح

۱۸ - ۲۲۶ - عن قیس بن قهد :

أنَّه صلّى مع رسول الله ﷺ الصبح، ولم يكن ركع الركعتين قبل الفجر ، فلم الله ﷺ [سلم معه، ثم] (٢) قامَ فركع ركعتي الفجر، ورسول الله ﷺ ينظر إليه، فلم ينكر ذلك عليه .

<sup>(</sup>١) قلت: هذا الاستثناء يقيّد النفي الذي قبله، وما في معناه، فتنبه! وراجع «الصحيحة» تنزداد علماً بصبحة هذا الحديث ودلالته الفقهية التي غفل عنها الجمهور!

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الإحسان» - طبع المؤسسة.

<sup>(</sup>٣) تناقض الطابعون للكتاب في هذا الحديث، فجوّد إسناده الداراني! وذلك من تساهله المعروف، وتقليده لتوثيق ابن حبان للمجهولين، وهو هنا (سعيد بن قيس بن قهد)، بل إنه تظاهر بأنه من أئمة الجرح والتعديل، فقال فيه (٢/ ٣٦٠): "ولم أر فيه جرحاً»! وضعّفه الشيخ شعيب مشيراً إلى الجهالة في تعليقه على "الإحسان" (٦/ ٢٢٧)، ولكنه ضعف متن الحديث في طبعته للكتاب (١/ ٢٧٧/) وأخطأ؛ لأنه تجاهل طرقه وشواهده التي تقويه.

وقد خرّجت بعضها في "صحيح أبي داود"، وخرّجها الشيخ أبو الطيب في كتابه القيم: "إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر"، وما أظن ذلك قد خفي عليه، ولكنها المذهبية الضيقة التي تتنافى مع التحقيق الحديثي العلمي! والإخلاص له. ومن الأمثلة المعروفة في ذلك: الشيخ زاهد الكوثري، ومن قلّده وسار مسيرته من المشارقة والمغاربة!

سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر ؟ فقالت : صلِّ ؛ إنَّما نهى رسول اللهِ ﷺ قومك عن الصلاة إذا طلعت الشمس .

صحيح - « الصحيحة » (٢٤٨٨)، « التعليقات الحسان » (٣ / ٥١ / ٢٥٦) (١).

#### ١٢٤ - باب الصلاة بمكة

٥٢٠ - ٦٢٦ - ٦٢٦ - عن جبير بن مطعم، عن النبي ﷺ، قال :
 « يا بني عبد مناف! لا تمنعُن ّأحدًا طاف بهذا البيت ، وصلى (وفي رواية: يا بني عبد المطلب! إن كان لكم من الأمر شيء؛ فلا أعرفن الحداً منكم أن يمنع من يصلي عند البيت) أي ساعة شاء من ليل أو نهار » .

صحيح - « الإرواء » ( ٤٨١ )، « المشكاة » ( ١٠٤٥ ) .

### ١٢٥ - باب صلاة الضحي

٢١٥ - ٦٢٩ - عن أبي هريرة، قال:

بعث رسول الله على بعثًا فأعظموا الغنيمة، وأسرعوا الكرة، فقال رجل: يا رسول الله ! ما رأينا بعث قوم بأسرع كرّة ، وأعظم غنيمة من هذا البعث ؟ فقال :

<sup>(</sup>١) عزاه المعلق على «الإحسان» (٤/ ٣٣٦) للطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٣٠١) من طريق إسرائيل عن المقدام بن شريح به، ولمسلم ( ٨٣٣) من طريق طاووس عن عائشة!! وهذا من أوهامه الفاحشة - كأنه من مبتدئ في هذا العلم - لأن لفظ الطحاوي: كان على صلاة العصر ثم يصلي بعدها ركعتين»! ولفظ مسلم: «نهى الله أن يُتحرى [ بالصلاة ] طلوع الشمس وغروبها! وهذا رواه أبو عوانة أيضًا (١/ ٣٨٢) والطحاوي (١/ ١٥٢)، ورواه ابن راهويه بأتم منه، وفيه فائدة عزيزة، وهي أن عمر كان يصليها، وأنه إنها نهى عنها سدّاً للذريعة وخشية أن يصلوها عند غروب الشمس، وأن عائشة استحسنت ذلك منه رضي الله عنها، خلافاً لرواية شاذة عنها أنها استنكرت ذلك منه -استدركتها على المؤلف- تراها في «الضعيف» هنا.

« أَلَا أُخبركم بأسرع كرّة وأعظم غنيمةً من هذا البعث ؟! رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ، ثمَّ تحمل إلى المسجد، فصلّى فيه الغداة (١)، ثمَّ عقب بصلاة الضحى ، فقد أسرع الكرّة ، وأعظم الغنيمة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٥٣١ ) ، « التعليق الرغيب » ( ١ / ٢٣٥ ) .

٢٢٥ - ٦٣٠ - عن عائشة، قالت :

دخل رسول الله ﷺ بيتي، فصلَّى الضحى ثماني ركعات.

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ٤٦٤ ) .

٢٣٥ - ٦٣١ - عن أم هانئ، قالت :

... و (۲) صُبّ لرسول الله ﷺ ماءٌ فاغتسل ، ثمّ التحف بثوب عليه، وخالف بين طرفيه ، فصلّى الضحى ثمان ركعات.

( قلت ) : هو في « الصحيح »؛ غير قولِها: فصلّى الضحى .

حسن صحيح - « الإرواء » ( ٢ / ٢١٨ - ٢١٩ / التحقيق الثاني ) .

٢٤ - ٦٣٢ - عن أنس بن مالك، قال :

قال رجل من الأنصارِ - وكان ضخماً - للنبي على الله المتطبع الرّجل الصلاة معك ، فلو أتيت منزلي فصليت فيه ، فأقتدي بك ، فصنع الرّجل له طعامًا ودعاه إلى بيتِه ، فبسط له طرف حصير لهم ، فصلّ عليه ركعتين .

<sup>(</sup>١) أي : صلاة الصبح .

<sup>(</sup>٢) سقط حرف (و) من الأصل ، واستدركته من « الإحسان » و «المسند». ولم يذكر المؤلف الهيثمي ما قبله؛ لأنه ليس من شرط « الزوائد »، وفيه قصة أم هانى، وقوله ﷺ : «قد أجرنا من أجرت يا أُم هانىء! »، وهو في « الصحيحين » ، وهو مخرج في « الصحيحة » ( ٢٠١٩ ) .

قال : فقال فلان ابن الجارود لأنس<sup>(۱)</sup> : أكانَ النبيّ يصلي ﷺ الضحى ؟ قال : ما رأيته صلاها غير ذلك اليوم .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦٦٤ ) : خ - دون قوله: فأقتدي بك.

٥٢٥ - ٦٣٣ - عن بريدة بن الخُصَيب، قال: قال رسول الله على:

« في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلًا ، على كلِّ مفصل صدقة » .

قالوا: يا رسول الله ! فمن يطيق ذلك ؟ قال:

« يُنَحِّي الأَذَى؛ وإلّا فركعتي الضحى » .

صحيح - « الإرواء » ( ٢ / ٢١٣ ). ويأتي بأتم منه [ ٧ - كتاب/ ١١ - باب ] . ٢٥ - ٢٣٤ - عن نعيم بن همار الغطفاني، عن النبيُّ ﷺ، عن ربّه تعالى أنّه

قال:

«يا ابن آدم! صلِّ لي أُربع ركعات [في] (٢) أوّل النهار؛ أكفِك آخرَه». صحيح لغيره - « الإرواء » (٢١٦٢) ، « صحيح أبي داود » (١١٦٧) .

٧٧٥ - ٦٣٥ - عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللهِ عِيلَةِ قال :

« لا تتخذوا بيوتكم مقابر ، وصلّوا فيها؛ فإنَّ الشيطانَ ليفرُّ من البيت يسمع (٣) سورةُ البقرة [تُقرأ فيه] » .

<sup>(</sup>١) في هامش الأُصل : من خط شيخ الإِسلام ابن حجر - رحمه الله - : « هذا الحديث رواه البخاريّ في « صحيحه » عن علي بن الجعد، وفيه زيادة سؤال ابن الجارود » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من طبعتي «الإحسان»، وغفل عنها المعلقون الأربعة.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «يقرأ فيه»، والتصحيح من طبعتي «الإحسان»، والزيادة الآتية منه، وهو مما غفل أيضاً عنه المعلقون الأربعة.

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٤١٨ ) .

### ۱۲۷ - باب الصلاة مثنى مثنى

٥٢٨ - ٦٣٦ - عن ابن عمر، عن النبيِّ عليه، قال:

« صلاة الليل والنّهار مثنى مثنى » .

صحيح - «صحيح أبي داود» (١١٧٢) ، التعليق على «صحيح ابن خزيمة» (١٢١٠)، «الروض النضير» (٥٢١)، «الحوض المورود» (١٢٣).

## ١٢٨ - باب في العمل الدائم

١٠٠ - ٦٣٧ - عن أمّ سلمة، قالت :

ما مات رسول اللهِ ﷺ حتّى كانَ أكثرُ صلاته وهو جالس ، وكان أحبُّ العمل إليه ما داوم عليه العبد، وإن كان يسيرًا .

صحيح - « الروض » ( ١٢٠٢ ) ، « مختصر الشهائل » ( ٢٣٨ ) .

# ١٢٩ - باب فيمن نام حتى أصبح

٠٣٠ - ٦٣٨ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ]، قال :

سئل رسول الله على عن رجل نامَ حتّى أصبحَ ؟ قال : « بال الشيطان في أُذنه [أو أذنيه] » (١) .

صحيح - « التعليق الرَّغيب » (١/ ٢٢٣). ق - فليس على شرط « الزوائد » .

(١) في هامش الأصل: «هو في « الصحيح » من حديث ابن مسعود بلفظ: ذكر عند رسول الله ﷺ رجل نام ليلة حتى أصبح ، قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أُذنيه ، أو قال: في أُذنه »؛ كذا قال النووي رحمه الله في « رياض الصالحين ». »، والزيادة من طبعتي «الإحسان».

# [ أبواب صلاة الليل ] (١)

١٣٠ - باب صلاة الليل تنهى عن الفحشاء

٥٣١ - ٦٣٩ - عن أبي هريرة، قال :

قيل: يا رسول الله! إنَّ فلانًا يصلي الليل كله؛ فإذا أُصبحَ سرق؟! قال: « سينهاه ما يقول » .

قلت: وأعاده بسندِه إلّا أنّه قال: قلت: يا رسول اللهِ! إنَّ فلانًا . . . فذكره . صحيح - « الصحيحة » (٣٤٨٢)، « الضعيفة » تحت الحديث (٢) .

١٣١ - باب فيمن نوى أن يصلّي من الليل

٣٢ - ٦٤٠ - عن سويد بن غفلة:

أنَّه عاد زِرِّ بنَ حُبيش في مرضه، فقال : قال أبو ذر -أو أبو الدرداء؛ شكَّ شعبة-: قال رسول اللهِ ﷺ :

« ما من عبد يُحدِّثُ نفسه بقيام ساعة من الليل ؛ فينام عنها؛ إلّا كانَ نومه صدقة تصدّق الله بها عليه ، وكتب له أُجر ما نوى » .

حسن صحيح - «صحيح أبي داود» (١١٨٨)، «التعليق الرغيب» (١٠٨/١).

## ١٣٢ - باب في صلاة الليل

٣٣٥ - ٦٤١ - عن أبي مالك الأشعري، عن النبي على قال :
 « إنَّ في الجنّة؛ غرفًا يرى ظاهرُها من باطنها ، وباطنُها من ظاهرها ،

<sup>(</sup>١) زيادة مني يقتضيها حسن التبويب والتصنيف كما تقدم في أمثالها.

أَعَدَّهَا الله تعالى لمن أَطعم الطعام، وأَفشى السلام، وصلّى بالليل والناس نيام». حسن - « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ٤٦ ) .

[ ١٣٢ / ٢ - باب ما يقول إذا تعارَّ من الليل

٢٥٨٥ - عن ربيعة بن كعب الأسلمي، قال :

كنت أبيت مع رسول اللهِ ﷺ، وآتيه (١) بو ضوئه وحاجتِه ، وكان يقوم من الليل يقول :

«سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده» الهَويَّ (٢) ، ثمّ يقول: «سبحان ربّ العالمين، سبحان ربّ العالمين » الهوي ] .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١١٩٣ ) ، « المشكاة » ( ١٢١٨ ) .

١٣٣ - باب فيمن قامَ من الليل إلى الصلاة

٥٣٥ - ٦٤٣ و ٦٤٤ - عن ابن مسعود، قال : قال رسول اللهِ ﷺ :

« عجبَ ربّنا من رجلين : رجلٍ ثار عن وطائه ولحافه من بين حِبّه وأهلِه إلى صلاتِه ، فيقول الله جلّ وعلا [لملائكته] (٣) : انظروا إلى عبدي، ثار عن فراشِه ووطائه من بين حبّه وأهله إلى صلاتِه ، ورغبة فيها عندي، وشفقة ممّا عندي .

ورجل غزا في سبيل اللهِ، فانهزمَ أصحابه، وعلم ما عليه في الانهزام، وما له في الرُّجوع، فرجع حتّى ميهريق دمَه، فيقول الله لملائكتِه: انظروا إلى

<sup>(</sup>١) في طبعتي «الإحسان»: (فأتيته)، والتصحيح من « سنن البيهقي » وغيره .

<sup>(</sup> ٢ ) بالفتح : الحين الطويل من الزمان ، وقيل : هو مختص بالليل .كذا في « النهاية » .

<sup>(</sup> ٣ ) سقطت من طبعات «الموارد»، واستدركناها من طبعتي «الإحسان».

عبدي ، رجع رجاءً فيها عندي ، وشفقة ممّا عندي، حتّى أهريق دمُه » .
حسن لغيره - « تخريج المشكاة » ( ١٢٥١ ) ، « التعليق الرغيب » ( ١ / ٢١٩ - ٢٢٠ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٢٢٨٧ ) .

باب : ۱۳۶

٣٦٥ - ١٤٥ - عن أبي سعيد، وأبي هريرة، قالا : قال رسول الله على :
 « من استيقظ من الليل وأيقظ أهله ، فقاما فصليا ركعتين؛ كتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات » .

صحیح - « صحیح أبي داود » ( ۱۱۸۲ ) .

٥٣٧ - ٦٤٦ و ٦٤٧ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول اللهِ ﷺ :

« رحم الله رجلًا قامَ من الليل فصلّى، وأَيقظَ امرأته ، فإن أبت؛ نَضحَ في وجهها الماء ، [و] رحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت، وأَيقظت زوجها، فإن أَبى؛ نضحت في وجهه الماء » .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١١٨١ ) .

### ١٣٤ - باب أيّ الليل أفضل

٣٨ - ٦٤٨ - عن أبي مسلم، قال :

سألت أبا ذر: أيُّ قيامِ الليلِ أَفضل ؟ قال : سألتُ رسول اللهِ عَلَيْهُ كما سألتني؟ فقال عَلَيْهُ :

« نصف الليل -أو جوف الليل- » (١) شكَّ عوف.

<sup>(</sup>١) ضعف إسناده المعلق على « الإحسان » (٦ / ٣٠٤) براويه ( المهاجر بن مخلد ) ، وبه جزم هنا! بينها رأيناه حسن إسناده في حديث آخر فيه (١٣٢٤) ، وهو حديث أبي بكرة المتقدم (١٥٧ ) / ١٨٤ ) ، ثم لم يستقر عليه فقال في حديث ثالث (٢٥٣٢ ) : « إسناده حسن في الشواهد » وهو الآتي ٥ / ١٨٤ ) . ثم لم حتاب/ ١٨٨ - باب)، فلا أدري أهذا الاضطراب من المحقق الواحد، أم هناك أكثر من كاتب =

حسن - «الكلم الطيب» (١١٣/ ٠ ٧/ التحقيق الثاني)، «التعليق الرغيب» (٢/ ٢٧٦).

١٣٥ - باب ما يستفتح به إذا قامَ من الليل

٥٣٩ - ٦٤٩ - عن عاصم بن حميد:

أنّه سأَل عائشة زوج النبيِّ عَلَيْهِ قال : قلت : ما كانَ رسول اللهِ عَلَيْهِ يستفتح به إذا قامَ من الليل ؟ قالت : لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني عنه أحدٌ قبلك :

كان رسول الله على يستفتح إذا قام من الليل يصلي ؛ يبدأ فيكبر عشرًا ، ويسبح عشرًا ، ويحمد عشرًا ، ويهلل عشرًا ، ويستغفر عشرًا ، وقال : « اللهمَّ! اغفر لي واهدني وارزقني » عشرًا، ويتعوّذ بالله من ضيق يوم القيامة عشرًا .

صحيح - " صفة الصلاة " ، " صحيح أبي داود " ( ٧٤٢ ) .

١٣٦ - باب البداءة بركعتين خفيفتين

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

١٣٧ - باب القصد في العبادة

• ٤٥ - ٢٥١ - عن جابر، قال :

مرَّ رسول اللهِ ﷺ على رجل قائم يصلي على صخرة، فأتى ناحية مكة، فمكث مَلِيًّا ، ثمَّ أَقبَلَ فوجد الرَّجل على حاله يصلي ، فجمع يديه ثمَّ قال:

<sup>=</sup> واحد، تضاربت أراؤهم في الراوي الواحد! وهذا هو الأرجح عندي ، لأن بعض التخريجات نقطع أنها ليست من المحقق ، وهذا ما نرجو مخلصين أن لا يتكرر في مشروع المؤسسة الجديد : طبع « مسند الإمام أحمد » ، ولا سيها وقد طبع على الوجه الأول أنه شارك في التحقيق جماعة! وقد سُمُّوا!

« أيها الناس! عليكم بالقصد ، عليكم بالقصد ؛ فإنَّ الله لا يمل حتّى تملّوا » .

( قلت ) : وقد تقدّم حديث (۱) : كان أُحبّ العمل إليه ما داومَ عليه صاحبه وإن كان يسيرًا . [ ٥٢٨ / ٦٣٧ ]

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ١٧٦٠ ) .

١٥٠ - ٢٥٢ - عن أبي هريرة، أنَّ النبيِّ عَلَيْ قال :

« لكلِّ عمل شِرَّة ، ولكلِّ شِرَّة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب (۲) فارجوه ، وإن أُشيرَ إليه بالأصابع؛ فلا تَعُدَّوه » .

حسن - « الصحيحة » ( ٢٨٥١ ) ، « التعليق الرَّغيب » ( ١ / ٢٦ ) .

عن عبدالله بن عمرو، قال : قال رسول الله ﷺ :

« إِنَّ لَكُلِّ عِمل شِرَّة ، وإِن لَكُلِّ شِرَّة فَترة ، فَمن كَانَت فَتْرَته إلى سنتى ؛ فقد أَفلح ، ومن كانت فترته إلى غير ذلك ؛ فقد هلك » .

(قلت ) : هذا هو الصواب، والأصل : « فمن كانت نشرته » في الثنتين .

صحيح - « صفة الصلاة » ، « ظلال الجنّة » ( ٥١ ) ، « التعليق » أيضًا .

<sup>(</sup>١) الأصل: «حديثه »! وهو خطأ من الناسخ، يوهم أنه يعني حديث جابر، وإنها المتقدم من حديث أم سلمة وبلفظ: « . . . عليه العبد » .

<sup>(</sup> ٢ ) الأصل: « ساداً وقارباً » وكذا في طبعتي « الإحسان »! والتصحيح من مصادر الحديث، منها « الترمذي » و« مشكل الآثار » وغيرهما •

### ١٣٨ - باب ربّ قائم حظه السهر

عن أبي هريرة، أنَّه سمع رسول اللهِ ﷺ يقول:

« رُبَّ قائم حظه من قيامِه السهر ، وربّ صائم حظه من صيامِه الجوع » .

حسن صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٢ / ٩٧ ) .

۱۳۹- باب فيمن يُسِرُّ العملَ [ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

١٤٠ - باب فيمن يجهر بالقرآن ومن يسرّ به

ع ع م الله عن أبي قتادة :

أَنَّ النبيَّ ﷺ مرَّ بأَبِي بكر وهو يصلي ؛ يخفض من صوتِه، ومرَّ بعمر يصلي، رافعًا صوته، فلما اجتمعا عند النبيِّ ﷺ؛ قال لأبي بكر:

« يا أبا بكر ! مررت بك وأنتَ تصلي تخفض من صوتِك ».

قال : قد أسمعتُ من ناجيت ، قال :

« ومررت بك يا عمر ! وأنت ترفع صوتك » .

قال : يا رسول الله! أُوقظ الوسنان وأُحتسب به . قال: فقال النبيِّ لأبي بكر :

« ارفع من صوتك شيئًا » . وقال على لعمر :

« اخفض من صوتِك شيئًا » .

صحيح - « صفة الصلاة » ، « صحيح أبي داود » ( ١٢٠٠ ) .

٥٤٥ - ٦٥٧ - عن أبي هريرة :

أنّه كانَ إِذا قامَ من الليل رفع صوته طورًا ، ويذكر أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يُفعله .

حسن - « صحيح أبي داود » ( ١٢٠٤ ) .

١٥٥ - ١٥٨ - عن عقبة بن عامر، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال :

« الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة ، والمسرّ بالقرآن كالمسرّ بالصدقة ».

صحيح - « صفة الصلاة » ، « صحيح أبي داود » ( ١٢٠٤ ) .

٠٤٧ -[ ٢٥٧٢ - عن كريب، قال :

سألت ابن عباس فقلت: [ما](١) صلاة رسولِ الله عَلَيْةُ بالليل؟ قال:

كان ﷺ يقرأ في بعض حُجَره ، فَيَسمع مَن كان خارجًا ] .

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ١١٩٨ ) ، « صفة الصلاة » .

## ١٤١ - باب القراءة بالصوت الحسن

١٦٥ - ١٦٠ - عن البرَاء بن عازب، عن النبيِّ ﷺ، قال :

« زينوا القرآن بأُصواتكم » .

صحيح - « صفة الصلاة » ، « صحيح أبي داود » ( ١٣٢٠ ) .

عن أَبِي هريرة، أنَّ رسول اللهِ عَلَيْ قال:

« زينوا القرآن بأصواتكم » .

صحيح - المصدر نفسه .

<sup>(</sup>۱) سقطت من «الإحسان»، واستدركتها من «صحيح ابن خزيمة» (۲/ ۱۸۷ – ۱۸۸)، ومن طريقه رواه ابن حبان.

### ١٤٢ - باب القراءة في صلاة الليل

٥٥٠ - ٦٦٢ - عن عبدالله بن عمرو، عن رسول الله ﷺ، أنَّه قال :
 « من قام بعشر آیات؛ لم یکتب من الغافلین ، ومن قام بمئة آیة؛ کتب

من القانتين ، ومن قامَ بألف (١) آية؛ كتبَ من المقنطرين » .

صحيح - " الصحيحة " ( ٦٤٢ ) ، " صحيح أبي داود " ( ١٢٦٤ ) .

١٥٥ - ٦٦٦ - عن ابن مسعود، عن النبيِّ عليه، قال:

« أَيعجِزُ أَحدُكم أَن يقرأَ ثُلثَ القرآن كلَّ ليلة ؟ ».

قالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله ؟! قال:

« [ بلي ] (٢) ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ».

صحيح - « الروض النضير » ( ١٠٢٥ ) .

١٤٣ - باب في صلاة رسول اللهِ ﷺ

٢٥٥ - ٦٦٨ - عن سعد بن هشام الأنصارى:

<sup>(</sup>١) الأصل: «بمئتي »، وهو خطأ ، ويبدو أنه قديم ، فقد عزاه إليه المنذري في « الترغيب » (١/ ٢٢٢) مشيرًا إلى شذوذه ، وقد صححته من مصادر التخريج، ومنها « صحيح ابن خزيمة »، وعلى الصواب وقع في طبعتي « الإحسان »، والظاهر أنه من تصويب مرتّبه الأمير ابن بلبان ، ولم يتبينه الشيخ شعيب؛ فترك الخطأ هنا على ما هو عليه ، واكتفى بالإشارة إلى ما في طبعة « الإحسان »، وأما الأخ الداراني فصححه محيلًا به على « الإحسان » ومصادر التخريج .

<sup>(</sup> ٢ ) سقطت من الأصل ، ومن « الإحسان » ، واستدركتها من « عمل اليوم والليلة » لابن السني ، فإنه رواه من طريق أبي يعلى شيخ ابن حبان فيه ، وهي في « عمل النسائي » أيضًا ( ٦٧٥ ) من طريق غيره .

أنّه سأل عائشة عن صلاة رسول الله عليه [بالليل](١) ؟ فقالت :

كان رسول الله على إذا صلى العشاء تجوّز بركعتين ، ثمّ ينام وعند رأسه طهوره وسواكه ، فيقوم فيتسوّك ويتوضّأ ، ويصلي ويتجوز بركعتين ، ثمّ يقوم فيصلي ثمان ركعات، يسوي بينهن في القراءة ، ثمّ يوتر بالتاسعة ، ويصلي ركعتين وهو جالس ، فلمّ أسَنَّ رسول اللهِ على وأخذ اللحم؛ جعل الثمان ستًا ، ويوتر بالسابعة ، ويصلي ركعتين وهو جالس ، يقرأ فيهما ﴿ قل يا أبّها الكافرون ﴾ و ﴿ إذا زلزلت ﴾ .

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ١٢٢٣ ) ، « صلاة التراويح » ( ١٠٣ )، « صحيح ابن خزيمة» ( ١٠٣ / التحقيق الثاني) .

٣٥٥ - ٦٦٩ - عن عائشة، قالت :

كان رسول الله على إذا أوتر بتسع ركعات؛ لم يقعد إلّا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو (٢)، ثمّ ينهض ولا يسلّم، ثمّ يصلي التاسعة ويذكر الله ويدعو، ثمّ يسلم تسليمة يسمعنا، ثمّ يصلي ركعتين وهو جالس (٣)، فلما كَبر وضعف أوتر بسبع ركعات، لا يقعد إلّا في السادسة، ثمّ ينهض -ولا يسلّم- فيصلي السابعة، ثمّ يسلّم تسلمية، ثمّ يصلي ركعتين وهو وهو جالس.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركتها من طبعتي «الإحسان»، وهو مما فات الأخ الداراني وصاحبه!

 <sup>(</sup>۲) زاد أبو عوانة في « صحيحه » : ويصلي على نبيه . . . وهذه فائدة مهمة في شرعية الصلاة
 على النبي ﷺ والدعاء في التشهد الأول . انظر « صلاة التراويح » ( ص ۱۰۹ ) .

<sup>(</sup>٣) قلت: سقط ما بعده من السطرين من طبعتي «الإحسان»، ولم ينتبه لذلك الشيخ شعيب!

صحيح - « صلاة التراويح » ( ص ١٠٨ - ١٠٩ / ٥ ) ، «الإرواء» (٢/ ٣٢ - ٣٣)، « صحيح أبي داود » ( ١٢١٣ ) : م - بأتم منه ، فليس هو على شرط « الزوائد » .

٥٥٤ - [ ٢٤٢٩ - عن عائشة:

أَنَّ رسول اللهِ ﷺ أُوتر بخمس، وأُوتر بسبع].

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٩٦١ ).

### ١٤٤ - باب ما جاء في الوتر

٥٥٥ - ٦٧٠ - عن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول الله على، أنّه قال:

« الوتر حق ، فمن أحبَّ أن يوتر بخمس فليوتر ، ومن أحبَّ أن يوتر بثلاث فليوتر ، ومن غلبه ذلك (١) ؛ فليومئ إيهاءً » .

صحيح - «صحيح أبي داود» (۱۲۷۸)، «صلاة الترويح» (۹۹)، «المشكاة» (۱۲۲۵).

### ١٤٥ - باب لا وتران في ليلة

١٠٥٠ - ٦٧١ - عن قيس بن طلق، قال :

زارني أبي يومًا في رمضان، وأمسى عندنا وأفطر، فقامَ بنا تلك الليلة وأوتر، وانحدر إلى مسجدِه فصلّى بأصحابِه، ثمَّ قدَّم رجلًا فقال: أوتر بأصحابِك، فإنّى سمعتُ رسول اللهِ ﷺ يقول:

« لا وتران في ليلة ».

<sup>(</sup>١) كذا في طبعات «الموارد»، و«الإحسان»، لكن المعلق على طبعة المؤسسة منه صححه إلى: «شق عليه» معلقاً بقوله: «في الأصل: «ومن غلبه»، والمثبت من «التقاسيم» (١/ لوحة ٤٤٦)».

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٢٩٣ ) .

### ١٤٦ - باب بادروا الصبح بالوتر

٥٥٧ - ٦٧٢ - عن ابن عمر، أَنَّ النبيَّ ﷺ قال:

« بادروا الصبح بالوتر » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٢٩٠ ) .

### ١٤٧ - باب الوتر أول الليل وآخره

٥٥٨ - ٦٧٣ - عن ابن عمر :

أَنَّ النبيَّ ﷺ قال لأبي بكر رضوان الله عليه:

« متى توترُ ؟ ».

قال : أُوترُ ثمَّ أَنامُ . قال :

« بالحزم أُخذتَ » .

وسأَل ﷺ عمر رضوان الله عليه:

« متى توتر ؟».

قال : أَنَامُ، ثُمَّ أَقُومُ من الليل فأوترُ . قال :

« فعلَ القوى أُخذت » .

صحیح لغیره - « صحیح أبي داود » ( ۱۲۰۰ و ۱۲۸۸ ) ، التعلیق علی «صحیح ابن خزیمة » ( ۱۰۸۶ و ۱۰۸۶ ) .

# ١٤٨ - باب فيمن أدركه الصبح فلم يوتر

٥٥٩ - ٦٧٤ - عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسول اللهِ ﷺ قال :

« من أُدركَ الصبح ولم يوتر؛ فلا وتر له » .

صحيح - « الإرواء » ( ٢ / ١٥٣ ) .

## ١٤٩ - باب ما يقرأ في الوتر

٠٦٠ - ١٧٥ - عن عائشة، قالت :

كانَ النبيُّ عَلَيْ يَقَوْا فِي الرَّكعة الأُولى من الوتر بـ ﴿ سبّح اسمَ ربِّكَ الأَعلى ﴾ ، وفي الثالثة بـ ﴿ قل هو الله أحمل ﴾ ، وفي الثالثة بـ ﴿ قل هو الله أحمد ﴾ و ﴿ قل أَعوذ بربِّ الفلق ﴾ و ﴿ قل أَعوذ بربِّ النّاس ﴾ . صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٢٨٠ ) .

٥٦١ - ٦٧٦ و ٦٧٧ – عن أُبِيّ بن كعب :

أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يُوترُ بِ ﴿ سَبِّحِ اسَمَ رَبِّكَ الأَعلَى ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَبَّهَا الْكَافَرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَبُّهَا الْكَافَرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُو الله أَحدُ ﴾ ، زاد في الرواية الأخرى :

فإذا سلَّمَ قال : « سبحان الملك القدوس » ثلاث مرّات .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٢٧٩ و ١٢٨٤ ) .

## ١٥٠ - باب الفصل بين الشفع والوتر

٢٧٥ - ٦٧٨ و ٦٧٩ - عن عبدالله بن عمر، قال :

كانَ النبيُّ ﷺ يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه .

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ٢ / ٣٢ ) .

١٥١ - باب النهي عن الوتر بثلاث

٣٦٥ - ٦٨٠ - عن أبي هريرة، أنّ رسول الله علي قال:

«لا توتروا بثلاث، أُوتروا بخمس أُو سبع، ولا تشبّهوا بصلاة المغرب».

صحيح - « صلاة التراويح » ( ١٠٠ ) .

## ١٥٢ - باب الوتر بركعة

: - ٦٨١ - عن ابن عباس

أنَّ النبيَّ ﷺ أُوتر بركعة .

صحيح - « الإرواء » ( ١ / ٣٢٧ / ٢٩٤ ) : ق - مطولًا دون قولِه : بركعة .

٥٦٥ - ٦٨٢ - عن عائشة :

أنَّ رسول اللهِ عَلَيْ كانَ يقرأ في الرّكعتين اللتين يوتر بعدهما بـ ﴿ سبّح السمّ ربِّكَ الأَعلى ﴾ و ﴿ قل يا أَنَّهَا الكافرون ﴾ ، ويقرأ في الوتر بـ ﴿ قل هو الله أَحد ﴾ و ﴿ قل أَعوذ بربِّ الفلق ﴾ و ﴿ قل أَعوذ بربِّ الناس ﴾(١) .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٢٨٠ ) .

# ١٥٣ - باب الصلاة بعد الوتر

٦٦٥ - ٦٨٣ - عن ثوبان، قال :

كنّا مع رسول الله ﷺ [ في سفر ] (٢)، فقال :

« إِنَّ هذا السفرَ جُهد وثقل ، فإذا أُوتر أحدكم فليركع ركعتين ، فإن استيقظ ؛ وإلّا كانتا له » .

<sup>(</sup>١) قلت: هذا الحديث مكرر المتقدم (٥٥٩ / ٦٧٥)، ولا يناسب الباب هنا.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، واستدركتها من «الإحسان»، و«صحيح ابن خزيمة»، وغيرهما، وهو ما فات استدراكه على الأخ الداراني وصاحبه! وفيها دلالة قاطعة على خطأ رواية الدارمي بلفظ: «إن هذا السهر»؛ وأشار إلى خطأ من رواه باللفظ الأول! انظر « الصحيحة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٩٩٣ ) .

### ١٥٤ - باب الاستخارة

٠٦٧ – ١٨٧ – عن أبي هريرة، قال : قال رسول اللهِ على :

"إذا أراد أحدكم أمرًا؛ فليقل: اللهمّ! إنّي أستخيرك بعلمِك، وأستقدرك بقدرتِك، وأسألك من فضلك [العظيم]، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب، اللهمّا! إن كان كذا وكذا خيرًا لي في ديني، وخيرًا لي في معيشتي، وخيرًا لي في عاقبة أمري؛ فاقدره لي وبارك لي فيه، وإن كان غيرُ ذلك خيرًا لي؛ فاقدر لي الخير حيث كان، ورضني بقدرك».

حسن صحيح - « الضعيفة » تحت الحديث ( ٢٣٠٥ ) .

### ١٥٥ - باب سجود التلاوة

١٠٥ - ٦٨٨ - عن ابن عمر، قال :

كانَ رسول اللهِ عَلَيْ يقرأ القرآن؛ فيأتي على السجدة، فيسجد، ونسجد معه لسجودِه.

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » (١٢٧٢): ق بأتم ، فليس على شرط «الزوائد». ٥٦٩ - ٦٨٩ و ٦٩٠ - عن أبي سعيد الخدري، أنّه قال :

خطبنا رسول الله على يومًا فقرأ ﴿ص﴾، فلما بلغ السجدة؛ نزل فسجد وسجدنا معه، وقرأها مرّة أُخرى، فلما بلغ السجدة؛ تَشَزَنّا للسجود، فلما رآنا؛ قال:

« إنَّها هي توبة نبي ، ولكني أراكم قد استعددتم للسجود » فنزل،

فسجد، وسجدنا معه .

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ١٢٧١ ) .

٠٧٠ - ٦٩١ - عن ابن عباس، قال :

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ! إنّي رأيت في هذه الليلة فيها يرى النائم؛ كأنّي أُصلي خلفَ شجرة، فرأيت كأني قرأت سجدة، فرأيت الشجرة كأنّها تسجد لسجودي، فسمعتها [وهي ساجدة](١)، وهي تقول :

اللهماً! اكتب لي بها عندك أجرًا ، واجعلها لي عندك ذُخرًا ، وضع عني بها وزرًا ، واقبلها مني كها تقبلت من عبدِك داود .

قال ابن عباس : فرأيت رسول الله ﷺ قرأً السجدة ، فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة .

حسن لغيره - « الصحيحة » ( ۲۷۱۰ ) .

00000

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركتها من «الإحسان».

# 7 - كتاب الجنائز

# ١ - باب فيمن أصابه ألم

٥٧١ - ٦٩٢ - عن أبي سعيد الخدري:

أنَّ رجلًا من المسلمين قال : يا رسول الله ! أَرأيت هذه الأَمراض التي تصيبنا ؛ ما لنا مها ؟ قال :

« كفّارات ».

قال: أيْ رسول الله ﷺ! وإن قَلَّتْ ؟ قال:

« وإنْ شوكةً فها فوقها » .

قال : فدعا على نفسه أن لا يفارقه الوَعْك حتّى يموت ، وأن لا يشغله عن حجّ، ولا عمرة ، ولا جهاد في سبيل الله ، ولا صلاة مكتوبة في جماعة ، قال : فها مسَّ إنسانٌ جسده إلّا وجد حرّها حتّى مات .

حسن - « التعليق الرغيب » ( ٤ / ١٥٣ ) .

٢٧٥ - ٦٩٣ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله على :

« إِنَّ الرَّجلَ ليكون له عند الله المنزلة ، فما يبلغها بعمل ، فما يزال الله يبتليه بما يكره، حتى يبلَّغه إيّاها » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٥٩٩ و ٢٥٩٩ ) .

٧٧٥ - ٦٩٤ - عن عائشة، قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« ما من مسلم يُشاك شوكة فها فوقها؛ إلّا رفعه الله بها درجة ، وحطَّ ا

بها عنه خطيئة " .

صحیح (۱) - « الرَّوض » ( ۸۱۹ ) : م بتهامه ، خ مختصرًا ، فلیس من شرط « الزوائد » .

١٩٥ - ١٩٥ - عن عائشة، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال:

«إِذَا اشتكى المؤمن؛ أَخلصه ذلك (٢) كما يُخلِص الكيرُ خَبَث الحديد».

صحيح - « الصحيحة » ( ١٢٥٧ ) .

٥٧٥ - ٦٩٦ - عن جابر، عن نبيِّ الله ﷺ، قال :

« ما يمرض مؤمن ولا مؤمنة ، ولا مسلم ولا مسلمة ؛ إِلَّا حطَّ الله بذلك خطاياه كما تنحطُّ الورقة عن الشجرة » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢٥٠٣ ) .

٥٧٦ - ٦٩٧ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله عليه :

« لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله ونفسه؛ حتّى يلقى الله وما عليه من خطيئة » .

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ٢٢٨٠ ) ، « المشكاة » ( ١٥٦٧ ) .

٢ - باب أي الناسِ أَشَدُّ بلاءً ؟

۷۷۰ – ۲۹۸ – ۵۷۷ – عن سعد، قال:

<sup>(</sup>١) قلت: من أوهام المؤلف الهيثمي -رحمه الله-: أنه اختلط عليه هذا الحديث بآخر في الباب، وإسناد هذا بهذا! وكلاهما صحيح المتن، والإسناد الذي هنا ليس لهذا المتن، وما دام أني جريت على حذف الأسانيد؛ فلا داعي لتفصيل ذلك.

<sup>(</sup>٢) في طبعات «الموارد»: «الله»! والتصحيح من طبعتي «الإحسان»، وهو مما فات المعلقين الأربعة، وما كان في «الموارد» هو لفظ البخاري في «الأدب المفرد»، وإسناده معلول، انظر «الصحيحة».

سئل رسول الله عَلَيْهُ: أيّ الناس أشدّ بلاءً؟ قال:

« الأنبياء ، ثمَّ الأَمثل فالأَمثل ، يبتلى الناس على قَدْرِ دينهم ، فمن ثخُنَ دينه اشتدَّ بلاؤه ، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه ، وإن الرَّجل ليصيبُه البلاء؛ حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٤٣ ) .

۱۰۱ - ۷۰۱ - عن ابن مسعود، قال:

دخلت على النبي ﷺ فمسِسته ، فقلت : يا رسول الله ! إنَّك لتوعك وَعْكًا شديدًا؟! فقال :

« أجل ، إني أُوعك كم يوعك رجلان منكم » .

قلت : إنَّ لك أجرين ؟ قال [رسول الله ﷺ]:

« أَجِل »، ثُمَّ قال رسول الله ﷺ :

﴿ والذي نفسي بيده؛ ما على الأرض مسلم يصيبه أَذَى -من مرض فما سواه-؛ إلّا حطّ الله عنه خطاياه كما تحطُّ الشجرةُ ورقها » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٠٤٧ ) : ق - فلا وجه لذكره في « الزوائد » .

٧٠٢ - عن عائشة :

أنَّ النبيَّ ﷺ طرقه وجع ، فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه ، فقالت له عائشة : لو فَعل هذا بعضنا لوجدتَ عليه ! فقال النبيُّ ﷺ :

« إِنَّ الصالحين قد يشدد عليهم ، وإنّه لا يصيبُ مؤمناً نَكبة من شوكة فها فوقها؛ إلّا حُطَّت عنه بها خطيئة ، ورفع له بها درجة » .

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ١٦١٠ ) : م - نحوه .

#### ٣ - باب فيمن لم يمرض

٠٨٠ - ٧٠٣ - عن أبي هريرة، قال :

دخل أعرابي على النبي على النبي عليه ، فقال النبي عليه :

« أُخذتك أمُّ مِلْدَم ؟ ».

قال : وما أم ملدم ؟ قال :

« حرّ يكون بين الجلد واللحم ».

قال : وما وجدت هذا قط. قال :

« فهل وجدت هذا الصداع ؟ ».

قال: وما الصداع? قال:

« عِرق يضرب على الإنسان في رأسه ».

قال : وما وجدت هذا قط ! فلمَّا ولَّى قال النبيِّ عَلَيْهُ :

« من أَحَبَّ أَن ينظر إلى رجل من أهل النار؛ فلينظر إلى هذا » .

حسن صحيح - « التعليقات الحسان » ( ٢٩٠٥ ) .

# ٤ - باب ما جاء في الحمّى

١ ٠٥٠ - ٢٠٤ - عن جابر، قال :

أتت الحمّى النبيَّ عَلِيةً؛ فاستأذنت عليه؛ فقال:

« من أَنتِ ؟ » قالت : أنا أُمّ مِلْدَم . قال :

« انهَدي إلى أهل قباء [فأتيهم». قال:].

فأتتهم ، فَحُمُّوا ولَقُوا منها شدّة ، فقالوا : يا رسول اللهِ! [ما ترى] ما لقينا من الحمّى ؟! قال :

« إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم ، وإن شئتم كانت طَهورًا ».

قالوا: بل تكون طهورًا.

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٤ / ١٥٤ ) .

#### ٥ - باب فيمن ذهب بصره فصبر

٠٠٥ - ٥٨٧ - عن ابن عباس، قال : قال رسول الله عَلَيْة :

«يقول الله تبارك وتعالى: إذا أخذت كريمتي عبدي، فصبر واحتسبَ؛ لم أَرضَ له ثوابًا دون الجنّة» .

صحيح لغيره - « التعليق الرّغيب » ( ٤ / ١٥٦ ) .

مه - ٧٠٦ - عن العرباض بن سارية، عن النبيِّ ﷺ -يعني-، عن ربِّه تبارك وتعالى أنَّه قال :

« إذا سلبتُ من عبدي كريمتيه، وهو بهما ضنين؛ لم أرض له ثوابًا دون الجنّة ، إذا حمِدني عليهما » .

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ٢٠١٠ ) .

٥٨٤ - ٧٠٧ - عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله عليه قال :

«لا يذهب الله بحبيبَتَيْ عبدٍ، فيصبر ويحتسب؛ إلَّا أُدخله الله الجنَّة».

صحيح - «التعليق الرغيب» أيضًا (٤/ ١٥٦)، «الضعيفة» تحت الحديث (٦٤٢٥).

#### ٦ - باب فيمن صبر على اللمم

٥٨٥ - ٧٠٨ - عن أبي هريرة، قال :

جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ وبها لَمَم (١)، فقالت : يا رسول الله ! ادع الله أن يشفيني ، قال :

<sup>(</sup>١) لمم: طرف من الجنون يلمُّ بالإنسان؛ أي: يقرب منه ويعتريه. «نهاية» (٤/ ٢٧٢).

« إن شئتِ دعوتُ الله لكِ فشفاكِ ، وإن شئتِ صبرت ولا حساب عليكِ » .

فقالت : بل أصبر ولا حساب على .

حسن صحيح - « التعليق الرّغيب » ( ٤ / ١٤٩ ) ، « الصحيحة » ( ٢٥٠٢ ) .

#### ٧ - باب عيادة المريض

٠٨٦ - ٧٠٩ - عن أبي سعيد الخدري، قال : قال رسول الله على :

« عُودوا المرضى ، واتَّبعوا الجنائز؛ تُذَكُّوكم الآخرة » .

حسن صحيح - « أحكام الجنائز » ( ٨٦ ) ، « الصحيحة » ( ١٩٨١ ) .

۷۱۰ - ۷۱۰ - عن عبدالله بن شداد:

أنَّ عمرو بن حُريث زار الحسن بن علي ، فقال له علي بن أَبي طالب: يا عمرو تزور! الحسن وفي النفس ما فيها (١)؟! قال :

نعم يا على! لستَ بربِّ قلبي، تصرفه حيث شئتَ (٢)، فقال علي : أَمَا إنَّ ذلك لا يمنعني أن أُؤدِّي إليك النصيحة، سمعت رسول اللهِ ﷺ يقول :

« ما من امرئ مسلم يعود مسلمًا؛ إلَّا ابتعثَ الله سبعين ألف ملك يصلون عليه ؛ في أيِّ ساعات النهار [كان] (٣) حتّى يمسي، وفي أيّ ساعات الليل [كان] حتّى يصبح » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٣٦٧ ) ، « المشكاة » ( ١٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>١) عمرو بن حريث قرشي من بني مخزوم؛ صحابي صغير ولي إِمارة الكوفة بعد ذلك لزياد ثمّ لابنه، وكان بنو أمية يميلون إليه، ويثقون به.

<sup>(</sup> ٢ ) يعني: أنَّه يعود المريض أَداءً للواجبِ ، وتصريف القلوب بيد الله تبارك وتعالى .

<sup>(</sup> ٣ ) هذه والتي بعدها من «الإحسان»، وهو مما غفل عنه المحققون الغافلون!

٥٨٨ - ٧١١ - عن جابر بن عبدالله، قال : قال رسول الله ﷺ :
 « من عاد مريضًا؛ لم يزل يخوض الرَّحمة حتّى يجلس، فإذا جلس غُمر
 فيها ».

صحيح - « الصحيحة » ( ١٩٢٩ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٢٧١٤ ) .

٥٨٩ - ٧١٢ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ عِينَ ، قال :

« إذا عاد الرَّجل أخاه (١) أو زاره؛ قال الله تعالى : طبت وطابَ عشاك ، وتبوأت منزلًا في الجنّة » .

حسن لغيره - «الصحيحة» (٢٦٣٢)، «المشكاة» (١٥٧٥، ٥٠١٥ / التحقيق الثاني).

٠ ٩٥ - ٧١٣ - عن أبي سعيد الخدري، سمع رسول الله ﷺ يقول:

«خمس من عملهن في يوم؛ كتبه الله من أَهل الجنّة : من عادَ مريضًا، وشهدَ جنازة ، وصامَ يومًا ، وراح يوم الجمعة ، وأُعتق رقبة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٠٢٣ ) .

١١٥ - ٧١٤ - عن ابن عباس، قال :

كانَ رسول اللهِ ﷺ إذا عادَ المريض؛ جلس عند رأسه ثمَّ قال (سبع مرات) (٢):

<sup>(</sup>١) لفظه في «الإحسان» في الطبعتين: «إذا عاد المسلم أخاه المسلم» ، واللفظ الذي في (الكتاب) هو لفظ البخاري في «الأدب المفرد» (٣٤٥) . وبهذا اللفظ عزاه المنذري في «الترغيب» (٤/ ١٦٢) لابن حبان، فلعل ما في «الإحسان» خطأ من الناسخ . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) هذه (المرات) كان في الأصل عقب الدعاء فنقلتها إلى هنا تبعاً لـ «الإحسان» ومصادر التخريج، وغفل عنه المعلقون الأربعة !!

« أسأل الله العظيم ربَّ العرش العظيم أَن يشفيك »؛ فإنْ كانَ في أَجلِه تأخير عوفي من وجعه ذلك .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٧١٩ ) ، « المشكاة » ( ١٥٥٣ ) .

٩٢٥ - ٧١٥ - عن عبدالله بن عمرو:

أنَّ رسولَ اللهِ كانَ إذا جاء الرَّجلَ يعوده قال:

« اللهمَّ! اشفِ عبدَك؛ ينكأ لك عدوًا ، أو يمشي لك إلى صلاة » .

( قلت ) : وفي « الرقى » في ( الطب ) أحاديث في الدعاء للمريض [ ٢١ - كتاب

/ ٨ - باب ] .

حسن - « الصحيحة » ( ١٣٠٤ ) ، « المشكاة » ( ١٥٥٦ ) .

٥٩٣ - [ ٢٣٩ - عن أبي هويرة، أنَّ رسول اللهِ عَلَيْ قال :

« ثلاث كلهنَّ على المسلم : عيادة المريض ، وشهود الجنازة ، وتشميت العاطس إذا حمد الله » ] .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ١٨٠٠ ) ، وهو في « مسلم » من طريق آخر بلفظ أُتم - الصحيحة ( ١٨٣٢ ) .

# ٨ - باب حسن الظن بالله تعالى

٤ - ٧١٦ - ٧١٨ - عن حيان (١) أبي النضر، قال:

خرجت عائدًا ليزيد بن الأسود، فلقيت واثلة بن الأسقع وهو يريد عيادته، فدخلنا عليه، فلما رأى واثلة؛ بسط يده وجعل يشير إليه، فأقبل واثلة حتى جلس، فأخذ يزيد بكَفَّيْ واثلة فجعلهما على وجهه، فقال له

<sup>(</sup>١) الأصل: (حبان) بالموحدة التحتية! خطأ، والزيادة الآتية في آخر الحديث هي الرواية الأخرى ذات الرقم (٧١٧).

واثلة : كيف ظنّك باللهِ ؟ قال : ظنّى باللهِ -والله- حسن، قال : فأبشر ؛ فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول:

« قال الله جلَّ وعلا : أنا عند ظنّ عبدي بي؛ إن ظنَّ بي خيرًا ، وإنْ ظن شراً ؟ [ فليظن بي ما شاء ] » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٦٦٣ ) .

٩ - باب فيمن كانَ آخر كلامِه لا إله إلّا الله

ه و ١٩٥ - ١٩٥ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول على :

« لقنُّوا موتاكم: لا إله إلَّا الله؛ [فإنه] من كانَ آخر كلامه لا إله إلَّا الله عند الموت؛ دخل الجنّة يومًا من الدهر ، وإنْ أَصَابَه قبل ذلك ما أَصابه » . ( قلت ) : في « الصحيح » طرف من أوله .

حسن - « الإرواء » ( ٣ / ١٥٠ ) ، « أحكام الجنائز » ( ص ١٩ ) .

١٠- باب قراءة يس عند الميت

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

١١ - باب موت الأولاد

١٩٥ - ٧٢١ - عن أنس، عن رسول اللهِ عليه، قال:

« من احتسب ثلاثة من صلبه؛ دخل الجنّة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٣٠٢ ) .

٧٩٧ - ٧٢٢ و ٧٢٣ - قال صَعْصَعْةُ بن معاوية -عمّ الأحنف بن قيس-: أتيتَ أبا ذر بـ (الرَّبَذَة)؛ فقلت: يا أبا ذر! ما مالُك ؟ قال : مالي عَمَلِي، قلت : حدِّثنا عن رسول اللهِ ﷺ حديثًا سمعته منه، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« ما من مسلِمَين يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الجِنْث؛ إلّا أدخلهما الله الجنّة بفضل رحمته إياهم » .

صحيح لغيره - « أحكام الجنائز » ( ص ٢٤ ) ، « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٨٩ ) .

٥٩٨ - ٧٢٤ - عن جابر بن عبدالله، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :
 « من مات له ثلاثة من الولد؛ دخل الجنة » .

قال : قلنا : يا رسول الله ! واثنان ؟ قال :

« واثنان »

قال محمود: قلت لجابر بن عبدالله: إنّي لأراكم لو قلتم: واحد، لقال: واحدًا(١)؟! قال: واللهِ أَظنّ ذلك.

حسن - « التعليق الرَّغيب » ( ٣ / ٩٢ ) .

٠ ٧٢٥ – عن قرّة بن إياس، قال :

كَانَ رَجِل يُختلف إلى النبيِّ ﷺ مع بُنَيِّ له ، ففقده النبيّ ﷺ ، فقالوا : ماتَ ابنه يا رسول اللهِ ! فقال لأبيه :

« أما يسرُّكَ أن لا تأتي بابًا من أَبوابِ الجنَّة؛ إلَّا وجدتَه ينتظرُكَ؟! ».

صحيح - « أحكام الجنائز » ( ص ٢٠٥ )، « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٩٢ ) .

<sup>(</sup>١) الأصل : الأولى مرفوعة ، والأُخرى منصوبة ، وفي « الإحسان » بنصبهما ، ولعلَّ الأُصحَّ رفعها ، كما في جوابه الأول : « واثنان »؛ ثم رأيته في « المسند » (٣ / ٣٠٦ ) كما رجحت .

٧٠٠ - ٧٢٦ - عن أبي سنان، قال:

دفنت ابني سِناناً (۱)؛ وأبو طلحة الخولانيّ على شَفِير القبر، فلما أردت الخروج؛ أَخذَ بيدي فأخرجني وقال: ألا أُبشرك؟! حدثني الضحّاك بن عبدالرحمن بن عَرْزَب، عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إذا ماتَ ولد العبد المؤمن؛ قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم، قال: فها قال؟ قالوا: العبم وحدك، قال: ابنوا له بيتًا وسمّوه بيتَ الحمد».

حسن لغيره - « التعليق » أيضًا ( ٣ / ٩٣ ) ، « الصحيحة » ( ١٤٠٨ ) .

# ١٢ - باب ما جاء في الطاعون

١٠١ - ٧٢٧ - عن عمرو بن العاص :

أنَّ الطاعون وقع بالشام ، فقال : إنّه رِجْز ، فتفرَّقوا عنه ، فقال شرحبيل ابن حسنة : إني صحبت رسول اللهِ ﷺ -وعمرٌو أضل من حمار [أو جمل] أهله(٢)-، وقال :

"إنَّها رحمة ربِّكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، فاجتمعوا له، ولا تفرقوا عنه».

فسمع بذلك عمرو بن العاص؛ فقال : صدق .

صحيح - « التعليقات الحسان » ( ۲۹٤٠ ) .

<sup>(</sup>١) الأصل: (شابّاً)! والتصحيح من «الترمذي» (١٤٠٨)، ولم ترد في طبعتي «الإحسان» مطلقاً، ولم يصححها المعلقون الأربعة على «الموارد»!!

<sup>(</sup>٢) أي: أسلمت لما كان عمرو لا يزال في الشرك، والزيادة من «الإحسان» وغيره.

### ١٣ - باب في المبطون

٢٠٢ – ٧٢٨ – عن سليهان بن صُرَدٍ، وخالد بن عُرْفُطَة، أَنَّهَا بلغهما :

أنَّ رجلًا ماتَ ببطن، فقال أحدهما: أَلم يبلغك أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال:

« من قتله بطنه لم يعذّب في قبره » ؟!

قال الآخر : صدقت ( وفي رواية : بلي ) .

صحيح - أحكام الجنائز ( ٥٣ / ٢ ) .

#### ١٤ - باب في موت الغريب

٣٠٣ - ٧٢٩ - عن عبدالله بن عمرو، قال :

توفي رجل بالمدينة، فصلّى عليه النبيّ ﷺ، فقال:

« يا ليته مات في غير مولده! » .

فقال رجل من الناس : لِمَ يا رسول اللهِ ؟! قال :

« إِنَّ الرَّجلَ إِذَا مَاتَ فِي غيرِ مُولدِه؛ قيسَ له من مُولدِه إِلَى منقطع أَثْرِه فِي الجُنّة » .

حسن - « المشكاة » ( ۱۲۹۳ ) .

# ١٥ - باب في موت المؤمن وغيره

٢٠٤ - ٧٣٠ - عن بريدة بن الحُصَيب:

أنَّه دخل، فرأى ابنًا له يرشح جبينه، فقال: سمعت رسول اللهِ ﷺ يقول:

« يموت المؤمن بعَرَق الجبين » .

صحيح - « أحكام الجنائز » (٤٩ / الثانية ) .

٠٠٥ - ٧٣١ - عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللهِ عِي قال :

"إِنَّ المؤمن إذا حضره الموت؛ حضرته ملائكة الرَّحة، فإذا تُبضت نفسُه جُعلت في حريرة بيضاء، فيُنطلق بها إلى باب السهاء، فيقولون: ما وجدنا ريحًا أَطيب من هذه، فيقال: دعوه يستريح؛ فإنّه كانَ في غم (١)، فيُسأل: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ وأمّا الكافر؛ فإذا قبضت نفسه، وذُهب بها إلى باب الأرض؛ يقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحًا أنتن من هذه، فيذهب بها إلى الأرض السفلى».

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ٤ / ١٨٧ ) .

٢٠٦ - ٧٣٣ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ عليه، قال :

"إِنَّ المؤمنَ إِذَا قُبِضَ؛ أَتته ملائكة الرَّحة بحريرة بيضاء، فتقول: اخرجي إلى رَوْح الله، فتخرج كأطيب ريح مسك، حتّى إِنّهم ليناوله بعضهم بعضًا فيشَمونه، حتّى يأتون به بابَ السهاء، فيقولونَ: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض؟ ولا يأتون سهاءً إلّا قالوا مثل ذلك، حتّى يأتوا به أرواح المؤمنين، فلهم أشدُّ فرحًا به من أهلِ الغائب بغائبهم، فيقولونَ: ما فعل فلان؟ [فيقولون: دعوه حتّى يستريح؛ فإنّه كانَ في غمّ الدنيا، فيقول: قد مات، أما أتاكم؟] (٢) فيقولون: ذُهبَ به إلى أُمِّهِ الهاوية.

<sup>(</sup>١) هنا في الأصل زيادة: «الدنيا»؛ فحذفتها لعدم ثبوتها في طبعتي «الإحسان».

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين لم ترد في «إحسان المؤسسة» فقط، وهي في «الترغيب» برواية ابن حبان،
 وكان هناك بعض الأخطاء، اكتفيت بتصحيحها دون التنبيه عليها.

وأُمّا الكافر؛ فتأتيه ملائكة العذابِ بِمِسح فيقولون : اخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنتنِ ريح جيفة، فَيُذِهب به إلى باب الأرضِ » . صحيح - « الصحيحة » ( ١٣٠٩ )، « التعليق الرغيب » (٤/ ١٨٧) أيضًا .

٢٠٧ - ٧٣٤ - عن كعب بن مالك، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال :

« نسمة المؤمن طائر تَعلُق في شجر الجنّة ، حتّى يردّها الله إلى جسدِه يوم القيامة » .

صحيح - «الصحيحة » ( ٩٩٥ ) .

## ١٦ - باب الاسترجاع

۲۰۸ - ۷۳۰ - عن أنس، قال :

<sup>(</sup>١) الأصل: (فذاك)؛ والتصحيح من طبعتي «الإحسان».

فتعشّى، ثمّ مسّت شيئًا من طيب، فتعرضت له، حتّى واقعها أو وقع بها، فلم تعشّى وأصابَ من أهلِه؛ قالت له: يا أبا طلحة! أرأيت لو أنَّ جارًا لك أعارَكَ عاريَّة فاستمتعت بها، ثمّ أرادَ أخذها منك؛ أكنت رادَها عليه؟ فقال: إي والله؛ إنّي كنت لرادُّها عليه، قالت: طيبةً بها نفسك؟ قال: طيبةً بها نفسي، قالت: فإنَّ الله قد أعارَكَ بُنيَّ ومتعك به ما شاء، ثمّ قبضه إليه، فاصبر واحتسب، قال: فاسترجع أبو طلحة وصبر، ثمّ أصبح غاديًا على رسول الله على أمّ سليم كيف صنعت، فقال رسول الله

« بارك الله لكما في ليلتكما » .

قال : وحملت من تلك الوقعة .

( قلت ) : فذكر الحديث ، وهو في «الصحيح» باختصار .

صحيح - " أحكام الجنائز » ( ٣٥ - ٣٨ ) .

## ۱۷ - باب فیمن تعزی بعزاء الجاهلیّة

١٠٩ - ٧٣٦ - عن عُتَيِّ ، قال :

رأيتُ أُبيًّا وتعزّى رجُلُ بعزاء الجاهليّة ، فأعضّه ولم يَكْنِ ، ثمَّ قال : قد أَرى الذي في أَنفسِكم -أو في نفسِك-؛ إنّي لم أَستطع إذ سمعتُها أنْ لا أَقولَها، سمعت رسول اللهِ ﷺ يقول :

« مَنْ تعزَّى بعزاء الجاهليّة؛ فأعِضُّوه (١) ولا تَكْنُوا » .

<sup>(</sup>١) زاد النسائي في «كُبراه» (٥/ ٢٧٢): ﴿بِهَنِ أَبيه»، وهي تبين المراد من قوله ﷺ: «فأعضوه».

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٦٩ ) .

١٨ - باب الخامشة وجهها وغير ذلك

١١٠ - ٧٣٧ - عن أبي أمامة :

أنَّ رسول اللهِ ﷺ لعن الخامشة وجهها، والشاقّة جيبها، والداعية بالويل .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢١٤٧ ) .

٧٣٨ - ٦١١ - ٧٣٨ عن أنس، قال :

أخذ النبيُّ على النساء حيث بايعهنَّ أن لا يَنُحن، فقلن: يا رسول اللهِ اللهِ اللهِ على النساء أسعدننا في الجاهليّة، أفنسعدهنَّ (١) في الإسلام ؟ فقال النبيُّ :

« لا إسعاد (١) في الإسلام ، ولا شغارَ في الإسلام ، ولا عقر في الإسلام ، ولا جَلَبَ ولا جَنَب ، ومن انتهبَ نهبة فليس منّا » .

صحيح - « المشكاة » ( ٢٩٤٧ ) .

١١٢ - ٧٣٩ - عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال :

« ثلاثٌ من عمل الجاهليّة لا يتركُهنَّ أَهلُ الإسلامِ : النياحةُ ، والاستسقاءُ بالأَنواء ، والتعايرُ » .

( قلت ) : يعني: بالأنسابِ .

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ١٨٠١ ) .

<sup>(</sup>١) إسعاد النساء في المناحات: أن تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها، فتساعدها على النياحة. «نهاية».

٧٤٠ - ٧٤٠ ومن طريق أُخرى عنه نحوه؛ وذكر فيه (العَدْوَى) وجعلها رابعة.

قلت : ولفظه « أَربعة من الجاهليّة . . »، وقال : « والعدوى : بجرِب بعير في مائة بعير ! فمن أَعدى الأَول ؟ » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٧٣٥ ) ، « التعليقات الحسان » ( ٣١٣٢ ) .

١٩ - باب ما جاء في البكاء على الميت

١١٤ - ٧٤١ - عن أنس بن مالك :

أنَّ عمر رضي الله عنه لمَّا طُعِنَ؛ أَعْوَلَت عليه حفصة ، فقال لها عمر : يا حفصة! أما سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« إِنَّ المُعَوَّلَ عليه يعذّب ؟!

قالت: بلي.

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ٤ / ١٧٨ ) : م - دون قولها : بلي .

١٥٥ - ٧٤٢ - عن محمد بن سيرين، قال : قال رسول الله عليه :

« الميت يعذّب ببكاء الحيّ » .

فقيل لمحمد بن سيرين: من قاله؟ قال: عمران بن حصين، عن النبي ﷺ. حسن صحيح - « أحكام الجنائز » (٤٠ ) .

١١٦ - ٧٤٣ - عن أبي هريرة، قال :

لما توفي ابن رسول اللهِ ﷺ؛ صاحَ أُسامة بن زيد، فقال رسول اللهِ ﷺ:

« ليس هذا منّا ، ليس للصارخ حظٌ ، القلب يحزن ، والعين تدمع ،
ولا نقول ما يُغضب الرَّب » .

حسن - « أحكام الجنائز » ( ص ٣٩ ) .

٦١٧ - ٧٤٤ - عن أنس :

أنَّ النبيَّ عَلَيْ مِرَّ بامرأة عند قبر تبكي ، فقال :

« يا هذه! اصبري » .

فقالت : إنَّكَ لا تدري ما مصابي؟! فقيل لها بعد [ذلك](١): إنَّ هذا رسول اللهِ ﷺ ، فأتته فقالت : لم أعرفك (٢)

صحیح - «أَحكام الجنائز» (٣٣ و ٢٣٤): ق- أتم منه، فليس هو على شرط «الزوائد».

١١٨ - ٧٤٥ - عن أسماء بنت عميس، أنها قالت :

لما أُصيبَ جعفر بن أبي طالب؛ أمرني رسول الله ﷺ فقال:

« تَسَلَّبي (٣) ثلاثًا، ثمّ اصنعي [بَعْدُ] ما شئت » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٣٢٢٦ ) .

719 - ٧٤٦ - ٧٤٦ عن عكرمة، قال: كان ابن عباس يكثر أن يحدث بهذا الحديث: أنَّ ابنة لرسول اللهِ عَلَيْكَ حضرتها (٤) الوفاة ، فأُخذها فجعلها بين يديه،

<sup>(</sup>١) زيادة من طبعتي «الإحسان».

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل - وقد أصابه قطع عند التجليد - : من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله : «هذا الحديث في «الصحيح» من وجه آخر ».

 <sup>(</sup>٣) أي: البسي ثوب الجداد، وهو (الشلاب)، والجمع سُلُب، وتسلبت المرأة إذا لبسته. كذا في «النهاية». ووقع في الأصل: «سلي»! وفي «الإحسان»: «سلمي»! أو: «تسلمي»! وهو تصحيف كما في «الفتح» (٩ / ٤٨٧ – ٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) في طبعات «الموارد»: (احتضرتها)، والتصويب من طبعتي «الإحسان»، وغفل عنه المعلقون الأربعة!

ثم احتضنها وهي تَنْزع، حتّى خرج نَفَسُها، وهو يبكي، فوضعها، فصاحت أمّ أيمن، فقال رسول الله ﷺ:

« لا تبكين » ، فقالت : ألا أرى (١) رسول الله عليه يبكي ؟ فقال رسول الله عليه :

« إِنْ أَبَكِي فَإِنَّهَا هِي رحمة، المؤمن بكلِّ خير؛ نَفْسُهُ تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ١٦٣٢ ) .

## ٢٠ - باب الثناء على الميت

٠ ٧٤٨ - عن أبي هريرة، قال :

مُرَّ على رسول اللهِ ﷺ بجنازة؛ فَأَثني عليها خيرًا من (٢) مناقب الخير، فقال النبي ﷺ:

« وجبت ».

ثم مرَّ عليه بأُخرى، فأَثني عليها شرًّا من مناقب الشرِّ، فقال رسول اللهِ عَلَيْةِ :

« وجبت ، أَنتم شهود اللهِ في الأَرض » .

حسن صحيح - « أحكام الجنائز » ( ٦٠ ) ، « الصحيحة » ( ٢٦٠٠ ) .

٢٢١ - ٧٤٩ - عن أنس بن مالك، قال : قال رسول الله علي :

<sup>(</sup>١) الأصل: [أبكي و]، وكذا في طبعة الداراني! والتصحيح من «الإحسان» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) في الطبعات الثلاث (في)، والتصحيح من «الإحسان – المؤسسة»، لكن سقط منها جملة الجنازة الأخرى، والثناء عليها شررًا! وعلى الصواب وقع في «المسند» (٢/ ٥٢٨).

« ما من مسلم يموت ، فيشهد له أُربعة أَهل أَبيات من جيرانِه الأَدنَيْنَ أَنْهم لا يعلمون إلّا خيرًا؛ إلّا قال الله جلَّ وعلا : قد قبلت عِلْمَكم فيه ، وغفرت له ما لا تعلمون » .

( قلت ) : لأنس حديث في " الصحيح " غير هذا .

صحيح لغيره - « أحكام الجنائز » ( ٦٢ )، «الصحيحة» (١٦٩٤).

٢٢٢ - ٧٥٠ - عن أبي قتادة :

كانَ رسول الله ﷺ إذا دعي إلى جنازة سأَل عنها ؟ فإن أُثني عليها خيرًا ؛ قامَ فصلّى عليها ، وإنْ أُثنى عليها شرًّا؛ قال لأهلها :

« شأنَكم بها » ، ولم يصلِّ عليها .

صحيح - " أُحكام الجنائز " ( ١٠٩ ) .

# ۲۱ - باب غسل الميت وإجماره(۱)

٧٥١ - ٦٢٣ - ٧٥١ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ على ، قال :

« مَن غسّل ميتًا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ » .

صحيح - " أحكام الجنائز " ( ٧١ ) .

٢٢٤ - ٧٥٧ - عن جابر، قال : قال رسول الله ﷺ :

« إِذَا أَجْمَرْتُم الميت؛ فأوتروا » .

صحيح - « أحكام الجنائز » ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup>١) إجمار الميت : تبخيره بالطيب .

# ٢٢ - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه

١٢٥ - ٧٥٣ - عن أبي سعيد الخدري، قال:

« كتّا - مَقْدَم (۱) رسول الله على الصرف رسول الله على ومن معه، فربها واستغفر له حتى يُقبض، فإذا قُبِض انصرف رسول الله على ومن معه، فربها طال ذلك من حبس رسول الله على فلها خشينا مشقة ذلك؛ قال بعض القوم لبعض: والله لو كتّا لا نؤذن رسول اله على بأحد حتى يُقْبَض، فإذا قبض آذناه؛ فلم يكن في ذلك مشقة عليه ولا حبس، قال: ففعلنا، فكتّا لا نؤذنه إلّا بعد أن يموت، فنأتيه، فيصلي عليه ويستغفر له، فربّها انصرف عند ذلك، وربّها مكث حتى يُدْفَنَ الميت، قال: وكتّا على ذلك حينًا، ثمّ قُلْنا: والله لو أنّا لا نُحْضِرُ رسول الله على وحملنا إليه جنائز موتانا حتى يصلي عليها عند بيته؛ لكان ذلك أرفق برسول الله على وأيسر عليه ، ففعلنا ذلك، عليها عند بيته؛ لكان ذلك أرفق برسول الله على وأيسر عليه ، ففعلنا ذلك، وكان الأمر إلى اليوم .

حسن - « أحكام الجنائز » ( ۸۷ ) .

١٢٦ - ٧٥٤ - عن أبي هريرة، قال : سمعت النبيَّ عَلَيْ ، قال :

« إذا صليتم على الجنائز؛ فأخلصوا لها الدعاء » .

حسن - « أحكام الجنائز » ( ١٥٦ ) ، « المشكاة » ( ١٦٧٤ ) .

٧٢٧ - ٧٥٥ - وفي لفظ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: (نعزم)! وكذا في أصله "صحيح ابن حبان / الإحسان"، وهو تحريف من النساخ، والتصحيح من "المستدرك"، و"سنن البيهقي".

<sup>(</sup>٢) حُضِرَ فلانٌ واحْتُضِرَ: إذا دنا موته. «نهاية».

« إذا صليتم على الميت؛ فأخلصوا له الدعاء » .

حسن - انظر ما قبله .

١٢٨ - ٧٥٦ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَيْقُ، أنَّه :

كان إذا صلَّى على جنازة يقول:

« اللهمَّ! عبدُك وابنُ عبدك ، كان يشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنَّ محمدًا عبدُك ورسولك، وأنت أَعلم به مني ، إنْ كانَ محسنًا فزد في إحسانِه ، وإن كانَ مسيئًا فاغفر له ، ولا تحرمنا أَجره ، ولا تَفتنًا بعدَه » .

صحيح - « أحكام الجنائز » ( ١٥٩ ) .

٦٢٩ - ٧٥٧ - عن أبي هريرة :

أَنَّ النبيَّ عَلَيْ كَانَ يقول في الصلاة على الجنائز :

« اللهم ً! اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأُنثانا ، اللهم! من أُحييته منا فأحيه على الإيهان ، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام » .

صحح - « أحكام الجنائز » ( ١٥٧ - ١٥٨ ) ، « المشكاة » ( ١٦٧٥ ) .

١٣٠ - ٧٥٨ - عن واثلة بن الأسقع، عن النبي ﷺ:

أنَّه صلِّي على رجل فقال:

« اللهمم اللهم النار ، فلان في ذمتك ، وحبل جوارك ، فأعذه من فتنة القبر ، وعذاب النار ، أنت أهل الوفاء والحمد ، اللهم الغفور الرّحيم » .

صحيح - « أحكام الجنائز » ( ١٥٨ ) ، « المشكاة » ( ١٦٧٧ ) .

## ٢٣ - باب الصلاة على القبر

۳۱ - ۷۵۹ - ۷۲۱ - عن يزيد بن ثابت - وكان أُكبَرَ من زيد [ وكان قد شهد بدرًا، وزيد لم يشهد بدرًا ] -، قال :

خرجنا مع رسول الله ﷺ، فلم وردنا البقيع؛ إذا هو بقبر، فسأل عنه؟ فقالوا: فلانة، فعرفها، فقال:

« أفلا آذنتموني بها ؟! ».

قالوا: كنت قائلًا صائبًا! قال:

« فلا تفعلوا ، لا أعرفن ما مات منكم ميت -ما كنت بين أظهرِكم- الله وقد الله

قال : ثُمَّ أَتِي القبر ، فصففنا خلفه ، وكبرّ عليه أُربعًا .

صحيح - « أحكام الجنائز » ( ١١٤ ) .

## ٢٤ - باب الصلاة على الغائب

٦٣٢ - ٧٦٢ - عن أبي هريرة :

أَنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى على النجاشي، وكبرّ عليه أَربعًا (١).

صحيح - « أَحكام الجنائز » ( ٤٥ ، ١١٥ - ١١٦ ) : ق - فليس على شرطه .

٢٥ - باب الصلاة على من قتل نفسه

٦٣٣ - ٧٦٣ - عن جابر بن سمرة :

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: « هو في « الصحيحين » من طريق صالح بن كيسان عن الزهري » .

أنَّ رجلًا كانت به جراحة، فأتى قَرَنًا له، فأخذَ مِشْقَصًا، فذبح به نفسه ، فلم يصل عليه النبي عَلَيْة .

صحيح لغيره - " أحكام الجنائز » ( ١٠٩ ) : م - مختصرًا .

٢٦ - الصلاةُ على من عليه دين

يأتي في « البيوع » [ ١١ - كتاب / ٤١ - باب ] .

٢٧ - باب الإسراع بالجنازة

عن أَبِي هريرة، عن رسول اللهِ ﷺ، قال :

«إنَّ العبدَ إِذا وضع على سريره يقول: قدموني، قدموني، وإنَّ العبدَ إِذا وضعَ على سريره يقول: يا ويلتي أين تذهبونَ بي؟!»؛ يريد المسلم والكافر<sup>(۱)</sup>.

صحيح - " الصحيحة " ( ٤٤٤ ) " أُحكام الجنائز " ( ٩٢ ) .

٦٣٥ - [ ٣٠٣٢ - عن عبدالرحمن بن جوشَنِ، قال :

شهدتُ جنازة عبدالرحمن بن سمرة، وخرج زياد يمشي بين يدي سريره، ورجال يستقبلون السرير ويداسون على أعقابهم يقولون: رويدًا رويدًا، بارك الله فيكم، حتى إذا كنا في بعض المربد<sup>(۲)</sup>؛ لحقنا أبو بكرة على بغلة، فلما رأى أولئك وما يصنعون؛ حمل عليهم بِبَغلتِهِ، وأهوى إليهم بسوطه وقال: خلوا، فوالذي نفسي بيده؛ لقد رأيتُنا مع رسول الله عليهم وإنّا نكاد أن نَرْمُل (٣) بها

<sup>(</sup>۱) في هامش الأصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: «فائدة: أخرجه الترمذي من طريق وكيع، عن شريك، وإسرائيل، عن سماك، وأخرجه ابن ماجه من رواية شريك أتم من هذا السياق». (۲) المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم؛ كما في «النهاية».

<sup>(</sup>٣) أي: نسرع في المشي.

رملًا؛ قال: فجاءَ القوم وأُسرعوا المشي، وأُسرع زياد المشيَ].

صحيح - ﴿ أَحكام الجنائز ( ص ٩٤ ) .

# ٢٨ - باب المشي مع الجنازة

٢٣٦ - ٧٦٥ - عن سالم بن عبدالله :

أنَّ عبدالله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة ، قال :

وإِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يمشي بين يديها ، وأَبو بكر، وعمر، وعثمان.

قال الزهري: وكذلك السنة.

صحيح - " الإرواء " ( ٣ / ١٨٧ ) ، " المشكاة " ( ١٦٦٨ ) .

٣٧٧ - ٧٦٦ - ٧٦٨ - عن ابن عمر:

أنَّ النبيَّ ﷺ، وأَبا بكر، وعمر رضوان الله عليهم كانوا يمشون أَمام الجنازة .

صحيح - « الإرواء » ( ٧٣٩ ) ، « المشكاة » ( ١٦٦٨ ) .

٣٨ - ٧٦٩ - عن المغيرة بن شعبة، عن رسول الله عليه، قال :

«الرَّاكبُ في الجنازة: خلف الجنازة، والماشي: حيث شاء منها، والطفل يُصَلَّى عليه ».

صحيح - « أحكام الجنائز » ( ٩٤ - ٩٥ ) ، « المشكاة » ( ١٦٦٧ ) .

#### ٢٩ - باب القيام للجنازة

٣٩ - ٧٧٠ - عن عبدالله بن عمرو، قال :

سأَل رجل رسول اللهِ ﷺ، فقال: يا رسول اللهِ ! تَمُرُّ بنا جنازة الكافر؛ أَفنقوم لها ؟ قال :

« نعم فقوموا لها؛ فإنكم لستم تقومون لها؛ إنَّها تقومون إعظامًا للذي يقبض الأرواح » .

صحيح لغيره - « المشكاة » ( ١٣٨٦ / التحقيق الثاني ) .

• ٦٤ - ٧٧١ - عن أبي هريرة، قال:

كانَ رسول اللهِ ﷺ إِذا كانَ مع الجنازة؛ لم يجلس حتّى توضع في اللحد أُو تدفن.

شكَّ أَبو معاوية .

صحيح دون قولِه: « في اللحد . . » - « التعليقات الحسان » ( ٣٠٩٦ ) .

٣٠ - باب ما جاء في دفن الميت

١٤١ - ٧٧٢ - عن ابن عمر، عن النبيُّ عَلَيْكُ :

أنّه كان إذا وضع الميت [في القبر](١)؛ قال:

«بسم الله ، وعلى ملَّة رسول الله ﷺ » .

صحيح - « أحكام الجنائز » ( ١٩٢ ) .

٧٧٣ – ٧٧٣ – وفي رواية عنه، أنَّ رسول الله ﷺ قال :

"إِذَا وضعتم موتاكم في اللحد، فقولوا: بسم الله، وعلى سنة رسول الله عَلَيْتِينَ».

صحيح - « أُحكام الجنائز » ( ١٩٢ ) .

٣١ - باب دفن الشهداء حيث قتلوا

: كالا - عن جابر بن عبدالله، قال

<sup>(</sup>١) زيادة من طبعتي «الإحسان».

خرج النبي على من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، فقال لي أبي عبدُالله : يا جابر! لا عليك أن تكون في نُظّار أهل المدينة، حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا؛ فإني -والله لولا أني أترك بناتٍ لي بعدي؛ لأحببت أن تقتل بين يَدَيَ ، فبينا أنا في النظارين؛ إذ جاء ابن عمتي بأبي وخالي، عادلهما على ناضح ، فدخل بهما المدينة ليدفنهما في مقابرنا؛ إذ لحق رجل ينادي :

أَلَا إِنَّ النبيَّ ﷺ يأمرُكم أَنْ تَرجِعوا بِالقتلى، فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت؛ قال :

فرجعناهما مع القتلى حيث قُتِلَتْ .

صحيح - " أُحكام الجنائز " ( ١٧٥ ) .

١٤٤ - ٧٧٥ - عن جابر بن عبدالله:

أَنَّه قال في قتلى أُحد: حَمَلُوا قتلاهم (١)، فنادى منادي رسول الله ﷺ: أَن رُدُّوا القتلي إلى مصارِعهم .

صحيح - « أُحكام الجنائز » ( ٢٥ ) .

٣٢ - باب فيمن آذي ميتًا

عن عائشة عن النبيِّ عليه، قال :

« كسر عظم الميت؛ ككسره حيًّا » .

صحيح - " أُحكام الجنائز " ( ٢٩٧ ) .

٣٣ - باب في الميت يسمع ويُسأل

عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ :

<sup>(</sup>١) كذا في الطبعات الثلاث وطبعتي «الإحسان»! وفيه اختصار مُخلُّ، ولفظ أحمد وغيره: أن قتلي أحد حملوا من مكانهم.

باب : ۳۳

« إِنَّ المَّيْتَ ليسمع خفقَ نعالِهم إذا ولَّوْا مدبرين » .

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ٤/ ١٨٨ - ١٨٩ ) .

۲٤٧ - عن عبد الله بن عمرو :

أنَّ رسول اللهِ ﷺ ذكر فتّاني القبر ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أَتُرَدُّ علينا عقولنا يا رسول الله ؟! قال :

« نعم كهيئتكم اليوم ».

قال: فبفيه الحجر!

حسن - « التعليق الرَّغيب » ( ٤ / ١٨٣ ) .

٠ ٢٤٨ – ٧٧٩ – عن جابر، قال : قال رسول اللهِ ﷺ :

« إذا دخل الميت القبر؛ مُثَّلَت [له] (١) الشمسُ عند غروبِها ، فيقول : دعوني أُصلى » .

صحيح - " ظلال الجنّة " ( ١٦٧ ) .

٧٨٠ – ٧٨٠ عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله علي :

« إذا قبر أحدُكُمْ -أو الإنسان-؛ أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: (منكر)، وللآخر: (نكير)، فيقولان له: ما كنتَ تقول في هذا الرَّجل محمد عَلَيْهُ ؟ فهو قائل ما كان يقول .

فإن كانَ مؤمنًا قال : هو عبدُالله ورسولُه ، أَشهد أَن لا إِله إِلَّا الله وأَشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله .

<sup>(</sup>١) سقطت من طبعات «الموارد»، ولم يستدركها المعلقون الأربعة، وهي في طبعتي «الإحسان»!!

فيقولان له : إنْ كنّا لنعلم إَنَّكَ لتقول ذلك ، ثمَّ يفسح له في قبرِه سبعون ذراعًا في سبعين ذراعًا، وينوّر له فيه .

فيقال له : نم ، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلّا أَحبُّ أَهله إليه ، حتّى يبعثه الله من مضجعه ذلك .

وإن كانَ منافقًا قال : لا أُدري! كنت أُسمع الناس يقولون شيئًا، فكنت أُقوله! فيقولان له : إن كنّا لنعلم أنّك تقول ذلك ، ثمّ يقال للأرض : التئمي عليه ، فتلتئم عليه ، حتّى تختلف [فيها](١) أُضلاعه ، فلا يزال معذبًا، حتّى يبعته الله تعالى من مضجعِه ذلك » .

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ١٣٩١ ) ، « الظلال » ( ٨٦٤ ) .

٠ ١٥٠ – ٧٨١ – عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال :

« إنَّ الميت إذا وضع في قبره؛ إنَّه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كانَ مؤمنًا؛ كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شمالِه، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه.

فيؤتى من قبل رأسِه، فتقول الصلاة: ما قِبَلي مدخل.

[ثمَّ يؤتى عن يمينِه، فيقول الصيام: ما قبلي مدخل] (٢).

ثُمَّ يؤتى عن يسارِه، فتقول الزكاة : ما قبلي مدخل .

<sup>(</sup>١) زيادة من «الإحسان - المؤسسة»، و«ظلال الجنة».

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، واستدركتها من « الترغيب » -وقد عزاهُ لابن حِبّان- ومن «الإحسان» أَيضًا، ومع أَنَّ الأَخ (الداراني) عزاه إليه -كالعادة-؛ فلم يستدركها !

ثمَّ يؤتى من قبل رجليه ، فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناسِ : ما قبلي مدخل.

فيقال له: اجلس فيجلس، وقد مُثِّلت له الشمس، وقد آذنت للغروب، فيقال له: أَرأَيتَك هذا [الرجل] الذي كانَ فيكم؛ ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ قال: فيقول: دعوني حتّى أُصلي، فيقولان: إنَّك ستفعل، أُخبرني عها نسألك عنه، أَرأَيتك هذا الرَّجل الذي كانَ فيكم؛ ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ قال: فيقول: محمد؛ أشهد أنّه رسول الله عليه؟ وأنّه جاء بالحقّ من عند الله، فيقال له: على ذلك حَيِيت، وعلى ذلك مِتَ، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله.

ثمَّ يفتح له باب من أبواب الجنّة ، فيقال له : هذا مقعدك منها ، وما أعدَّ الله لك فيها ، فيزداد غبطة وسرورًا .

ثمَّ يفتح له باب من أَبواب النار ، فيقال له : هذا مقعدك [منها] وما أَعدَّ الله لك فيها لو عصيته ، فيزداد غبطة وسرورًا .

ثمَّ يفسح له في قبره سبعون ذراعًا ، وينوّر له فيه ، ويعاد الجسد لما بدئ منه ، فتجعل نسمته في النسيم الطيب، وهي طير تعلق في شجر الجنّة، فذلك قوله : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . . . ﴾ الآية .

وإنَّ الكافرَ إِذَا أُتِي من قبل رأسه لم يوجد شيء ، ثمَّ أُتِيَ عن يمينه فلا يوجد شيء ، ثمَّ أُتِي عن قبل رجليه فلا يوجد شيء ، ثمَّ أُتِي من قبل رجليه فلا يوجد شيء ، ثمَّ أُتِي من قبل رجليه فلا يوجد شيء ، فيقال له : اجلس ، فيجلس مرعوبًا خائفًا ، فيقال : أَرأيتك

هذا الرَّجل الذي كان فيكم، ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد [به] عليه؟ فيقول: أي رجل ؟ [فيقال: الذي كان فيكم]؛ فلا يهتدي لاسمه؛ حتى يقال له: محمد، فيقول: ما أُدري! سمعت الناس قالوا قولًا، فقلت كها قال الناس! فيقال له: على ذلك حييت [وعليه مت]، وعليه تبعث إنْ شاء الله.

ثمَّ يفتح له باب من أَبواب النار ، فيقال له : هذا مقعدك من النار وما أَعدَّ الله لك فيها ، فيزاداد حسرة وثبورًا .

ثمَّ يفتح له باب من أَبواب الجنّة ، فيقال له : ذلك مقعدك [من الجنة] وما أَعدَّ اللهُ لك فيها لو أَطعتَه ، فيزداد حسرة وثبورًا.

ثمَّ يُضيَّق عليه قبره حتَّى تختلف فيه أَضلاعه ، فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله : ﴿ فَإِنَّ له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أَعمى ﴾ . حسن - «التعليق الرَّغيب» (٤ / ١٨٨ - ١٨٩)، «أحكام الجنائز» (٢٧٢).

# ٣٤ - باب الراحة في القبر وعنابه

١٥١ - ٧٨٢ - عن أبي هريرة ، عن رسولِ الله على، قال :

« إنَّ المؤمنَ في قبره لفي روضة خضراء، فَيُرْحَبُ له قبره سبعون ذراعًا ، وينوَّر له كالقمر ليلة البدر ، أتدرون فيها أنزلت هذه الآية: ﴿ فإنَّ له معيشة ضنْكًا ونحشره يومَ القيامةِ أعمى ﴾؟! »، قال : « أتدرونَ ما المعيشةُ الضنكةُ ؟ » .

قالوا: الله ورسوله أعلم! قال:

«عذاب الكافر في قبره! والذي نفسي بيده؛ إِنّه يسلط عليه تسعة وتسعون تِنّينًا –أتدرون ما التنين ؟ سبعون حية ، لكلِّ حيّة سبع رؤوس –

يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة » .

حسن - « التعليق الرغيب » ( ٤ / ١٨٣ ) .

٧٨٤ - ٧٨٤ - عن أبي هريرة، قال :

كنّا نمشي مع رسول اللهِ ﷺ، فمررنا على قبرين، فقام [فقمنا معه] (١)، فجعل لونه يتغير، حتّى رَعَد كُمُّ قميصه، فقلنا: ما لك يا نبي الله؟! قال:

« تسمعون ما أسمع ؟! ».

قلنا : وما ذاك يا نبيّ الله ؟ قال :

« هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابًا شديدًا، في ذنب هيّن » .

قلنا : مِمَّ ذلك [يا نبي الله] ؟! قال :

« [كان] أحدهما لا يستنزه من البول ، و [كان] الآخر يؤذي الناس بلسانه ، ويمشي بينهم بالنميمة » .

فدعا بجريدتين من جرائد النخل ، فجعل في كلِّ قبر واحدةً ، قلنا : وهل ينفعها ذلك يا رسول الله ؟! قال :

« نعم ، يخفف عنها ما دامتا رطبتين » .

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ١ / ٨٧ - ٨٨ ) .

٧٨٥ - ٧٨٥ - عن أبي سعيد الخدري، قال:

بينها نحن في حائط لبني النجار مع رسول الله ﷺ، وهو على بغلة له ، فحادت به بغلته؛ فإذا في الحائط أَقْبُرُ ، فقال رسول اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة وما بعدها من طبعتي «الإحسان»، ولم يستدركها المعلقون الأربعة!

« من يعرف هؤلاء الأقبر ؟ ».

فقال رجل : أَنا يا رسول الله! قال :

« ما هم ؟ ». قال : ماتوا في الشرك ، قال :

« لولا أَن لا تدافنوا؛ لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أَسمع منه؛ إنَّ هذه الأمة تبتلي في قبورِها » .

ثُمَّ أُقبل علينا بوجهه ، فقال :

« تعوذوا بالله من عذاب النار ، وعذاب القبر ، وتعوذوا بالله من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ، تعوذوا بالله من فتنة الدجال » .

( قلت ) : هو في « الصحيح » من حديث أبي سعيد عن زيد بن ثابت ، وهو هنا من حديث أبي سعيد نفسه .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٥٩ ) .

٢٥٤ - ٧٨٦ - عن أنس بن مالك، عن رسول الله عليه:

أَنَّه دخل حائطًا من حوائط بني النّجار ، فسمع صوتًا من قبر ، فقال: « متى دُفن صاحب هذا القبر ؟ » ، فقالوا : في الجاهليّة ، فَسُرَّ بذلك

وقال :

« لولا أن لا تدافنوا؛ لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر » .

صحيح - « الصحيحة » (١٥٨ ) .

١٥٥ - ٧٨٧ - عن أُمِّ مُبَشِّر، قالت:

دخل علي رسول اللهِ ﷺ وأَنا في حائط من حوائط بني النجار ، فيه قبورٌ منهم، وهو يقول :

« استعيذوا بالله من عذاب القبر » .

فقلت : يا رسول الله! وللقبر عذاب ؟! قال:

« نعم؛ إنهم ليعذبون في قبورِهم ، تسمعه البهائم » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٤٤٥ ) .

٢٥٦ - ٣١٠٢] - عن عائشة، عن النبيِّ على قال:

«للقبر ضغطة، لو نجا منها أحدٌّ؛ لنجا منها سعد بن معاذ»].

صحيح - «الصحيحة» (١٦٩٥).

# [ باب النهي عن الكتاب على القبر ]

٦٥٧ - [ ٣١٥٤ - عن جابر ، وعن سليمان بن موسى، قالا :

نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبور ، والكتاب عليها ، والبناء عليها ، والجلوس عليها ] .

صحيح لغيره - « أَحكام الجنائز » ( ص ٢٠٤ ) : م - دون: الكتاب عليها.

٣٥ - باب زيارة القبور

٦٥٨ - ٧٨٩ - عن أبي هريرة . . . فذكر نحوه .

[قلت: هو مختصر بلفظ:

« لعن الله زائرات القبور » ] .

حسن لغيره – « الإرواء » ( ٧٧٤ )، «أحكام الجنائز» (٢٣٥)، «المشكاة» (١٧٧٠).

٧٩٠ - ٧٩٠ - عن بشير بن الخصاصية - وكان اسمه في الجاهليّة ( زحم )؛

فقال له رسول الله ﷺ :

« ما اسمك ؟ ». قال : زحم. قال :

« أَنت بشير » ، فكانَ اسمَه - ؛ قال :

بينها [أنا] أَمشي مع رسول اللهِ ﷺ، فقال:

« يا ابن الخصاصية! ما أُصبحت تنقم على الله ؟! ».

قلت : ما أُصبحتُ أَنقم على الله شيئًا ، كلُّ خير فعل الله بي !

فأتى على قبور المشركين، فقال:

« لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً ( ثلاث مرّات ) » .

ثمَّ أُتي على قبور المسلمين، فقال:

« لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا ( ثلاث مرات ) » .

فبينها هو يمشي؛ [إذ] حانت منه نظرة؛ فإذا هو برجل يمشي بين القبور، وعليه نعلان ، فناداه :

« يا صاحب السِّبْتيَّتَين! أَلقِ سِبتيتيك » .

فنظر، فلم عرف الرَّجلُ رسولَ الله ﷺ؛ خلع نعليه فرمى بهما . قال عبدالرحمن بن مهدي : كنت أكون مع عبدالله بن عثمان (١) في الجنائز، فلما بلغ المقابر حدثته بهذا الحديث ، فقال :

حديث جيد، ورجل ثقة!

ثمّ خلع نعليه فمشى بين القبور (٢) .

حسن - « أَحكام الجنائز » ( ۱۷۲ - ۱۷۳ و ۲۵۲ ) ، « الإرواء » ( ۷٦٠ ) .

<sup>(</sup>١) قلت: هو عبدالله بن عثمان البصري صاحب شعبة، قال النسائي وغيره: "ثقة ثبت".

<sup>(</sup>٢) قلت : وفيه دليل على أنَّ الحديث على ظاهرِه غير مؤوّل؛ كما يدعي بعضهم ، فتنبُّه .

#### ٣٦ - باب منه

٠ ٢٩١ - ٢٩١ - عن بريدة، قال :

كنّا مع رسول الله عليه في سفر ، فنزل بنا -ونحن قريب من ألف راكب-، فصلّى [بنا] ركعتين ، ثمّ أقبل علينا بوجهه، وعيناه تذرفان ، فقامَ إليه عمر رضي الله عنه، ففدّاه بالأب والأم، وقال : ما لك يا رسول الله ؟! فقال عليه:

« إنّي استأذنت ربّي في الاستغفار لأمي؛ فلم يأذن لي ، فدمعت عيني رحمة لها من النار » .

( قلت ) : فذكر الحديث؛ وبقيته في « الصحيح » .

صحيح - « أُحكام الجنائز » ( ٢٣٨ ) : م - دون قصة البكاء ، وهي عنده عن أبي هريرة .

00000

# ٧ - كتاب الزكاة

## ١ - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

۲۹۱ - ۷۹۳ - عن عمرو بن حزم<sup>(۱)</sup> :

أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كتبَ إلى أهل اليمن [بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن] (٢)، وهذه نسختها:

<sup>(</sup>١) سئل أَحمد عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات : صحيح هو ؟ فقال : « أَرجو أَن يكون صحيحًا » ، كذا في « مسائل البغوي » ( ص ٥ - نسختي ) .

قلتُ : وذلك لشواهدِهِ، وهي -أو غالبها- مخرجة في أبوابها المناسبة لها من كتابي «الإرواء» وغيره، ولا يتسع المجال هنا للإشارة إليها في هذا النوع من التعليقات المقتضبة كها هو ظاهر، وقد أحسن الشيخ شعيب في تخريجها من طرق تحت كل فقرة من فقرات الحديث في تعليقه على «الإحسان» (١٤/ ١٠٥ - ٥٠٠)، فأفاد وأجاد، جزاه الله خيراً. وعلى خلافه الأخ الداراني؛ فإنه في الوقت الذي أطال النفس جداً -كها هي عادته- في تخريج ألحديث، وبيان ضعف إسناده، وما قاله العلماء في راويه الذي دارت كل طرق مخرجيه عليه، حتى سوّد بذلك ست صفحات (٣/ ٧٩ - ٨٤) لا يستفيد منها عامة القراء شيئاً سوى أن الإسناد ضعيف! بينها هو أهمل العناية بها يهمهم وهو معرفة ما صح منه؛ فإنه ضرب صفحاً عن تتبع شواهده، بل إنه أوهمهم أنها قليلة جداً بقوله في آخر تخريجه: «نقول: غير أن لبعضه شواهد»! ثم ساق ستة منها في أقل من صفحة!! وهذا مما يبين الفرق بين الرجلين، أو التعليقين في هذا المجال -والحق يقال-، كها أنه لم يُعْنَ إطلاقاً بضبط نصه كها سترى.

<sup>(</sup>٢) سقطت من طبعتي «الإحسان»؛ وهي ثابتة في «المستدرك» (١/ ٣٩٥)، و«سنن البيهقي» (٤/ ٨٩)، وقد أخرجاه بتهامه، ولم يستدركها الأخ الداراني وصاحبه على عادتهما !

« بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبيّ ﷺ إِلَى شُرَحْبِيلَ بن عبد كُلال ، والحارث بن عبد كُلال، ونعيم بن عبد كُلال -قَيْلِ ذي رُعين ومعافر وهمدان-.

أمّا بعد: فقد رجع رسولكم ، وأعطيتم من الغنانم خمس الله ، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العَقار<sup>(۱)</sup> .

وما سقت السهاء أو كان سَيْحًا أو بعلًا؛ ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّلو؛ ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق.

وفي كلِّ خمس من الإبل سائمةُ شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين؛ ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين؛ ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإذا زادت واحدة على واحدة على خمس وأربعين؛ ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على على ستين واحدة؛ ففيها جَذَعَة إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة؛ ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة؛ ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومئة، [فإن زادت على عشرين؛ فما زاد ففي كلِّ أربعين بنت لبون، وفي [كل] خمسين رادت على عشرين؛ فما زاد ففي كلِّ أربعين بنت لبون، وفي الكلاً خمسين

وفي كلِّ ثلاثين باقورةً تبيعٌ: جذع أو جذعة، وفي كل أُربعين باقورةً بقرةٌ .

<sup>(</sup>١) بالفتح: الضيعة والنخل والأرض، ونحو ذلك. كما في «النهاية».

وفي كلِّ أَربعين شاةً [سائمةً] شاةٌ إِلى أَن تبلغ [عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة واحدة؛ ففيها شاتان إلى أن تبلغ]<sup>(١)</sup> مئتين، فإن زادت واحدة؛ فثلاثـ [ـة شياه] إِلى أَن تبلغ ثلاث مئة؛ فها زاد ففي كلِّ مئة شاةٍ شاةٌ.

ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمة ، ولا عجفاء ، ولا ذات عُوَار ، ولا تيس الغنم ، ولا يُجمع بين متفرق، ولا يُفرّق [بين] مجتمع خيفة الصدقة . وما أُخذ من الخليطين؛ فإنّها يتراجعان بينها بالسوية .

وفي كلِّ خمس أُواق من الوَرِق خمسة دراهم ، فها زادَ ففي كلّ أُربعين درهمًا درهم ، وليس فيها دون خمس أُواق شيء .

وفي كلِّ أَربعين دينارًا دينارٌ .

وإنَّ الصدقة لا تحلُّ لمحمد ﷺ ولا لأَهل بيته؛ إنَّما هي الزكاة تزكّى بها أنفسهم: في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله .

وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عُمَّالها شيء؛ إذا كانت تؤدَّى صدقتها من العشر ، وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء .

وإنَّ أَكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: الإشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير الحقّ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة ، وتعلّم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم .

وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغر ، ولا يمسّ القرآن إلّا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتق حتّى يُبْتاع .

<sup>(</sup>١) من طبعتي «الإحسان» وغيره، وكذلك الزيادات الأخرى، ومنه صححت بعض الأخطاء.

ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد؛ ليس على منكبيه منه شيء ، ولا محتبيًا في ثوب واحد ليس بينه وبين السهاء شيء ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشِقه بادٍ ، ولا يصلين أحدكم عاقصًا شعره .

وإِنَّ من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينة؛ فهو قَوَدٌ؛ إلَّا أَن يرضى أَولياء المقتول .

وإنَّ في النفس الدية : مئة من الإبل ، وفي الأنف إذا أُوعِبَ جدعه الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الليضتين الدية ، وفي الليضتين الدية ، وفي الليضتين الدية ، وفي الرِّجل الواحدة الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كلِّ إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرٌ من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي المؤجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار »(١).

صحیح لغیره - «الإرواء» (۱/ ۱۵۸/۱۲۱ و۷/ ۲۲۱۸ (۲۲۱۲)، «المشكاة» (۲۲۵ ) التحقیق الثانی).

۲۹۲ - ۷۹۶ - عن معاذ، قال :

بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل

<sup>(</sup>۱) قلت: هذه الجملة الأخيرة لم أجد لها شاهداً مرفوعاً، وإنها رواه أبو داود عن عمر موقوفاً، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه، وفي سنده ضعف؛ لا سيها ورواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن عمر، فهو منقطع، ورواه عن ابن شهاب وابن أبي رباح عن عمر، فهو بهذه الطرق حسن إن شاء الله، وانظر «الإرواء» (۷/ ۳۰۵ – ۳۰۳/ ۲۲٤۷ و۲۲۶۸).

أَربعين مُسِنَّة ، ومن [كل] ثلاثين تَبيعاً أَو تَبيعة ، ومن كلِّ حالم ديناراً، أَو عدله مَعافر .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٤٠٨ ) .

77٣ - ٧٩٥ - عن أبي أُمامة الباهليّ، قالَ : سمعت رسول الله ﷺ - وخطبنا - في حجّة الوداع وهو على ناقته الجدعاء، وتطاول في غرز الرحل، فقال : « يا أَيّها الناس ! ».

فقال رجل في آخر الناس : ما تقول -أو ما تريد- ؟ فقال : «أَلا تسمعون؟! أَطيعوا ربَّكم، وصلّوا خمسَكم، وأدّوا زكاةَ أَموالِكم؛ وأَطيعوا أُمراءَكم، تدخلوا جنّة ربِّكم» .

فقلت لأبي أُمامة : ابن كم كنت يومئذ حين سمعت هذا ؟ قال : [سمعت] وأَنا ابن ثلاثين سنة .

صحيح - « الصحيحة » ( ٨٦٧ ) .

٢ - باب فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه

٢٩٤ - ٧٩٦ - عن أُبيّ بن كعب، قال :

بعثني النبيّ على صدقة (بَلِيّ) و (عُذْرة) ، فمررت على رجل من (بلي) له ثلاثون بعيرًا، فقلت له : إنَّ عليك في إِبلِك هذه بنتَ مخاض، قال : ذاك ما ليس فيه ظهر ولا لبن ، وإنّي أكره أَن أُقرض الله شرَّ مالي؛ فتخير ، فقال له أُبيّ بن كعب : ما كنت لآخذ فوق ما عليك ، وهذا رسول الله عَلَيْ : الله عَلَيْ فأته، فأته، فأتاه فقال نحوًا ممّا قال لأبيّ ، فقال له رسول الله عَلَيْ :

« هذا ما عليك ، فإن جئتَ بفوقه قبلناه منك » .

قال: يا رسول الله! هذه ناقة عظيمة سمينة؛ فمُرْ بقبضها، فأمر رسول الله ﷺ بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة .

قال عمارة: فضرب الدهر ضربة، وولاني مروان صدقة (بليّ) و(عذرة) في زمن معاوية ، فمررت بهذا الرجل، فَصَدَّقْتُ ماله ثلاثين حقّةً فيها فَحْلُها على الألف وخمس مئة بعير ، قال ابن إسحاق : قلت [لعبدالله بن] أبي بكر : ما فحلها ؟ قال :

في السنّة إِذَا بِلغَ صِدْقة الرَّجِل ثلاثين حِقَّةً؛ أُخِذَ معها فحلها . حسن - « صحيح أبي داود » ( ١٤١١ ) .

- ۲۹۷ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على :

« إِذَا أَدَّيتَ زَكَاةَ مَالِك؛ فقد قضيتَ مَا عَلَيك فيه ، ومن جَمَعَ مَالًا حراماً ثُمَّ تَصَدِّقَ به؛ لم يكن له فيه أَجر ، وكانَ إِصرُه عليه » .

حسن - « التعليق الرغيب » ( ١ / ٢٦٦ و ٢ / ٢٨ ) .

٣- باب خرص الثمرة[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٤ - باب تعليق التمر للمساكين

١٦٦٠ - ٨٠١ - عن جابر بن عبدالله، قال :

أَمر رسول الله ﷺ مِن كل جاد (۱۱): عشرة أُوسق من التمر بِقِنو يعلق في المسجد للمساكين.

<sup>(</sup>١) الأصل: (جذاذ)! وهو خطأ تقلده طابع « الإحسان » ( ٣٢٧٨ - بيروت)؛ لجهله باللغة وبالرجوع إلى مصادر الحديث لتصحيح ما يعجز عن قراءتِه في الأصل! ومعنى ( الجادّ ) : المجدود؛ أي: نخل يجد منه ما يبلغ عشرة أُوسَق. كها في « النهاية » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٤٦٥ ) .

١٠٢ - ٦٦٧ - عن ابن عمر :

أنَّ رسول الله ﷺ أَمرَ للمسجدَ من كلِّ حائطٍ بقَناً (١).

( قلت ) : ويأتي حديث أبي هريرة في «باب الصدقة بالحرام وبالرديء» (٢٢ ] . باب . . رقم الحديث (٦٩٣ / ٨٣٦ ) ] .

صحيح - انظر ما قبله .

## ٥ - باب فيمن منع الزكاة

٦٦٨ - ٨٠٣ - عن ثوبان، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى قال:

« من تركَ بعده كنزًا؛ مُثِّلَ له شجاع أقرع يوم القيامة، له زبيبتان يتبعه فيقول: من أنتَ ؟! فيقول: أنا كنزك الذي خَلَّفتَ [بعدك]، فلا يزال يتبعه حتى يُلقمه يده فيقضَمها ، ثمَّ يتبعه سائر جسدِه » .

صحيح - " التعليق الرَّغيب " ( ١ / ٢٦٩ ) .

## ٦ - باب العامل على الصدقة

١٠٤ - ٦٦٩ - عن ابن عمر :

أَنَّ النبيَّ ﷺ بعث سعد بن عبادة مصدِّقًا، فقال :

« إِيَّاكَ يا سعد! أَن تجيء يوم القيامة ببعير له رُغاء » .

<sup>(</sup>١) هو القنو المذكور في الحديث قبله.

 <sup>(</sup>٢) قلتُ : لا وُجودَ لهذا البابِ باللفظِ المذكورِ فيها يأتي ، فالظاهرُ أَنَّ المؤلَّفَ عدلَ عنهُ إلى اللفظِ
 الآتي : ( باب فيمن تصدَّقَ بالطيِّب وغيره )؛ فإن الحديث فيه .

فقال : لا آخذه ، ولا أُجِيءُ به ، فأعفاه .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٥٤٢ ) .

٠ ٢٠ - ٨٠٥ - عن أُمِّ سلمة :

أنَّ النبيَّ ﷺ بينا هو في بيتها وعنده نفر من أُصحابِه؛ إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله ! كم صدقةُ كذا وكذا من التمر ؟ قال :

« كذا وكذا ».

قال [الرجل]: فإنَّ فلانًا تعدّى عليَّ ، فأَخذَ منّي كذا وكذا ، فقال النبيُّ ﷺ:

«فكيفَ بكم إذا سَعَى عليكم من يتعدّى عليكم أشدّ من هذا التعدي؟!».

فخاضَ القوم في ذلك ، فقال [الـ] رجل منهم: فكيف بنا يا رسول الله! إذا كانَ الرَّجل منّا غائبًا في إبله وماشيته وزرعه ونخله، فأدّى زكاة ماله؛ فتَعَدّى عليه الحق، فكيف يصنع يا رسول الله؟! فقال النبيُّ ﷺ :

« من أدّى زكاة مالِه طيبةً بها نفسه ، يُريد بها وجه الله والدار الآخرة ، لم يغيّب منها شيئًا ، وأقامَ الصلاة ، وآتى الزكاة ، وتعدّى عليه الحق ، فأخذَ سلاحه ، فقاتل ، فقتل؛ فهو شهيد » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٦٥٥ )، « صحيح أبي داود » ( ٢٢٩١ ) .

٧ - باب لا تحلّ الزكاة لغني

١٧١ - ٨٠٦ - عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله على قال :

( [إن الصدقة] لا تحل (۱) لغني ، ولا لذي مِرّة سَوِي » .
 صحيح - « الإرواء » ( ٣ / ٣٨١ - ٣٨٤ ) .

# ٨ - باب في المكثرين

الله عن ابن مسعود، قال : قال رسول الله على : الله على : الله على : الأحرون والأولون يوم القيامة، وإنَّ الأكثرين هم الأسفلون ؛ إلّا من قال هكذا وهكذا: عن يمينه، وعن يسارِه، ومن خلفه، وبين يديه، ويحثى بثوبه » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢٤١٢ ) ، « التعليق الرَّغيب » ( ٤ / ١٠٨ ) .

## ٩ - باب ما جاء في الشح

٣٧٣ - ٨٠٨ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول اللهِ ﷺ :
 « شرُّ ما في الرَّجل: شح هالع ، وجبن خالع » .
 صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٢٦٨ ) .

## ١٠ - باب اليد العليا خير من اليد السفلي

وقولُهُ: «مِرّة»؛ أي : شدّة، و «سوي»: صحيح الأعضاء، والمعنى: أنَّه لا يحلُّ لهما السؤالُ. (٢) الأصل: «السائل السفلي»، والتصحيح من طبعتي «الإحسان».

 <sup>(</sup>١) الأصل: «لا تحل الصدقة»؛ والمثبت من « الإحسان » ( ٥ / ١٢٣ / ٣٢٧٩ )، ولفظ الأصل هو للنسائي وابنِ ماجه وغيرهما، ولم ينتبه لهذا الخطأ المعلقون الأربعة.

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٤٥٥ ) .

١٧٥ - ٨١٠ - عن طارق المحاربي، قال :

قدمت المدينة؛ فإذا رسول اللهِ ﷺ قائم يخطب الناس، وهـو يقول: «يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أُمَّك وأَباك ، وأُختَك وأَخاك، ثمَّ أَدناك أَدناك » .

صحيح - « الإرواء » ( ٣ / ٣١٩ ) .

## ١١ - باب ما على الإنسان من الصدقة

٦٧٦ - ٨١١ - عن بريدة بن الحُصَيب، قال : قال رسول الله ﷺ :
 « في الإنسان ستون وثلاث مئة مِفْصَل ، عليه أَن يتصدّق عن كلّ مفصل منه بصدقة » .

قالوا : ومن يطيق ذلك يا رسول الله ؟! قال :

« النخاعة تراها في المسجد فتدفنها ، أُو الشيء تُنحِّيه عن الطريق ، فإن لم تجد؛ فركعتا الضحى تُجزيانك » .

صحیح - ( ۲۶۳۶ و ۲۶۳۵ ) ، مضی مختصرًا (؟؟ / ۱۳۳ ) .

١٧٧ - ٨١٢ - عن ابن عباس، قال : قال النبيّ على :

« على كلِّ منسِم (١) من بني آدم صدقة كلَّ يوم » .

فقال رجل من القوم: ومن يطيق هذا ؟! قال:

«أُمرٌ بالمعروف [صدقة]، ونهيٌ عن المنكر صدقة، والحمل عن الضعيف [صدقة]، وكل خطوة يخطوها أُحدُكم إلى الصلاة صدقة».

<sup>(</sup>١) أي: مفصل، في «النهاية»: «المنسم: خف البعير، وقد يطلق على مفاصل الإنسان اتساعًا».

( قلت ) : وحديث أَبِي ذر في « باب فيها يؤجر فيه المسلم » [ ٣٠ - باب . . . بثلاث رواياتٍ عنه ] .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٥٧٧ ) .

# ١٢- باب في صدقة السراليس تحته حديث على شرط الكتاب]

# ١٣ - باب فيمن ينفق ومن يمسك

١٧٨ - ٨١٤ - عن أبي الدرداء، أنَّ رسول الله على قال :

« ما طلعت شمس قط إلّا وبجَنبَتَيها مَلكان يناديان : اللهم! من أَنفق فأعقبه خلفًا ، ومن أَمسك فأعقبه تلفًا » .

( قلت ) : وله طريق في « الزهد » أكمل من هذه [ ٤٠ - كتاب / ٦ - باب ] . صحيح - « الصحيحة » ( ٩٢٠ ) .

١٧٩ - ٨١٥ - عن أبي هريرة، عن رسول الله على، قال :

« إنَّ ملكًا بباب من أبوابِ الجنّة يقول : من يقرضِ اليومَ يُجزَ غدًا ،
 وملَك بباب آخر يقول : اللهمَّ! أعطِ منفقًا خلفًا ، وأعطِ ممسكًا تلفًا » .

(قلت): هو في «الصحيح» غير قوله: «بباب من أبواب الجنّة»، وقوله: «من يقرض اليوم يجز غدًا » .

صحيح - ١ الصحيحة ١ ( ٩٢٠ ) .

١٤ - باب ما جاء في الصدقة

٠ ١٨٠ - ١٨٠ - عن عقبة بن عامر، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« كلُّ امرئ في ظلِّ صدقته، حتّى يقضى بين الناسِ » .

قال يزيد (١): فكانَ أَبُو [ الخير ] مرثد لا يخطئه يوم؛ إلَّا تصدَّق فيه

بشيء ، ولو كعكة ، أُو بصلة .

صحيح - « التعليق الرغيب » (٢/ ٢٥)، « تخريج المشكاة » (١١٨) .

١٨١ - ٨١٩ - عن عائشة، عن رسول الله علي ، قال :

« إِنَّ الله ليربِّي لأَحدِكم التمرة واللقمة ، كما يربي أَحدُكم فُلُوَّه أَو فَصيله ، حتّى تكون مثل أُحد » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٢ / ١٩ ) .

## ١٥- باب صدقة الإنسان في صحته

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

١٦ - باب لا تحصي فيحصى الله عليك

٢٨٢ - ٨٢٢ - عن عائشة، قالت :

جاءها سائل، فأمرت له بشيء، فلما خرجت الخادم؛ دعتها فنظرت إليه، فقال لها رسول الله ﷺ:

« ما تخرجين شيئًا إلّا بعلمك ؟ » .

قالت : إنَّي لأعلم ، فقال لها :

« لا تحصي؛ فيحصيَ الله عليك » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٤٩١ ) .

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن أبي حبيب؛ الراوي عن أبي الخير مرثد، وهذا عن عقبة.

### ١٧ - باب صدقة المرأة أو الخازن

٦٨٣ - ٨٢٣ - عن عائشة، أنَّ رسولَ الله على قال:

« إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة ؛ فلها أُجرها ، وللزوجها أُجر ما اكتسبَ ، ولها أُجر ما نوت ، وللخازن مثل ذلك » .

صحيح - « صحيح أبي داود » (١٤٧٩) : ق ، فليس على شرط « الزوائد ».

# ١٨ - باب إعطاء السائل ولو ظلفًا محرقًا

٨٢٤ - ٨٢٤ - عن أُم بجيد -وكانت ممن بايع النبيَّ عَلِيه-:

أَنَّهَا قالت لرسول الله ﷺ: إنَّ المسكين ليقوم على بابي ، فها أَجد له شيئًا أعطيه إياه؟! فقال لها رسول الله ﷺ:

« إِذَا لَمْ تَجِدِي شَيئًا تعطينه إِياه إِلَّا ظِلْفًا مُحرَّقًا؛ فادفعيه إِلَيه في يده » . صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٤٦٧ ) .

٥٨٥ - ٨٢٥ - وفي رواية عنها، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال :

« ردّوا السائل ولو بظِلف تُحَرَّق » .

صحيح - انظر ما قبله .

### ١٩ - باب أي الصدقة أفضل

٦٨٦ – ٦٨٦ – عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ:
 الفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول ».
 صحيح – « الإرواء » (٣ / ٣١٩).

# ٢٠ - باب النفقة على الأهل والأقارب ونفسه

١٨٧ - ٨٢٧ - عن عبدالله بن عمرو بن أُمية الضمري، قال:

مرَّ عثمان بن عفان -أو عبدالرحمن بن عوف- بمرط فاستغلاه، فمرَّ به على عمرو بن أُميّة؛ فاشتراه وكساه امرأته سُخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المُطَّلب ، فمرَّ به عثمان -أو عبدالرحمن- فقال : ما فعل المرط الذي ابتعت ؟ فقال عمرو : تصدقت به على سُخيلة [بنت عبيدة بن الحارث](١)، فقال : أو كلُّ ما صنعت إلى أهلِك صدقة ؟ قال عمرو : سمعت رسول الله على يُقول ذلك، فذكر ما قال عمرو لرسول الله على الله الله على الله الله على الله ع

« صدق عَمرو ، كلُّ ما صنعت إلى أَهلِك؛ [فهو] (١) صدقة عليهم». حسن لغيره - « الصحيحة » ( ١٠٢٤ ) .

٨٨٨ - ٨٢٨ - ٨٣٠ - عن أبي هريرة، عن رسول الله على:

أنّه قال يومًا لأصحابِه: " تصدقوا ".

فقال رجل : يا رسول الله! عندي دينار؟ قال :

« أَنفقه (وفي رواية: تصدق به) على نفسِك » .

قال : إنَّ عندي آخر؟ قال :

« أنفقه على زوجتك » .

قال : إنَّ عندي آخر؟ قال :

« أُنفقه على ولدك

<sup>(</sup>١) سقطتا من طبعات «الموارد»، وهي في طبعتي «الإحسان»، و «مسند أبي يعلى»، وعنه ابن حبان، ولم يستدركها المعلقون الأربعة!!

قال : إنَّ عندى آخر ؟ قال :

« أنفقه على خادمك ».

قال : إنَّ عندي آخر ؟ قال :

« أنت أبصر » .

حسن - « صحيح أبي داود » ( ١٤٨٤ ) ، « الإرواء » ( ٣ / ٨٠٨ / ٨٩٥ ) .

٦٨٩ – عن رَيْطة –امرأة عبدالله بن مسعود؛ أُم ولده؛ وكانت امرأة صناعاً، وليس لعبدالله بن مسعود مال ، قال : وكانت تنفق عليه وعلى ولده من غمر صنعتها – :

قالت له يومًا: والله لقد شَغَلْتَني أَنتَ وولدك عن الصدقة ، فها أَستطيعُ أَن أَتصدَّق معكم، فقال: ما أُحبُّ إِن لم يكن لك في ذلك أَجر أَن تفعلي ، فسأل رسول الله ﷺ مهو أو هي – فقالت: يا رسول الله ! إنّي امرأة، ولي صنعة فأبيع منها، وليس لي ولا لزوجي ولا لولدي شيء ، وشغلوني فلا أتصدَّق ، فهل لي في النفقة عليهم من أَجر ؟ فقال:

« إِنَّ لَكِ [في ذلك] أجر ما أَنفقتِ عليهم ، فأنفقي عليهم » . صحيح - « الإرواء » ( ٣ / ٣٩٠ ) .

٠ ٦٩٠ - ٨٣٣ - عن سلمان بن عامر، عن النبيِّ على، قال :

« الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرَّحم اثنتان . صدقة وصلة » .

حسن لغيره - \* الإرواء » ( ٨٨٣ ) .

. ٢٩١ - [ ٤٥٤ - عن عائشة :

أَنَّ أَسهاءَ سألت النبيَّ ﷺ عن أُم لها مشركة، قالت : جاءتني راغبة راهبة؛ أَصِلُها ؟ قال :

« نعم » ] .

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ١٤٦٨ ) : ق - عن أسهاء بنت أبي بكر نفسها ، وهو الصحيح (١) .

## ٢١ - باب فيمن وقف شيئًا ولم يسم مصرفه

٦٩٢ - ٨٣٤ - عن أنس، قال :

لما نزلت هذه الآية ﴿ لن تنالوا البرَّ حتَّى تنفقوا ممَّا تحبَّون ﴾؛ قال أبو طلحة : يا رسول الله ! إنَّ الله يسألنا من أموالنا؛ فإني أشهدك أني قد جعلت أرضى وقفًا ، قال رسول الله ﷺ :

« اجعلها في قرابتك » .

فقسمها بين حسان بن ثابت وأُبيِّ بن كعب .

صحيح - «صحيح أبي داود» (١٤٨٢) : ق أتم منه ، وفيه تسميةُ الأَرضِ (بَيرُحاء)، فليسَ على شرطِ « الزوائد » .

#### ٢٢ - باب فيمن تصدق بالطيب وغيره

۱۹۳ – ۱۹۳ – عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من جمع مالًا حَرامًا، ثمَّ تصدَّقَ به؛ لم يكن له فيه أُجرُّ، وكان إصره عليه».

<sup>(</sup>١) وقد غفل عن الفرق بين حديث عائشة وحديث أسماء: المعلَّقُ على «الإحسان»؛ فعزا حديث عائشة للبخاري أيضًا! ولا أصل له عنده، انظر تعليقه (٢/ ١٩٨، ١٩٩)، وتعليقي عليه في (١/ ٣٣٩).

حسن - «التعليق الرغيب » ، تقدم أُتم منه ( . . . / ٧٩٧ ) .

٦٩٤ - ٨٣٧ - عن عوف بن مالك الأشجعي، قال :

خرج علينا رسول اللهِ ﷺ وفي يده عصا ، وأقناءٌ معلقة في المسجد ،

قِنوٌ منها حَشَف ، فطعن [بذلك] العصا في ذلك القنو، ثمَّ قال :

« لو شاء ربُّ هذه الصدقة فتصدق بأطيبَ منها! إنَّ صاحبَ هذه الصدقة ليأكل الحَشَفَ يوم القيامة » .

ثمَّ أُقبل علينا فقال:

«[أما والله] يا أُهل المدينة! لتذرُّنها للعوافي، هل تدرون ما العوافي؟».

قلنا : الله ورسوله أُعلم! قال :

« الطير والسباع » .

حسن - « صحيح أبي داود » ( ١٤٢٦ ) .

## ٢٣ - باب تفاوت أجر الصدقة

٥٩٥ - ٨٣٨ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله على :

« سبق درهم مئة ألف درهم » .

فقال رجل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟! قال :

«رجل له مال كثير، أَخذَ من عُرْضه (١) مئة أَلف درهم؛ تصدّق َبها، ورجل ليس له إلّا درهمان؛ فأُخذَ أحدَهما فتصدّق َبه » .

حسن - « تخریج مشكلة الفقر » ( ٧٥ / ١١٩ )، التعلیق علی «ابن خزیمة» ( ٤ / ٩٩ ) . ( ٢ / ٢٨ ) .

<sup>(</sup>١) أي : جانبه ، وهو بالضمِّ ، قال ابنُ الأثير : « العرض – بالضمِّ – : الجانب والناحية من كلِّ شيءٍ ». ووقع في طبعة الداراني: «عَرَضِهِ»! ولا معنى له هنا.

### ٢٤ - باب الصدقة بجميع المال

٦٩٦ - ٨٤٠ - عن أبي سعيد الخدري :

أنَّ رجلًا دخل المسجدَ يوم الجمعة ورسول اللهِ ﷺ على المنبر ، فدعاه فأَمره أَن يصلي ركعتين ، ثمَّ قال :

« تصدّقوا » ، فتصدقوا ، فأعطاه على ثوبين مما تصدقوا، وقال :

« تصدَّقوا »، فألقى هو أُحد ثوبيه، فكره رسول الله ﷺ ما صنع، وقال:

«انظروا إلى هذا، دخل المسجد بهيئة بذّة، فرجوت أن تفطنوا له فَتَصَدَّقوا عليه، فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا، فأعطوه ثوبين، ثمّ قلت: تصدّقوا، فألقى أحد ثوبيه، خذ ثوبك»؛ وانتهره.

حسن - التعليق على «ابن خُزيمة» (٣/ ١٥٠ - ١٥١)، «صحيح أبي داود» (١٤٧٠).

### ٢٥ - باب ما جاء في المسألة

١٩٧ - ١٤٢ و ٨٤٣ - عن زيد بن عقبة، قال :

قال له الحجّاج: ما يمنعك أن تسألني ؟! فقال: قال سمرة بن جندب: قال رسول الله عليه :

"إِنَّ هذه المسألة كَدُّ يَكَدّ (وفي رواية: كُدوح يَكْدَح) بها الرَّجل وجهه، فمن شاء أَبقى على وجهه، ومن شاء ترك؛ إلّا أن يسأل ذا سلطان، أو ينزل به أمر لا يجد منه بُدًّا ».

 أنَّ الأَقرعَ وعيينة سألا [رسول الله ﷺ] شيئًا ، فأمر معاوية أن يكتب به لهما ، وختمها رسول الله ﷺ وأمر بدفعها (١) إليهما ، فأمّا عيينة فقال : ما فيه ؟ فقال : «فيه الذي أمرت به»، فقبله وعقده في عمامته ، وكان أحلم الرَّجلين ، وأمّا الأَقرعُ فقال : أحمل صحيفة لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمّس ؟! فأخبر معاوية رسول الله ﷺ بقولها.

وخرج رسول الله ﷺ لحاجته، فمرَّ ببعير مناخ على باب المسجد في أوّل النهار ، ثمَّ مرَّ به في آخر النهار وهو في مكانه، فقال :

« أين صاحب هذا البعير ؟ »، فابتغي فلم يوجد ، فقال :

قالوا: يا رسول الله! وما يغنيه ؟ قال: « ما يغدِّيه أَو يعشيه » . صحيح - «الصحيحة» (٢٣)، «صحيح أَبي داود» (١٤٤١)، «التعليق الرغيب» (٢/ ٤/).

٦٩٩ - ٨٤٦ - عن أبي سعيد الخدري، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :
 « من سأل وله أُوقية؛ فهو مُلْحِفٌ » .

قال: قلت: الياقوتة - ناقتي - خير من أوقية ، قال: والأُوقية أَربعون درهماً . حسن - «الصحيحة» (١٧١٩) ، التعليق على «ابن خُزيمة» (٤ / ١٠٠ / ٢٤٤٧)، «صحيح أبي داود» (١٤٤٠) .

<sup>(</sup>١) الأصل في الطبعات الثلاث (وختمهم]... بدفعهم)، وهو خطأ صححته من «الإحسان»، وغفل عن تصحيحه المعلقون الأربعة !!

<sup>(</sup>٢) قيل: بضم الكاف، والراجع عندي بكسره؛ أي: اتركوها. انظر «الصحيحة».

٠٠٠ - ٨٤٧ - عن جابر بن عبدالله، قال : قال رسول الله عليه :

« إِنَّ الرَّجلَ يأتيني منكم، فيسألني فأعطيه، فينطلق وما يحمل في حضنه إلّا النار » .

صحيح - « التعليق الرّغيب » ( ٢ / ١٥ ) .

٧٠١ - ٨٤٨ - عن أبي سعيد الخدري، قال :

بينها رسول الله ﷺ يقسم ذهبًا؛ إذ أَتاه رجل فقال: يا رسول الله! أعطني ، فأعطاه ، ثمَّ قال: زدني ، فزاده (ثلاث مرات)، ثمَّ ولَّي مدبرًا ، فقال رسول الله ﷺ:

«يأتيني الرَّجل، يسألني فأعطيه، ثمَّ يسألني فأعطيه (ثلاث مرات)، ثمَّ يولي مدبرًا وقد جعل في ثوبه نارًا إذا انقلبَ إلى أَهلِه».

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ١٥/ ٥ ) .

٠٠٢ - ٨٤٩ - عن عمر بن الخطاب :

أنّه دخل على النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ! رأيت فلانًا يشكر ؛ ذكر أنّك أعطيته دينارين ، فقال رسول الله ﷺ :

« لكنَّ فلانًا قد أُعطيته ما بين العشرة إلى المئة ، فها يشكره ولا يقوله ! إنَّ أُحدَكم ليخرج من عندي بحاجته متأبطها؛ وما هي إلّا النار » .

قال : قلت : يا رسول الله! لم تعطيهم ؟! قال :

« يأبونَ إِلَّا أَن يسألوني ، ويأبى الله لي البخل » .

صحيح - المصدر نفسه ( ٢ / ٢٧٨ و١٥/ ٦ ) .

٨٥٠ – ٥٠٠ عن عمر بن الخطاب: قال رسول الله ﷺ :

« من سأل الناسَ لِيُثْرِي ماله؛ فإنَّما هو رَضْف (١) من النارِ يلتهبه، من شاء فليُقِلَّ، ومن شاءَ فليكثر ».

صحيح لغيره - المصدر نفسه (٢/ ٥ - ٦/ ١٥).

# ٢٦ - باب فيمن أعطي شيئًا بإشراف

١٠٤ - ٨٥١ - عن عائشة، عن النبيِّ عَلَيْق، قال :

" إنَّ الدنيا (٢) خَضِرة حلوة ، فمن أعطيناه منها شيئًا بطيب نفس منا ، وحسن طعمة منه ، من غير شرف –أو من غير شره– نفس؛ بورك له فيه ، ومن أعطيناه منها شيئًا بغير طيب نفس منّا ، وحسن طعمة منه ، وإشراف نفس؛ كان غير مبارك له فيه »

صحيح لغيره - « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ١٤ ) .

٧٠٥ - ٨٥٢ و ٨٥٣ عن خولة بنت قيس، قالت :

أَتَانَا رَسُولَ الله ﷺ، فقربت إليه طعامًا ، فوضع يده فيه ، فوجده حارًا ، فقال :

« حَسِّ » (٣)، وقال :

« ابنُ آدمَ إِن أَصابه برد قال : حَسِّ ، وإن أَصابه حرُّ قال : حسِّ » .

<sup>(</sup>١) الرَّضْف: الحجارة المحماة على النار، واحدتها: رَضْفة.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «هذا المال»؛ والتصحيح من طبعتي «الإحسان» (٦/ ٦٨)، ولم يصححه المعلقون الأربعة.

<sup>(</sup>٣) حَسِّ -بفتح الحاء وكسر السين وترك التنوين-: كلمة تقال عند الألم.

ثمَّ تذاكر رسول الله ﷺ وحمزة بن عبدالمطلب الدنيا ، فقال رسول الله :

«الدنيا خَضِرة حلوة، فمن أَخذها بحقّها؛ بوركَ له فيها، ورُبَّ متخوض فيها شاءت نفسُه في مال الله ورسوله ﷺ؛ له الناريوم القيامة » .

( قلت ) : في « الصحيح » طرف من آخره .

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ١٥٩٢ ) .

## ٢٧ - باب فيمن جاءه معروف من غير سؤال

٨٥٠ - ٧٠٦ و ٨٥٥ - عن خالد بن عدي الجهني، قال : سمعت رسول الله عن يقول :

«من بلغه معروف عن أُخيه، من غير مسألة ولا إشراف نفس؛ فليقبله ولا يرده؛ فإنَّها هو رزق ساقه الله إليه » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٠٠٥ ) ، « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ١٦ ) .

٧٠٧ - ٨٥٦ - عن قَبيصة بن ذؤيب:

أنَّ عمر بن الخطاب أعطى [ابن] السعدي ألف دينار، فأبى أن يقبلها وقال: أنا عنها غني، فقال له عمر: إني قائل لك ما قال لي رسول الله ﷺ: « إذا ساق الله إليك رزقًا، من غير مسألة ولا إشراف نفس؛ فخذه؛

( قلت ) : هو في « الصحيح » بنحوه من غير قوله: ألف دينار.

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٤٥٣ ) .

فإنَّ اللهَ أعطاكه ».

### ٢٨ - باب الصدقة عن الميت

۱۰۸ - ۷۰۸ - عن سعید بن سعد بن عبادة قال :

( نعم )).

فقال سعد : حائط كذا وكذا صدقة عليها -لحائط ساه-.

حسن - التعليق على «ابن خزيمة» (٤ / ١٧٤ / ٢٥٠٠).

#### ٢٩ - باب في سقى الماء

٠ ٠٩ - ٨٥٨ - عن سعد بن عبادة، قال :

قلت : يا رسول الله! أي الصدقة أفضل ؟ قال على:

« سقي الماء ».

حسن لغيره - « صحيح أبي داود » ( ١٤٧٤ - ١٤٧٦ ) .

٠ ١١٠ - ٨٥٩ - عن أبي هريرة، عن رسول الله على، قال :

«دنا رجل إلى بئر، فنزلَ فشربَ منها، وعلى البئر كلب يلهثُ، فرحمه، فنزع أحدَ خفيه؛ [فَغَرَفَ له] فسقاه، فشكر الله له، فأدخله الجنّة» (٢).

<sup>(</sup>١) زيادة من "طبعتي الإحسان"؛ لم يستدركها الداراني !

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: « هو في « الصحيحين» من طريق سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة ، فلا وجه لاستدراكه ، وإن كان في لفظهما بعض مخالفة».

حسن صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ٣ / ١٦٠ ) ، « الصحيحة » ( ٢٩ ): ق أتم منه ، فليس هو على شرط «الزوائد» .

۱۱۱ - ۸٦٠ - عن محمود بن الربيع، قال :

أنَّ سراقة بن مُجعشُم قال : يا رسول الله! الضالة تَرِدَ على حوضي ، فهل لي فيها أَجر إنْ سقيتها ؟ قال :

« اسقها؛ فإنَّ في كلِّ ذات كبدٍ حرَّى أجر » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢١٥٢ ) .

#### ٣٠ - باب فيما يؤجر فيه السلم

١١٧ - ٨٦١ - عن البرَاء بن عازب، أَنَّ النبيَّ عِلَيْ قال :

« من مَنح مَنيحةً (١) أَو سقى لبنًا ، أَو هدى زُقاقًا (٢)؛ كانَ له عتق رقبة –أوقال: نسمة– » .

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ٣٤ ) ، « تخريج المشكاة » ( ١٩١٧ ) .

١١٣ - ٨٦٢ - عن أَبي ذر، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال :

« ليسَ من نفس ابن آدمَ؛ إلّا عليها صدقة في كلِّ يومٍ طلعت فيه الشمسُ » .

قيل: يا رسول الله! ومن أينَ لنا صدقة نتصدّقُ بها ؟! فقال: « إِنَّ أَبوابَ الخيرِ لكثيرة: التسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل،

<sup>(</sup>١) منيحة اللبن: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها. «نهاية».

<sup>(</sup>٢) أراد: من تصدَّق برُقاق من النخل، وهي السكة والصف من أشجاره.

والأمرُ بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وتميط الأذى عن الطريق ، وتُسمعُ الأصمّ ، وتَهدي الأعمى ، وتدل الستدل على حاجته ، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث ، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف ، فهذا كلّه صدقة منك على نفسك » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٥٧٥ ) .

١١٤ - ٨٦٣ - عن أبي كثير السُّحيمي، قال:

سألت أبا ذر؛ قلت : دلّني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنّة ؟

قال : سألتُ عن ذلك رسول الله عليه، فقال :

« تؤمن بالله » [قال:

فًا قلت : يا رسول الله! إنَّ مع الإيهان عملًا، قال :

«يرضخُ ممّا رزقه الله».

قلت : وإن كانَ مُعْدِمًا لا شيءَ له ؟ قال :

« يقول معروفًا بلسانه ».

قلت : فإن كان عَييًا لا يبلِّغ عنه لسانه ؟ قال :

« فيعين مغلوبًا ».

قلت : فإن كان ضعفًا لا قدرة له ؟ قال :

« فليصنع لأخرق (١)».

قلت : وإن (٢) كانَ أُخرِق؟ فالتفت إليَّ قال:

<sup>(</sup>١) الأخرق؛ أي: الجاهل بها يجب أن يعلمه، ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها، كما في «النهاية».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فإن)، والتصحيح من طبعتي «الإحسان»، وهو مما غفل عنه الغافلون الثلاثة مع أنهم يحيلون إلى «الإحسان»، ومنه صححت أخطاء أخرى.

« ما تريد أَن تدع في صاحبِك شيئًا من الخير ؟ فلَيدَع الناس من أَذاه » . قلت : [يا رسول الله] إنَّ هذا كلَّه ليسير؟ فقال ﷺ:

« والذي نفسي بيده؛ ما من عبد يعمل بخصلة منها ، يريد بها ما عند الله تعالى؛ إلّا أخذت بيده يوم القيامة، حتّى يدخل الجنّة » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢٦٦٩ ) .

١٥٥ – ١٦٥ و ٨٦٥ – مِن طريقٍ آخرَ عن أبي ذر، قال : قال رسول الله ﷺ :
« تبسّمك في وجه أُخيك صدقة لك ، وأُمرُك بالمعروف ونهيك عن
المنكر صدقة ، وإرشادُك الرَّجل في أرض الضلالة لك صدقة ، وبصرك للرَّجل الرديء البصر لك صدقة ، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة ، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٥٧٢ ) .

١١٦ - ٨٦٦ - عن أبي جُريّ الهُجَيمي، قال:

أَتيتُ رسولَ الله ﷺ فقلت : يا رسول الله! إنّا قوم من أهل البادية ، فعلّمنا شيئًا ينفعنا الله به ؟ فقال :

«لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلّم أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار؛ فإنّه من المخيلة؛ ولا يحبها الله ، وإن امرؤ شتمك بها يعلم فيك؛ فلا تشتمه بها تعلم فيه؛ فإن أجره لك، ووباله على من قاله »

( قلت ): وقد تقدّم حديث أبي قتادة في العلم: « خير ما يخلفُ الرَّجل من بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له ، وصدقة ، وعلم » . [ ٧٠ / ٨٤] .

صحيح - " الصحيحة " ( ١٣٥٢ ) .

# ٣١ - باب فيمن دلَّ على الخير

٨٦٧ - ٧١٧ و ٨٦٨ - عن أبي مسعود، قال:

أَتَى رَجُلُ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلُه؟ فَقَالَ:

« ما عندي ما أعطيك ، ولكن ائت فلانًا ».

فأتى الرَّجلَ فأعطاه ، فقال رسول الله ﷺ :

« من دل على خير ؛ فله مثل أجر فاعله -أو عامله- » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٦٦٠ ) .

## [ صدقة الفطر وما يخرج فيها

٣٢٩٥ - ٣٢٩٥ - عن عياض بن عبدالله بن أبي [سَرْحٍ] قال : قال أَبو سعيد الخدري -وذكروا عنده صدقة رمضان، فقال- :

لا أُخرِج إلَّا ما كنت أُخرِج في عهد رسول الله ﷺ:

صاعَ تمر ، أُو صاع حنطة ، أو صاع شعير ، أُو صاع أقط .

فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح ؟ فقال: لا ، تلك قيمة

معاوية ، لا أقبلها ، ولا أُعمل بها ] .

حسن صحيح دون قوله : حنطة ؛ فإنّه خطأ ، والمحفوظ : طعام - التعليق على صحيح «ابن خزيمة» ( ٤ ٨ ٩ / ١٠) . « ضعيف أبي داود » ( ٢٨٤ ) (١٠) .

#### 00000

<sup>(</sup>١) ولتهام الفائدة انظر « تهام الملّة » ( ص ٣٨٦ – ٣٨٧ ) .

# ٨ - كتاب الصيام

# ١ - باب في رؤية الهلال

١٩ - ٨٦٩ - عن عائشة، قالت :

كانَ رسول الله ﷺ يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ، ثمَّ يصوم لرؤية رمضان ، فإن غُمَّ عليه؛ عَدَّ ثلاثين يومًا ثمَّ صامَ .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٠١٤ ) ، « الإرواء » ( ٣ / ٧ - ٨ ) ، « المشكاة » ( ٣ / ٢٠٣ / ١٩١٠ ) .

· ۷۲ - ۸۷۱ - عن ابن عمر، قال :

تراءى الناس الهلال فرأيته ، فأخبرت رسول الله ﷺ ، فصامَ ، وأُمر الناس بصيامه .

صحیح - « صحیح أبي داود » ( ۲۰۲۸ ) ، « الإرواء » ( ۹۰۸ ) ، « المشكاة » ( ۱۹۷۹ / التحقیق الثانی ) .

# ۲ - باب في هلال شوال

٨٧٢ - ٧٢١ - عن أنس بن مالك :

أنَّ عمومة له شهدوا عند النبيِّ ﷺ على رؤية الهلال ، فأمرهم النبيّ على أن يخرجوا لعيدهم من الغد .

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ١٣٤ ) ، « صحيح أبي داود » ( ١٠٥٠ ) .

# ٣ - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام

٠ ٨٧٣ – عن ابن عباس، قال : قال رسول الله ﷺ :

« لا تصوموا قبل رمضان ، صوموا لرؤيته ، وأَفطروا لرؤيتِه ، فإن حالت دونه غَيايةٌ؛ فأكملوا(١) ثلاثين » .

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ٩٠٢ ) .

٠ ٧٢٣ – ٥٧٥ – عن حذيفة، قال : قال رسول الله عليه :

« لا تقدموا الشهر حتّى تروا الهلال ، أو تكملوا العدّة ، ثمّ صوموا حتّى تروا الهلال ، أو تكملوا العدّة » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٠١٥ ) ، « الإرواء » ( ٤ / ٨ ) .

٤ ٧٧٠ - ٥٧٢ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ على ، قال :

« إذا كان النصف من شعبان؛ فأفطروا حتّى يجيء رمضان » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢١٢٥ ) ، « المشكاة » ( ١٩٧٤ ) .

٥ ٧٧ - ٧٧٥ - وفي رواية :

« لا صوم بعد النصف من شعبان، حتّى يجيء [شهر] رمضان » . صحيح - نفس المصدر .

: ۷۲۱ - ۸۷۸ - عن صِلَة بن زُفَر، قال

كُنّا عند عمار بن ياسر؛ فأتي بشاة مَصْليَّة، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم وقال: إنّي صائم! فقال عمار [بن ياسر]:

(١) الأصل: «فعدوا» والتصحيح من طبعتي «الإحسان»، وهو من الكثير الذي فات المعلقين الأربعة تصحيحه!

من صام اليوم الذي يُشَكُ فيه؛ فقد عصى أبا القاسم عَلَيْ . صحيح لغيره - « الإرواء » ( ٩٦١ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٢٠٢٢ ) .

# [ في فضل رمضان

٧٢٧ - ٣٤٢٦ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ علله ، قال :

« إذا كانَ أوّلُ ليلة من شهر رمضان؛ صُفِّدت الشياطين مَرَدةُ الجنّ ، وغُلِّقت أبواب النارِ ، فلم يفتح منها باب ، وفُتِّحت أبواب الجنّة ، فلم يغلق منها باب ، ومنادٍ ينادي : يا باغي الخير! أقبل ، ويا باغي الشرِّ أقصر ، ولله عتقاء من النارِ ، وذلك كلَّ ليلة » ] .

حسن صحيح - « المشكاة » (١٩٦١)، « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ٦٨ ) .

٤- باب فيمن صام رمضان وتحفظ فيه

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٥ - باب ما جاء في السَّحور

٠ ٨٨٠ - عن ابن عمر، قال : قال رسول الله على :

« إِنَّ الله وملائكتَه يصلُّون على المتسحِّرين » .

حسن - « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ٩٢ ) .

١٠٠ - ٨٨١ - عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله على :

« هو الغداء المبارك »؛ يعني: السَّحور (١) .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: « الحديث له شاهد مطول من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد من وجهين » .

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ٢٠٣٠ ) .

وهو الله ﷺ وهو العرباض بن سارية، قال : سمعت رسول الله ﷺ وهو يدعو إلى السُّحورِ في شهر رمضان؛ فقال :

« هلمّوا إلى الغداء المبارك » .

صحيح لغيره - التعليق على « ابن خُزيمة » ( ٣ / ٢١٤ / ١٩٣٨) .

٧٣١ - ٨٨٣ - عن أبي هريرة، عن النبي عليه، قال :

« نعم سحور المؤمن التمر » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٥٦٢ ) .

٠ ٨٨٤ – عن عبدالله بن عمرو، قال : قال رسول الله عليه :

« تسحروا ولو بجَرعة من ماء » .

حسن صحيح - « الضعيفة » تحت رقم ( ١٤٠٥ ) .

#### ٦ - باب تأخير السحور وتعجيل الفطر

٧٣٣ - ٨٨٥ - عن ابن عباس، أنَّ رسول الله على، قال:

« إنّا -معشرَ الأنبياء- أمِرنا أن نؤخرَ سحورنا ، ونعجل فطرنا ، وأن نمسكَ أياننا على شائلنا في صلاتنا » .

صحيح - « أحكام الجنائز » ( ١٤٩ ) ، « صفة الصلاة » .

٢٣٤ - ٨٨٧ - عن أنيسة بنت خُبيب، قالت : قال رسول الله ﷺ :
 « إذا أذن ابن أم مكتوم؛ فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال؛ فلا تأكلوا ولا تشربوا » .

فإن كانت الواحدة منا ليبقى عليها الشيء من سَحورها، فتقول لبلال: أمهل حتّى أَفرغ من سَحوري .

صحيح - « الإرواء » ( ١ / ٢٣٧ ) .

٥ ٨٨٨ – عَن عائشةَ، أن النبيَّ عَلَيْ قال :

« إِنَّ ابن أَم مكتوم يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتّى يؤذن بلال »(١). وكان بلال يؤذّن حين يرى الفجر .

صحيح - " الإرواء " أيضًا ( ١/ ٢٣٦ - ٢٣٧ ) .

٠ ٨٨٩ – عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله على :

« لا يَزالُ الدين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر؛ إنَّ اليهود والنصارى يؤخرون » .

حسن - «التعليق الرغيب» (٢/ ٩٥)، «صحيح أبي داود» (٢٠٣٨)، «المشكاة» (١٩٩٥). ٧٣٧ - ٨٩٠ - عن أنس، قال :

ما رأيت رسول الله ﷺ قط صلّى صلاة المغرب حتّى يفطر ، ولو على شربة من ماء .

صحيح - "الصحيحة " ( ٢١١٠ ) (٢) .

<sup>(</sup>١) ليس في هذا الحديث مخالفة؛ فإن ذلك كان في حالين مختلفتين، كان بلال في الأولى يؤذن عند طلوع الفجر أول ما شرع الأذان، ثم استقر الأمر على أن يؤذن بدله ابن أم مكتوم، ويؤذن هو قبله، كما أفاده ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٨٥)، ورجح أنه ليس مقلوباً كما ادّعى جماعة من الأثمة، ومنهم الحافظ نفسه في كتابه «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٢/ ٨٧٩ - ٨٨١)؛ فراجع إن شئت «الإرواء».

 <sup>(</sup>۲) قلت : عَزاه الداراني في تعليقِه على الكتاب (٣/ ١٩٤) للبُخاري إلى موضعين منه ! وهو
 من أُخطائِهِ الفاحشةِ ؛ بسبب التهويش والعجلة ، أو توسيد الأمر إلى غير أهلِه .

٠ ٨٩١ – ٨٩١ – عن سهل بن سعد، قال : قال رسول الله على :

« لا تزالُ أُمتي على سنتي؛ ما لم تنتظر بفطرِها النجوم ».

قال: وكانَ النبيِّ ﷺ إِذا كانَ صائبًا؛ أَمَرَ رجلًا فأُوفى على نشز (١)،

فإِذا قال : غابتِ الشمس؛ أَفطر .

( قلت ) : له في « الصحيح » : « ما عجلوا الفطر » .

صحيح - «الصحيحة» (۲۰۸۰)، التعليق على «ابن خُزيمة» (٣/ ٢٧٥ / ٢٠٦١)، «التعليق الرَّغيب» ( ٢ / ٩٤ ) .

٧٣٩ - [ ٣٥٧٠ - عن أبي سعيد الخدري، عن النبيِّ عَلَيْهِ، قال :

« لا وصال في الصيام » ] .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٨٩٤ ) .

٧- باب على أي شيء يفطر ؟
 [ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
 ٨- باب دعوة الصائم وغيره
 [ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
 ٩ - باب فيمن فطر صائمًا

٠ ١٤٠ - ٨٩٥ - عن زيد بن خالد الجهنيّ، عن النبيِّ عليه، قال:

<sup>(</sup>١) الأصل: (شيء)! والتصحيح من « المستدرك »، و(النشز): المرتفع من الأرض. ثم إن هذه الفقرة لم تقع في طبعة شعيب والداراني له «الموارد»، ولا هم استدركوها أو على الأقل نبهوا عليها! وهي ثابتة في «صحيح ابن حبان/ الإحسان»؛ وكذا في «صحيح ابن خزيمة»، وعنه ابن حبان، غير أن ابن خزيمة أشار إلى أنه يخشى أن تكون مدرجة، ولا وجه لذلك عندي؛ لأنه خلاف الأصل، وقد صححه الحاكم والذهبي، وله شاهد في «مصنف عبدالرزاق» (٤/ ٢٢٦/ ٤٥٥٧).

« من فطَّر صائباً؛ كُتبَ له مثل أُجرِه ، لا يَنْقُص من أُجرِه شيء » . صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ٩٥ ) ، « المشكاة » ( ١٩٩٢ ) .

#### ١٠ - باب اللغو من الصائم

١٤١ - ٨٩٦ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله على :

« إنَّ الصيامَ ليسَ من الأكلِ والشرب فقط؛ إنَّما الصيام من اللغو والرَّفث . . . » فذكر الحديث .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٢ / ٩٧ ) .

# ١١ - باب في الصائم يُجْهَلُ عليه

١٤٢ - ٨٩٧ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ على ، قال :

« لا تُسَابَ وأنتَ صائم ، وإنْ سابّك أَحد؛ فقل : إنّي صائم ، وإن كنتَ قائلً فاجلس » .

(قلت): هو في « الصحيح » بنحوه غير قولِه: « وإن كنتَ قائماً فاجلس » .

حسن - المصدر السابق ، التعليق على « ابن خزيمة » (١/ ٢٤١ / ١٩٩٤ ) .

٧٤٣ – ٨٩٨ – عن أبي هريرة، قال : سمعت رسول الله على يقول :
 « إن سُبَّ أُحدُكم وهو صائم؛ فليقل: إنّي صائم »، ينهى بذلك عن مراجعة الصائم .

حسن بها قبله .

#### ١٢ - باب في الحجامة للصائم

٨٩٩ – ٨٩٩ – عن ثوبان –مولى رسول الله ﷺ -:

أنَّه خرجَ مع رسول الله ﷺ لثمان عشرة خلت من شهر رمضان إلى البقيع ، فنظرَ رسول الله ﷺ : « أَفطر الحاجم والمحجوم » .

صحیح - « الإرواء » (٤/ ٦٥/ ٩٣١) ، التعلیق علی « ابن خُزیمة » ( ٣ / ٢٣٦ / ١٩٨٣ ) ، « صحیح أبي داود » ( ٢٠٤٩ – ٢٠٥٣ ) .

٩٠٠ – ٧٤٥ و ٩٠١ – عن شداد بن أوس، قال :

بينها أنا أمشي مع النبي علية في ثمان عشرة خلت من رمضان؛ إذ حانت منه التفاتة ، فأبصر رجلًا يحتجم، فقال عليه :

« أَفطر الحاجم والمحجوم » .

صحيح بها قبله - « الإرواء » ( ٤ / ٦٨ - ٧٠ ) ، « الصحيحة » ( ٢٠٥٠ - ٢٠٥٠ ) ، « المشكاة » ( ٢٠١٢ ) .

٧٤٦ - ٩٠٢ - عن رافع بن خديج، قال : قال رسول الله على :
 ﴿ أَفطرَ الحاجمُ والمَحجوم » .

صحيح - « الإرواء » (٤/ ٧٠ - ٧١).

#### ١٣ - باب القبلة للصائم

١٤٧ - ٩٠٥ - عن عمرَ بن الخطّاب، قال :

هَشَشْتُ، فقبّلت وأَنا صائم ، فجئتُ رسول الله ﷺ، فقلت : لقد صنعتُ اليومَ أَمرًا عظيمًا ! قال :

« وما هو ؟ »، قلت : قبّلت وأنا صائم ! فقال ﷺ :

« أَرأَيتَ لو مضمضت من الماء ؟! » .

قلت : إذاً لا يضرُّ ؟ قال :

« فنعم » <sup>(۱)</sup> .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٠٦٤ ) .

# ١٤ - باب في الصائم يأكل ناسيًا

٩٠٦ - ٧٤٨ - عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال :

« من أَفطرَ في شهر رمضان ناسيًا؛ فلا قضاءَ عليه ولا كفارة » .

حسن – التعليق على « ابن خُزيمة » ( ٣ / ٣٣٩ / ١٩٩٠)، «الإرواء» (٤/ ٨٧).

٧٤٩ - [ ٣٥١٣ - عن أبي هريرة:

أَنَّ رجلًا سأَل رسول الله عَلَيْ فقال:

يا رسولَ الله! إِنِّي كنت صائمًا، فأكلتُ وشربتُ ناسيًا؟! فقال رسول

#### الله عَلَيْهِ :

« أَطعمكَ اللهُ وسقاكَ ، أتمَّ صومَك » ] .

صحيح - «الإرواء» (٤/ ٨٦)، «صحيح أبي داود» (٢٠٧٥): ق - دون السؤال .

# ١٥ - باب في الصائم يقيء

• ٧٥ - ٩٠٧ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ :

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، و «الإحسان / ٣٥٣٦ - بيروت»! ولعلّه من أخطاء شيخِهِ (الفضل بن الحبّاب) -وهو أبو خليفة - على شيخِهِ (أبي الوليد الطيالسي)، فقد رواهُ عنه الدارميّ (٢/ ١٣) بلفظ: «ففيم ؟ »، وتابعَه آخرون عنه ، كما تابع ( أبا الوليد ) جمعٌ من الثقات عن شيخِهِ الليث بن سعد: أحدهم ابنه (شعيب بن الليث) عند ابن خزيمة (٣/ ٢٤٥/ ١٩٩٩)، ولم يتنبه لهذا الأخ الداراني، فمر عليه مر الكرام! ثم رأيته في «إحسان المؤسسة» (٣٥٤٤) مصحّحاً من «التقاسيم».

«من ذرعه القيء وهو صائم؛ فليسَ عليه قضاء، ومن استقاء فليقض».

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٠٥٩ ) ، « المشكاة » ( ٢٠٠٧ ) .

١ - ٩٠٨ - عن أبي الدرداء :

أنَّ النبيَّ ﷺ قاء فأفطرَ.

فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق، فذکرت له ذلك؛ فقال: صدق، أنا صببت له و ضوءًا.

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٠٦٠ ) .

[ أَمر المجامع في رمضان بالكفارة والاستغفار

٢٥١٧ - ٧٥٢ - عن أبي هريرة، قال :

قال رجل : يا رسول الله ! هلكتُ؟! قال :

« ويحك ! وما ذاك ؟» .

قال : وقعت على امرأتي في يوم من شهر رمضان! قال :

« أعتق رقبة » .

قال: ما أُجد! قال:

« فصم شهرین متتابعین » .

قال : ما أستطيع ! قال :

« أُطعم ستين مسكينًا » .

قال: ما أجد! قال:

فأتي رسولُ الله عَلَيْ بعَرَق فيه خمسة عشر صاعًا من تمر ، فقال له:

« فتصدّق به »

قال : على أَفقر من أَهلي ؟! ما بين لابتي المدينة أَحوجُ من أَهلي ! فضحك رسول الله ﷺ حتّى بدت أنيابه، وقال :

« خذه ، واستغفر الله ، وأطعمه أهلك » .

صحیح - « صحیح أَبي داود » (٢٠٦٨ و ٢٠٧٠) ، وهو في « الصحیحن » دون ( الاستغفار ) -، « الإرواء » ( ٤ / ٨٨ / ٩٣٩ ) .

### ١٦ - باب الصوم في السفر

٩٠٠ – ٩٠٩ و ٩١٠ – عن أبي سعيد الخدري قال :

مرَّ النبيُّ ﷺ على نهر من ماء وهو على بغلته ، والناس صيام ، والمشاة كثير ، فقال :

« اشربوا »؛ فجلعوا ينظرونَ إليه ، فقال :

« اشربوا؛ فإني آمُرُكُم ».

فجعلوا ينظرون ، فحوّل وَرِكه، فشربَ وشربَ الناس .

صحيح لغيره - التعليق على «صحيح ابن خزيمة» ( ٣ / ٢٥٦ / ٢٠٢٢ ) .

١٥٤ - ٩١١ - عن أبي هريرة، قال :

أَيُّ رسول الله ﷺ بطعام بـ ( مَرِّ الظهران ) ، فقال لأَبِي بكر وعمر : « كُلا »، فقال : إنّا صائبان ، فقال :

« ارحَلوا لصاحبيكم ، اعملوا لصاحبيكم (١)، ادْنُوا فكلا!» .

<sup>(</sup>۱) في طبعات «الموارد»: «لصاحبيكما» بالتثنية في الموضعين، وكذا في طبعتي «الإحسان»! والتصحيح من مصادر التخريج، وقد غفل عنه الجماعة في التعليق على الكتابين!! ومعنى «ارحلوا»؛ أي: شدوا الرحل لهما على البعير.

صحيح - « الصحيحة » ( رقم : ٨٥ ) .

١٥٥ - ٩١٢ - عن ابن عمر، قال : قال رسول الله على :

« ليس من البر الصيام في السفر » .

صحيح - « الإرواء » (٤/ ٥٩).

٢٥٧ – ٩١٣ – عن ابن عباس، قال : قال رسول الله ﷺ :

« إِنَّ اللهَ يحبُّ أَن تؤتى رخصه ، كما يحبُّ أَن تؤتى عزائمه » .

صحيح - « الإرواء » ( ٣ / ١٠ - ١١ ) ، « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ٩٢ ) .

٩١٤ - ٧٥٧ - عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ، قال :

« إِنَّ الله يحبُّ أَن تؤتى رخصُه ، كما يحبُّ أَن تُؤتى عزائمُه » .

صحيح - « الإرواء » ( ٥٦٤ ) (١) .

٧٥٨ - [ ٢٦٩٥ - عن جابر :

أنَّ رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان ، حتى بلغ كَرَاع الغميم ، قال : فصامَ الناس وهم مشاة وركبان ، فقيل له : إنَّ الناس قد شقَّ عليهم الصوم ، إنَّما ينظرونَ ما تفعل ، فدعا بقدح ، فرفعه إلى فيه حتى نظرَ الناسُ ، ثمَّ شربَ ، فأفطر بعض الناس ، وصام بعض ، فقيل للنبي ً

<sup>(</sup>١) قلتُ : تقدَّمَ في ( ٤ - كتاب / ٩٠ - باب ) بالسند الذي هنا، لكن بلفظ : « كما يكرهُ أَنْ توتى معصيته »، وهو الصوابُ عن ابن عمر؛ فإنَّ مدارَهُ على (قتيبة بن سعيد)، وقد رواهُ عنه أَحمد على الصواب، وعزاهُ إليه المنذري (٢ / ٩٢)، وإلى البزار والطبراني وابنِ خزيمة وابن حبان بهذا اللفظ .

قلتُ: ولستُ أدري هل هذا الاختلاف من ابن حبان نفسه في «صحيحه»؛ دخل عليه حديث ابن عباس في حديث ابن عمر؟! أم هو من مرتبه ابن بلبان (ت ٧٣٩) في «الإحسان»، ثمّ الهيثمي هنا (ت ٨٠٧)، ولعل هذا هو الأقرب، ولم يتنبه لهذا المعلقون هنا، ولا المعلق على «الإحسان»!! والله المستعان.

عَلَيْهِ: إِنَّ بعضهم صامَ ! فقال :

« أُولئكَ العصاة » .

واجتمع المشاة من أصحابِه ، فقالوا : نتعرض لدعوات رسول الله عليه وقد اشتدَّ السفر ، وطالت المشقة ، فقال لهم رسول الله عليه :

«استعينوا بالنَّسَل؛ فإنّه يقطع عنكم (١) الأرض، وتَخِفُّونَ له ».

قال: ففعلنا ، فخففنا له ] .

صحيح - « التعليقات الحسان » (٤ / ١٦٩ / ٢٦٩٥ )، «الصحيحة» (٤٦٥): م ختصر أدون فقرة المشاة (٢٠).

۱۷- باب فیمن یقول : صُمت رمضان کله وقمته [لیس تحته حدیث علی شرط الکتاب]

١٨ - باب الاعتكاف

٩١٦ – ٧٥٩ – عن عائشة، وعن أبي هريرة :

أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يعتكفُ [في] العشر الأَواخر من رمضان، حتّى قبضه الله. (قلت ): أخرجته لحديث أبي هريرة (٣).

<sup>(</sup>١) في «الإحسان» -بطبعتيه-: «علم»! والتصحيح من «ابن خُزيمة»، و «مسند أبي يعلى»؛ فإن ابن حبان تلقاه عنه، وهو كناية عن طي الأرض. و«النسل»؛ يعني: الإسراع في المشي؛ كما في «النهاية».

<sup>(</sup>٢) قلت: ولقد أخطأ الأخ الداراني فعزاه في تعليقه على «أبي يعلى» (٣/ ٤٠٠) لمسلم! وليس عنده ما عنده الفقرة، وعكس ذلك الشيخ شعيب في تعليقه على «الإحسان»، فعزاه للحاكم، وليس عنده ما قبلها! وهذا من تساهلها أو قلة تحقيقها.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله : « أخرجه البخاري من طريق أُخرى عن أَبي هريرة : كان يعتكف في كلِّ رمضان عشرة أيّام . . . الحديث» .

صحیح - « صحیح أَبي داود » ( ۲۱۲۵ ، ۲۱۲۸ ) : ق - عائشة ، خ - أَبي هريرة نحوه .

: ٢٦٠ – ٩١٧ – عن أبي بن كعب

أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يعتكف [في] العشر الأواخر من رمضان ، فسافر ولم يعتكف ، فلم كان العام المقبل؛ اعتكف عشرين يومًا .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢١٢٦ ) .

٩١٨ - ٧٦١ - عن أنس بن مالك، قال :

كانَ رسول الله ﷺ إذا كانَ مقياً؛ يعتكف [في] العشر الأواخر من رمضان ، فإذا سافر؛ اعتكف من العام المقبل عشرين .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢١٢٦ ) ، « المشكاة » ( ٢١٠٢ / التحقيق الثاني ) .

### ١٩ - باب في قيام رمضان

٧٦٢ - ٩١٩ - عن أبي ذر، قال :

صمنا مع النبي عليه رمضان ، فلم يقم بنا في السادسة ، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر (١) الليل، فقلنا: يا رسول الله! لو نفّلتنا بقية ليلتنا هذه! فقال:

« إنَّه (٢) من قامَ مع الإمام حتّى ينصرف؛ كُتبَ له قيامُ ليلةٍ » .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، وهو الصواب الموافق لمصادر التخريج، وغفل عنها الشيخ شعيب؛ فلم يصحح ما في طبعته لـ «الإحسان»؛ ففيه: (ينتظر)! والظاهر أنه خطأ مطبعي، فالخطب سهل.

<sup>(</sup>٢) في طبعات «الموارد»: «إِنَّ»! والتصحيح من طبعتي «الإحسان»، وهو مما غفل عن تصحيحه المعلقون الأربعة هنا !!

ثمَّ لم يصل بنا حتى بقي ثلاثةٌ من الشهر ، فقام بنا في الثالثة ، وجمع أهله ونساءه ، فقام بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح.

قلت : وما الفلاح ؟ قال : السحور .

صحيح – «صحيح أبي داود» (١٢٤٥)، «صلاة التراويح»، «المشكاة» (١٢٩٨).

٣٦٧ - ٩٢٠ - عن جابر بن عبدالله، قال :

صلّى بنا رسول الله على في شهر رمضان ثماني ركعات، وأُوتر، فلما كانت الليلة القابلة؛ اجتمعنا في المسجد، ورجونا أَن يخرجَ فيصلي بنا، فأقمنا فيه حتّى أصبحنا، فقلنا: يا رسول الله! رجونا أَن تخرجَ فتصلي بنا؟! فقال: «إنّى كرهت -أو خشيت- أن يكتب عليكم؛ الوتر».

صحيح لغيره دون قوله في آخره: «الوتر»، والمحفوظ: «صلاة الليل» – « الروض » (٢٠٠) ، « صلاة التروايح » (٢١٠) ، « التعليقات الحسان » (٢٤٠١ ) .

#### ٢٠ - باب ما جاء في ليلة القدر

٧٦٤ - ٩٢٣ - عن أبي هريرة، قال:

ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله عليه، فقال:

« كم مضى من الشهر ؟ » .

فقلنا : مضى اثنان وعشرون يومًا ، وبقي ثمان ، فقال ﷺ:

« لا ، بل مضى اثنان وعشرون يومًا ، وبقي سبع ، والشهر تسع وعشرون يومًا ، فالتمسوها الليلة » .

صحيح - التعليق على «ابن خزيمة» (٣/ ٣٢٦/ ٢١٧٩)، «صحيح أبي داود» (٢٠٨٨). «صحيح أبي داود» (٢٠٨٨). «

ذُكُرتُ ليلة القدر عند أبي بكرة ، فقال : ما أنا بطالبها إلّا في العشر الأواخر ، بعد حديث سمعته من رسول الله عليه ، سمعته يقول :

« التمسوها في العشر الأواخر: في سبع يبقين ، أَو خمس يبقين ، أَو ثلاث يبقين (١)، أَو في آخر ليلة » .

فكان لا يصلي في العشرين إلّا كصلاته في سائر السنة ، فإذا دخل العشر اجتهد .

صحيح - « المشكاة » ( ٢٠٩٢ / التحقيق الثاني ) .

٩٢٥ - ٧٦٦ - عن معاوية، عن النبيِّ عَلَيْهُ، قال :

« ليلة القدر ليلة سبع وعشرين » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٢٥٤ ) .

٧٦٧ - ٩٢٧ - عن جابر، قال : قال رسول الله ﷺ :

« إني كنتُ أُريت ليلة القدر ثمَّ نُسِّيتها ، وهي في العشر الأواخر ، وهي طلقة (٢) بَلْجَة ، لا حارّة ولا باردة ، كأنَّ فيها قمرًا يفضح كواكبها ، لا يخرج شيطانها حتّى يخرج فجرها » .

صحیح لغیره - التعلیق علی «صحیح ابن خزیمة» (۳/ ۳۳۰ / ۲۱۹۰)، «الضعیفة» (٤٤٠٤) .

۲۱ - باب فیمن صام رمضان وستًا من شوال ۹۲۸ - ۷۲۸ - عن ثوبان، عن رسول الله ﷺ، قال :

(١) كذا في «الموارد» و «الإحسان» في المواضع الثلاثة! وفي «صحيح ابن خزيمة» (٣/ ٣٢٤/٢): «بَقِين»، وعنه تلقاه المؤلف.

<sup>(</sup>٢) أي: لم يكن فيها حرٌّ ولا بردٌّ يؤذيان، و«بلجة»؛ أي: مشرقة. كما في «النهاية».

« من صام رمضان وستًا من شوّال؛ فقد صام السنة » .
 صحیح - « التعلیق الرَّغیب » ( ۲ / ۷۰ ) .

٢٢ - باب فضل الصوم

٩٢٩ - ٧٦٩ - عن أبي أمامة، قال :

أنشأ رسول الله ﷺ جيشًا ، فأتيته فقلت : يا رسول الله ! ادع الله لي بالشهادة؛ فقال :

فغزونا، فسلمنا وغنمنا ، حتى ذكر ذلك ثلاث مرات ، قال:

ثمَّ أتيته فقلت : يا رسول الله! [إنِّ] أتيتك تترى ثلاث مرات أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة ، فقلت : «اللهمَّ! سلمهم وغنّمهم»، فسلمنا وغنمنا يا رسول الله ! فمرني بعمل أَدخل به الجنّة؟ فقال :

« عليك بالصوم؛ فإنّه لا مثل له » .

قال : فكان أَبو أُمامة لا يُرى في بيته الدخان نهارًا ؛ إلّا إذا نزل بهم ضيف ، [ فإذا رأوا الدخان نهارًا؛ عرفوا أنّه قد اعتراهم ضيف ] (١).

صحيح - التعليق على « المختارة » تحت الحديث ( ٢١ ) .

٠ ٧٧ - ٩٣٠ - وفي رواية عنه :

قلت: يا رسول الله! دلني على عمل؟ قال:

« عليك بالصوم؛ فإنّه لا عدل له » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٩٣٧ ) ، التعليق على « المختارة » تحت الحديث (٢١)، «التعليق الرَّغيب» ( ٢ / ٦٢ ) .

<sup>(</sup>١) زيادة من «الإحسان» من طبعتيه، وغفل عنها المعلقون الأربعة –كعادتهم–، فلم يستدركوها !

٧٧١ - ٩٣١ - عن مطرِّف -رجل من بني عامر بن صعصعة-:

أنَّ عثمان بن أبي العاص دعا بلبن ليسقيه ، فقال مطرف : إنّي صائم ،

فقال عثمان : سمعت رسول الله على يقول :

« الصيام جنّة كجنة أحدِكم من القتال » .

وسمعت [رسول الله ﷺ] يقول :

« صيامٌ حسن: ثلاثةُ أيام من كلِّ شهر » .

صحيح - « التعليق الرّغيب » ( ٢ / ٦٠ ) .

### ٢٣ - باب في صيام عاشوراء وعرفة

٧٧٢ - ٩٣٢ - عن محمد بن صيفي الأنصاري، قال:

خرج علينا رسول الله ﷺ [يوم عاشوراء](١)، فقال:

« هل منكم أحد طعِم اليوم؟ »، قالوا : منّا من كان طعم، ومنّا من لم يطعم ، فقال :

« من لم يطعم منكم فليصم ، ومن طعم فليتمَّ بقية يومه ، وآذنوا أَهل العَروض (٢) ؛ فليتموا بقية يومهم ».

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٦٢٤ ) .

٧٧٣ - ٩٣٢ - عن أسماء بن حارثة :

أنَّ رسولَ الله ﷺ بعثهُ إلى قومِه فقال:

<sup>(</sup>١) زيادة من طبعتي «الإحسان»، لم يستدركها الداراني !

 <sup>(</sup>٢) هي الناحية ، والمراد من كان بأكناف المدينة ، كها في ١ النهاية ١، وقد قرن معها مكة ؛ وهو
 خطأ ظاهر لبعد المسافة .

« مُرْ قومَك فليصوموا هذا اليوم » .

قلت : فإن وجدتهم قد طعموا ؟ قال :

« فليتموا آخر يومهم » .

حسن صحيح - المصدر السابق .

٤ ٧٧٤ - ٩٣٤ - عن أبي نَجيح، قال :

سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟ فقال:

حججت مع رسول الله على فلم يصمه ، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه ، وحججت مع عثمان فلم يصمه ، وحججت مع عثمان فلم يصمه ، وحججت مع عثمان فلم يصمه .

صحيح لغيره دون قول : وأنا لا أصومه ... إلخ ، وقد ثبت نهيه عنه (٢) - «التعليقات الحسان» (٥/ ٢٤٦/ ٣٥٩٥).

### ٢٤ - باب الصوم في شعبان

٧٧٥ - ٩٣٥ و ٩٣٦ - عن عمران بن حصين:

أنَّ رسول الله ﷺ قال له - أو لرجل - :

« أَصُمتَ من سَرَرِ<sup>(٣)</sup> شعبان شيئًا ؟ ».

قال : لا ، قال :

<sup>(</sup>١) هنا في الأصل ما نصَّه: وأنا لا أصومه ، ولا آمر به ، ولا أنهى عنه! فنزلت بها إلى هنا لأنها ليست على شرط «الصحيح»، ومن صححه فقد غفل أو تجاهل علّته: فقد رواه الأحفظ والأكثر: عن أبي نجيح، عن رجل، عن ابن عمر!

<sup>(</sup>٢) روى الحميدي ( ٥٨٢ )، والدولايّ ( ١ / ١٣٣ ) من طريق أبي الثورين : أنَّ ابن عمر نهى عن صوم عرفة ، وسنده حسن ، وروي عنه مرفوعًا ولا يصحُّ، وهو مخرج في « الضعيفة » (٤٠٤) .

 <sup>(</sup>٣) الأصل: «شهر»! وهو تصحيف خفي على الداراني وصاحبه، والتصحيح من «الإحسان»
 وغيره من مصادر الحديث. وسرر الشهر: آخره، وراجع له «الفتح» (٤/ ٢٣٢ – ٢٣٤).

« فإذا أفطرت؛ فصم [ يومًا أُو ] يومين » .

صحيح – « صحيح أبي داود » ( ٢٠١٦ ) : ق دون الزيادة؛ وهي في الرواية (٩٣٦) - ( انظر التعليق ) <sup>(١)</sup>.

۲۷۷ - [ ۳٦٣٥ - عن رَبيعة بن الصامت<sup>(۲)</sup>:

أنَّه سأل عائشة عن صيام رسول الله ﷺ ؟ قالت :

كان يصوم شعبان كله ، حتى يصله برمضان ، وكان يتحرّى صيام الاثنين والخميس ] .

صحیح - مختصر «الشمائل» (۲۵۸)، «الارواء» (٤ / ۱۰۰ - ۱۰۰)، التعلیق علی «ابن حزیمة» (۲۱۱٦).

#### ٢٥ - باب فيمن يصوم الدهر

: عن عمران بن حصين - ٩٣٧

أَنَّ رسول الله ﷺ قيل له : إنَّ فلانًا لا يفطر نهارًا الدهر - إلَّا ليلًا -؟ فقال ﷺ :

« لا صامَ ولا أَفطر ».

صحيح - «الإرواء» (٤ / ١٠٨ - ١٠٩)، «التعليق الرغيب» (٢/ ٨٨): م - عن أبي قتادة.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله :

<sup>«</sup> هذا الحديث رواه البخاري تعليقاً ، ومسلم متصلًا من حديث حماد بن سلمة عن ثابت به » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في «إحسان بيروت»، ووقع في طبعة المؤسسة منه (٣٦٤٣): (ابن الغاز)، وعلى الوجهين ترجمه في «الثقات» كها حققته في «تيسير الانتفاع».

٧٧٨ – ٩٣٨ – وفي رواية عنه : قال رسول الله ﷺ :

« من صامَ الأبد؛ فلا صامَ ولا أَفطر » .

صحيح - « التعليق » أيضًا .

٧٧٩ - [ ٣٥٧٦ - عن أبي موسى الأشعري، عن النبيِّ على ، قال :

« من صامَ الدهر؛ ضُيِّقت عليه جهنّم هكذا »؛ وعقد تسعين ] .

صحيح - «الإرواء» (٤/ ١٠٨ - ١٠٩): م عن أبي قتادة، «الصحيحة» (٣٢٠٢) .

# ٢٦ - باب في الصوم والإفطار

٠ ٧٨٠ - ٩٣٩ - عن حميد الطويل، قال :

سئل أنس عن صوم النبي عليه الله عليه الله عنه الله عن الله عن الله عنه علم الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ا

كانَ يصومُ من الشهر؛ حتّى نرى أنهُ لا يريد أن يفطر منه شيئًا ، ويفطر من الشهر؛ حتى نرى أنهُ لا يريد أن يصومَ منه شيئًا ، وكنتَ لا تشاء أن تراه من الليل مصليًا إلّا رأيته مصليًا ، ولا نائهً إلّا رأيته نائهًا .

صحيح - « مختصر الشهائل » ( ٢٥٣ ) : ق - فليس على شرط « الزوائد » .

٢٧ - باب ما جاء في صيام السبت ...

٧٨١ - ٩٤٠ - عن عبدالله بن بُسْر المازني -صاحب رسول الله عليه-، قال : ترون يدى هذه؟ بايعت بها رسول الله عليه؟ وسمعته يقول :

« لا تصوموا يوم السبت إلَّا فيها فُرضَ عليكم ، ولو لم يجد أُحدكم إلَّا لِحَاء شجرة؛ فليفطر عليه » .

صحیح - « الإرواء » ( ٩٦٠ ) ، « صحیح أبي داود » ( ٢٠٩٢ ) ، « المشكاة » ( ٢٠٦٣ / التحقیق الثانی ) .

۲۸ - باب صیام ثلاثة أیام من کل شهر
 ۷۸۲ - ۹٤۳ و ۹٤۶ - عن أبي ذر، قال :

أمرنا رسول الله ﷺ بصوم : ثلاث عَشرة ، وأربع عَشرة ، وخمس عَشرة .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢١١٥ / ٢ ) ، « الإرواء » ( رقم : ٩٤٧ ). ٣ حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢١١٥ / ٢ ) ، « الإرواء » ( رقم : ٩٤٧ ). ٣ حمد ٢٨٠ – عن المنهال بن ملحان، أنَّه كانَ مع النبيُّ ﷺ فقال : كانَ النبيُّ ﷺ يأمر[هم] بصيام البيض، [و](١) يقول :

« هي صيام الدهر ».

صحيح - " صحيح أبي داود " ( ٢١١٥ / ٢ ) .

النبيُّ ﷺ مسح على رأسه -، قال :
 قال رسول الله ﷺ :

« صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر: صيامُ الدهر وإفطارُه » (٢). صحيح - « الصحيحة » ( ٢٨٠٦ ) .

٧٨٥ – ٩٤٩ – عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشِّخِير، قال :
 كنّا بالمِرْبَد (٣)؛ فإذا أنا برجل أشعث الرأس ، بيده قطعة أديم أحمر ،
 فقلنا له : كأنّك رجل من أهل البادية ؟ قال : أجل ، فقلنا له : ناولنا هذه القطعة الأدم التي في يدِك ، فأخذناها فقرأنا ما فيها ، فإذا فيها :

<sup>(</sup>١) زيادة من «الإحسان / المؤسسة» وغيره.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية: "وقيامه"! وهي شاذة؛ كها حققته في المصدر المذكور أعلاه، ولخصت ذلك في التعليق عليها في "ضعيف الموارد" ردّاً على ابن حبان الذي صححها، وعلى المعلقين الثلاثة الذين قلّدوه!
(٣) المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، كها في «النهاية».

«من محمد رسول الله إلى بني زهير: أعطوا الخمس من الغنيمة، وسهم النبيّ والصفي، وأنتم آمنون بأمان الله وأمانِ رسوله » .

قال : فقلنا : من كتبَ لك هذا؟ قال : رسول الله عَلَيْق، قال : فقلنا :

ما سمعتَ منه شيئًا ؟ قال : نعم سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول :

«صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كلِّ شهر: يذهبن وَحَر الصدر(١)».

قال : فقلنا له : أسمعت من رسول الله على ؟ فقال : ألا أراكم تتهموني ؟! والله لا أُحدثكم بشيء ، ثمّ ذهب .

(قلت): وتقدّم حديث عثمان بن أبي العاص في « باب فضل الصوم » [ ٢٢ / باب ] .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ١ / ٨٢ ) .

١ ٧٨٦ - [ ٣٦٣٧ - عن ابن مسعود، قال :

كان رسول الله ﷺ يصوم من غرة كلِّ شهر ثلاثة أَيام ، وقل ما يفطر يوم الجمعة ] .

حسن - « صحيح أبي داود » (٢١١٦ ) ، « المشكاة » (٢٠٥٨ / التحقيق الثاني ) . ٧٨٧ - [ ٣٦٥١ - عن أبي عثمان:

أنَّ أبا هريرة كانَ في سفر ، فلما نزلوا ، ووضعت السفرة ؛ بعثوا إليه وهو يصلي ، فقال : إنّي صائم ، فلما كادوا أن يفرغوا ؛ جاء فجعل يأكل ، فنظر القوم إلى رسولهم فقال: ما تنظرونَ إلي ؟! قد -والله- أخبرني أنّه صائم، فقال أبو هريرة: صدق، سمعت رسول الله عليه يقول :

<sup>(</sup>١) وحر الصدر : غشه وحقده ووساوسه .

« من صامَ ثلاثة أَيام من كلِّ شهر؛ فقد صام الشهر كلّه » .
وقد صمت ثلاثة أَيام من كل شهر ، وإني الشهر كلَّه صائم ،
ووجدت تصديق ذلك في كتاب الله جلَّ وعلا : ﴿ من جاء بالحسنةِ فله عشر أَمثالها ﴾ ] .

صحيح - « الإرواء » (٤ / ٩٩ / ٩٤٦ ) .

٢٩ - باب صيام يوم من الشهر

٧٨٨ - ٩٥٠ - عن عبدالله بن عمرو، قال :

أَتيتُ رسول الله ﷺ، فسألته عن الصوم ؟ فقال :

« صم يومًا من كلِّ شهر، ولك أُجر ما بقي » .

( قلت ) : فذكر الحديث؛ وبقيته في « الصحيح » .

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ٨٨ ) .

٣٠- في الصائم المتطوع يفطر
 [ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٣١ - باب في الصائم الصابر والطاعم الشاكر

٩٥٢ – ٧٨٩ – عن أَبِي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ :

« الطاعم الشاكر؛ بمنزلة الصائم الصابر » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٦٥٥ ) .

٣٢- باب في الصائم يؤكل عنده [ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

#### ٣٣ - باب صوم المرأة

۰۹۰ – ۹۵۶ و ۹۵۰ – عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ :
« لا تصومنَّ امرأة [يوماً] – سوى شهر رمضان – وزوجها شاهد؛ إلّا
بإذنه ».

( قلت ) : له طريق في عشرة النساء [١٧ - كتاب / ٣٠ - باب].

صحيح – « الإرواء » أيضًا ، « صحيح أبي داود » ( ٢١٢١ ) : ق – قلت : فليس هو على شرط « الزوائد » .

١٩١١ - ٩٥٦ - عن أبي سعيد الخدري، قال :

جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله! زوجي صفوان بن المعطِّل يضربني إذا صليت ، ويفطِّرني إذا صمت ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟! قال : وصفوان عنده ، فسأله عما قالت؟! فقال :

يا رسول الله! أمّا قولها: (يضربني إذا صليت)؛ فإنَّها تقرأ بسورتين وقد نهيتها عنهما ، فقال النبيُّ ﷺ

« لو كانت سورة واحدة لكفت الناس » .

قال : وأما قولها: (يفطرني إذا صمت)؛ فإنها تنطلقُ فتصوم ، وأَنا رجل شاب ولا أَصبر ، فقال رسول الله ﷺ يومئذٍ :

« لا تصوم امرأة إلّا بإذن زوجها » .

قال : وأما قولها : (لا أُصلي الصبح حتّى تطلع الشمسُ)؛ فإنّا أهلُ بيت لا نكاد نستيقظ ُ حتّى تطلع الشمس ، فقال رسول الله ﷺ :

« فإذا استيقظتَ فصل ً » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٣٩٥ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٢١٢٢ ) .

٣٤ - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

٧٩٢ - [ ٣٦٠٠ - عن أبي هريرة، قال :

ما أَنَا نهيت عن صيام يوم الجمعة، محمدٌ ﷺ -وربِّ الكعبة- نهى عنه].

صحيح - « الصحيحة » ( ١٠١٢ ) ، التعليق على « ابن خزيمة » ( ٢١٥٧ ) .

٧٩٣ - ٧٥٧ - عن عبدالله بن عمرو، قال:

دخل النبيُّ ﷺ على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة ، وهي صائمة ، فقال :

«أُصمتِ أمس ؟ ».

قالت : لا ، قال :

« أَفتريدين أَن تصومي غدًا ؟ »، قالت : لا ، قال :

« فأفطري » .

صحيح - التعليق على «ابن خزيمة» (٢١٦٢)، «صحيح أبي داود» (٢٠٩٣): خ -جويرية.

# ٣٥ - باب في العيدين وأيام التشريق

١ ٩٥٨ - ٩٥٨ - عن عقبة بن عامر، عن النبيِّ على ، قال :

«يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق: [هُنَّ] عيدنا أهلَ الإسلام،

هنَّ أَيام أكلِ وشربٍ » <sup>(١)</sup>.

صحيح - « الإرواء » (٤ / ١٣٠ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٢٠٩٠ ) .

٩٥٥ - ٩٥٩ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله عليه :

« أيّام التشريق أيام طُعم [ وذكر » .

وفي طريق أُخرى:

(۱) قلت: لا منافاة بين ذكر يوم عرفة هنا، وبين الأحاديث التي جاءت في الترغيب في صومه، وأنه يكفر السنة الماضية والآتية؛ لأنها تعني في غير عرفة، وما هنا يعني في عرفة؛ كها هو المتبادر من السياق، وعليه دلّت السنة العملية، كها في بعض الأحاديث الصحيحة، منها حديث ابن عمر المتقدم في (٢٣ – باب)، ومن المعروف عند أهل العلم أن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً.

وإذا تبين هذا؛ فلا وجه لما فعله بعض المتأخرين من التمثيل بهذا الحديث الصحيح للحديث الشاذ، بدعوى أن يوم عرفة لم يذكر في الأحاديث الأخرى، كحديث أبي هريرة الآتي بعده؛ لأن حديثها حديث مستقل سندا ومتناً، فلا يخالفه ولا يصدق عليه ما جاء في تعريف الحديث الشاذ، وزيادة الثقة مقبولة كها هو معروف عند المتفتنيين بهذا العلم، فلا جرم أن يتتابع الحفاظ على تصحيحه دون خلاف بينهم أعلمه (انظر مقدمة في علم العلل، المطبوعة في مقدمة «المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي» تأليف الشيخ أحمد بن الصديق الغهاري -رحمه الله- (ص ١٤)، والمقدمة بقلم الشيخ المحدث حسين بن محمد الأنصاري اليهاني -رحمه الله- طبعها الناشر).

فالأنصاري هذا مثّل بهذا الحديث للشاذ في المتن، ولكنه لم يستقر عليه؛ لأنه نقل عن بعض المتأخرين أنه حمله على من كان واقفاً بعرفة للحج، وهذا هو الصواب لما بيّنا آنفاً.

وبهذه المناسبة أقول: ما هو موقف المتحمسين لتأويل حديث النهي عن صوم يوم السبت نهياً مطلقاً إلا في الفرض كها تقدم في (٢٧ - باب)؛ كحملهم إياه على إفراده، فهل يقولون كذلك في النهي عن صوم يوم النحر، وصوم اليوم الأخير من أيام التشريق؟ فإن قالوا: لا، تمسكاً بعموم النهي؛ قلنا: أصبتم ولزمتكم الحجة، وإن قالوا: بلى؛ قلنا: انحرفتم عن المحجة، أو هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين !

« أيام منى أيام أكل وشرب » ] (١) .

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ١٢٨٢ ) ، « الإرواء » ( ٤ / ١٢٩ ) .

00000

<sup>(</sup>١) هذه الطريقُ مع الزيادة استدركتُها من « الإحسان » (٥/ ٢٤٥ / ٣٥٩٢) ؛ فإنّها على شرطِ « الزوائد » .

# ٩ - كتاب الحج

١ - باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غني
 ولم يحج أو يعتمر

عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسول الله على قال :

« قال الله : إن عبدًا أَصْحَحْتُ له جسمه ، ووسعت عليه في المعيشة ،

تمضي عليه خمسة أعوام ، لا يفد إلي : لمحروم » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ١٦٦٢ ) ، « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ١٣٤ ) .

٢ - باب الحج عن العاجز والاعتمار عنه

٧٩٧ - ٩٦١ - عن أبي رَزين العقيلي :

أنّه سأل النبي ﷺ؛ فقال : يا رسول الله ! إنَّ أَبِي شيخ (١) كبير ، لا يستطيع الحجّ والعمرة والظّعن ؟ فقال :

« حُجَّ عن أَبيك واعتمر » .

صحيح - « صحيح أبي داود » (١٥٨٨ ) ، « المشكاة » (٢٥٢٨ / التحقيق الثاني ) .

٣ - باب فيمن حجَّ عن غيره

٧٩٨ - وفي طريق أُخرى عنه، قال :

<sup>(</sup>١) الأصل: «سنُّه»، وكذا في الطبعتين الأخيرتين! وغفل عنها المعلقون الأربعة مع شهرة الحديث في كتب السنة!

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقال : يا رسول الله! إنَّ أَبِي شيخٌ كبير

لا يستطيع الحجُّ ، أَفأُحجّ عنه؟ قال :

« نعم؛ حجَّ مكان أبيك » ] .

صحيح - « الصحيحة » ( ٣٠٤٧ ) .

: ٩٦٢ – ٩٦٢ عن ابن عباس

أنَّ رسول الله ﷺ سمع رجلًا يقول : لبيك عن شُبْرُمة ، فقال رسول

#### الله عليه

« من شبرمة ؟ » ، قال : أُخ لِي أو قرابة ، قال :

« هل حججت قط ؟ »، قال : لا ، قال :

« فاجعل هذه عن نفسِك ، ثمَّ احجج عن شبرمة » .

صحيح - «الإرواء (٤ / ١٧١ - ١٧٣)، «صحيح أبي داود» (١٥٨٩)، «المشكاة» (٢٥٢٩).

٠٠٠ ] - ٣٩٨١ ] - عن ابن عباس :

أنَّ رجلًا أَتِي النبيِّ ﷺ، فقال:

إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحِجُّ؛ أَفَأَحِجِ عَنْهُ ؟ قَالَ :

« أرأيت لو كانَ على أبيك دين؛ أكنتَ قاضيَهُ ؟ ».

قال : نعم ، قال :

« حجَّ عن أبيك » .

٤ - باب في فضل الحج

١٠١ - ٩٦٣ - عن ابن عمر، قال :

جاء رجل من الأنصارِ إلى النبيِّ ﷺ، فقال : يا رسول الله! كلمات أَسَالُ عنهنَّ ؟ قال :

« اجلس »، وجاء رجل من ثقيف، فقال: يا رسول الله! كلمات أَسألُ عنهن ؟ فقال ﷺ:

« سبقك الأنصاري ».

فقال الأنصاري : إنّه رجل غريب ، وإنَّ للغريبِ حقًّا ، فابدأ به ، فأقبل على الثقفيّ فقال :

"إن شئتَ أجبتك (١) عما كنت تسألني، وإن شئتَ سألتني وأخبرك». فقال : يا رسول الله! [بل] أجبني عما كنت أسألك ، قال : « جئتَ تسألني عن الرّكوع والسجود والصلاة والصوم ».

فقال: لا والذي بعثكَ بالحقِّ؛ ما أُخطأتَ ممَّا كانَ في نفسي شيئًا، قال:

« فإذا ركعت؛ فضع راحتيك على ركبتيك ، ثمَّ فرِّج بين أصابعِك، ثمَّ امكث حتّى يأخذ كلُّ عضو مأخذَه ، وإذا سجدت؛ فمكّن جبهتَك، ولا تنقر نقرًا ، وصلِّ أوّل النهار وآخره » .

فقال : يا نبيَّ الله! فإن أنا صليت بينها ؟ قال :

« فأنت إذًا مصل ، وصم من كلِّ شهر ثلاث عشرة، وأَربع عشرة، و وخمس عشرة ».

فقام الثقفيُّ .

<sup>(</sup>١) الأصل: «أنبأتك»، والتصحيح من طبعتي «الإحسان»، ومنه صححت بعض الأخطاء الأخرى.

ثمَّ أُقبل على الأنصاريّ فقال:

«إِنْ شئتَ أَخبرتك عمّ جئتَ تسأل، وإن شئتَ سألني فأُخبرك». فقال : لا ، يا نبي الله! أخبرني عَما جئت أسألك؟ قال:

« جئت تسألني عن الحاج؛ ما له حين يخرج من بيته ، وما له حين يقوم بعرفات ، وما له حين يرمي الجهار ، وما له حين يحلق رأسه ، وما له حين يقضى آخرَ طواف بالبيت؟ » .

فقال : يا نبيَّ الله ! والذي بعثك بالحق؛ ما أُخطأتَ مما كانَ في نفسي شيئًا ، قال:

« فإنَّ له حين يخرجُ من بيته: أنَّ راحلته لا تخطو خطوة؛ إلّا كتبَ له بها حسنة ، أو حطَّتْ عنه بها خطيئة ، فإذا وقف بعرفة؛ فإنَّ الله عزَّ وجلَّ ينزلُ إلى السهاء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثًا غُبرًا ، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم ؛ وإن كانت عدد قطر السهاء ، ورمل عالج ، وإذا رمى الجهار؛ لا يدري أحد ماله حتى يتوفّاه يوم القيامة ، [ وإذا حَلَقَ رأسَه؛ فله بكلِّ شعرةٍ سقطت من رأسه نورٌ يومَ القيامة ] (١) ، وإذا قضى آخرَ طوافه بالبيت؛ خرج من ذنوبه كيومَ ولدته أُمّه » .

<sup>(</sup>۱) سقطت من الأصل، واستدركتها من طبعتي «الإحسان»، و«البزار»، و«الطبراني» وغيرها ، والسياق يقتضيها؛ فإنها جوابُ السؤالِ المتقدم عن حلق الرأس ، ويظهر أنّه سقطٌ قديم ، فقد عزاه المنذري ( ٢ / ١٢٩ – ١٣٠ / ١١ ) لابن حِبان دونَها! وهذا بخلاف ما نقله المعلقون الأربعة عن الحافظ أنه ذكر عن المتذري أنها في «صحيح ابن حبان»؛ فإنه إن كان يعني كتابه «الترغيب» فهو وهم =

حسن لغيره - « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ١١١ و ١٣٠ )، «تيسير الانتفاع / سنان بن الحارث بن مصرف».

## ٥ - باب في الحجاج والعمار والغزاة

٩٦٤ - ٩٦٤ - عن ابن عمر، أنَّ رسول الله على قال :

« الغازي في سبيل الله ، والحاج إلى بيت الله ، والمعتمر: وَفْدُ اللهِ، دعاهم فأجابوه » .

حسن لغيره - « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ١٦٥ )، « الصحيحة » ( ١٨٢٠ ) .

٩٦٥ - ٩٦٥ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله على :

« وفد الله ثلاثة : الحاج ، والمعتمر ، والغازي » .

صحيح - «التعليق » أيضًا ، « المشكاة » ( ٢٥٣٧ ) .

#### ٦ - باب الاستمتاع من البيت

عن ابن عمر، قال : قال رسول الله على :

<sup>=</sup> لأنه قد ساقه بطوله في موضعين منه أحدهما ما سبقت الإشارة إليه، والآخر (٢/ ١١٠ – ١١١/ ٣٣) من رواية جمع منهم البزار، وقال: «واللفظ له».

قلت: وفيها الجملة الساقطة، ثم قال: «ورواه ابن حبان في «صحيحه»، ويأتي لفظه»، وهناك ساقه دونها، فلا أدري إذا كان الحافظ عنى كتاباً آخر للمنذري أم لا ؟!

وعلى كل حال؛ فالزيادة لم يستدركها الداراني في الحديث مع عزوه إياه إلى «الإحسان»، وإن من حداثته في هذا الفن أنه جوّد إسناد ابن حبان، مع أنه نقل أنه وصف (عُبيدة بن الأسود) بالتدليس، فرفضه قائلاً: «ولم يسبق ابن حبان أحد إلى اتهامه بالتدليس»! وهذا منه غريب جدّاً؛ فإن المعروف عنه تعصبه الشديد لأقوال ابن حبان مع مخالفتها لمذهب الجمهور؛ كما في مسألة (العدل) التي فصلت القول فيها في المقدمة، وإن من غفلته: أن البيهقي قد وقع في روايته تصريح (عبيدة) بالتحديث، وحسن إسناده، وقد عزاه إليه !!

«استمتعوا من هذا البيت؛ فإنَّه [قد] هُدم مرَّتين ، ويرفع في الثالثة». صحيح - « الصحيحة » ( ١٤٥١ ) .

## ٧ - باب المتابعة بين الحج والعمرة وفضل ذلك

« تابعوا بين الحجّ والعمرة؛ فإنّها ينفيان الفقر والذنوب ، كما ينفي الكير خَبَثَ الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجّة المبرورة ثواب دون الحبّة » .

صحیح - «الصحیحة» (۱۲۰۰)، «المشکاة» (۲۵۲۶)، «التعلیق الرَّغیب» (۲/ ۱۰۷). - ۱۰۸).

# ٨ - باب الخروج من طريق والرُّجوع من غيره

٨٠٦ – ٩٦٨ – عن أبي هريرة، قال :

كان رسول الله ﷺ إِذَا خرج إِلَى مكَّة ؛ خرج من طريق الشجرة ، وإِذَا رجع ؛ رجع من طريق المُعَرَّس .

صحيح لغيره ، والمحفوظ من حديث ابن عمر - « صحيح أبي داود » (١٦٣١) : ق - ابن عمر .

٩ - باب ما يقول إذا خرج إلى السفر وإذا رجع

: عن ابن عباس، قال الله عباس، عباس،

كانَ رسول الله ﷺ إِذا أَرادَ أَن يخرج في سفر(١)، قال:

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، وهو الصواب الموافق لـ «مسند أبي يعلى»، وعنه ابن حبان، وكذا ابن السني (٥٢٥)، وموافق أيضاً لرواية أحمد وابنه (١/ ٢٥٦)، ووقع في «الإحسان»: (سفره)!

« اللهمَّ! أنتَ الصاحبُ في السفر، والخليفة في الأَهل، اللهمَّ! إني أَعوذ بك من الضِّبنة (١) في السفر، والكآبة في المنقلب، اللهم! اقبض (٢) لنا الأرض، وهوّن علينا السفر ».

فإذا أرادَ الرُّجوع؛ قال:

« آيبون ، تائبون ، عابدون ، لربّنا ساجدون » .

فإذا دخل بيته؛ قال:

« توبًا توبًا ، لربّنا أوبًا ، لا يغادرُ علينا حوبًا » .

حسن لغيره - « صحيح أبي داود » ( ٢٣٣٩): م - ابن عمر أتم منه .

٨٠٨ - ٩٧١ و ٩٧١ – عن البرّاء :

أنَّ رسول الله على كان إذا قدمَ من سفر؛ قال:

« آيبون ، تائبون ، عابدون ، لربّنا حامدون » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٣٣٩ ) .

#### ١٠ - باب أدب السفر

٩٧٢ – ٩٧٢ – عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ :

«إذا سافرتم في الخصب؛ فأعطوا الإبل حقّها، وإذا سافرتم في السَّنة (٣)؛

<sup>(</sup>١) الضَّبنة : من تلزم الإنسان نفقته ، تعوذ من هم العيال في السفر، وفي حديث ابن عمر : همن وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب».

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل وفق المصادر المتقدمة؛ إلا «مسند أحمد»، ففيه: «اطوِ»؛ وكذا في حديث ابن عمر -الصحيح- عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) أي: الجدب. و عرستم ا؛ أي: نزلتم آخر الليل.

فأسرعوا السير عليها، وإذا عرَّستم فاجتنبوا الطريق؛ فإنَّها مأوى الهوام».

صحيح - « الصحيحة » ( ١٣٥٧ ) : م - فليس على شرط « الزوائد » .

# ١١ - باب الاشتراط في الإحرام

۱۰ - ۹۷۳ - عن عائشة :

أنَّ النبيَّ ﷺ دخل على ضُباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب وهي شاكية ؛ فقال لها :

« حجّي واشترطي: أن مَحِلّي حيث حبستني » .

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ١٠٠٩ ) : ق أَتم منه - فليس على شرط « الزوائد » .

#### ١٢ - باب التلبية

١١١ – ٩٧٤ – عن زيد بن خالد الجهنيّ، عن رسول الله ﷺ، قال :

« أَتَانِي جبريل ﷺ فقال : يا محمد! مُر أَصحابك فليرفعوا أَصواتهم بالتلبية؛ فإنّه من شعار الحجّ » .

صحيح - عن خلّاد، عن أبيه - "صحيح أبي داود" (١٥٩٢)، "التعليق الرَّغيب" (٢/ ١١٩)، "المشكاة" (٢٥٤٩) .

١١٢ - ٩٧٥ - عن أبي هريرة :

أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال في تلبيته:

« لبيك إله الحقِّ! لبيك » .

صحيح - " الصحيحة " ( ٢١٤٦ ) ، " حجة النبي ﷺ " ( ص ٥٥ ) .

١٣ - باب ما جاء في الهدي

٨١٣ - ٩٧٦ - عن ناجية الخزاعي -وكان صاحب بُدْنِ رسول الله على -، قال:

قلت : يا رسول الله ! كيفَ أصنعُ بها عَطِبَ من البُّدن ؟ قال : « انحرها ، ثمَّ أَلَقِ نعلها في دمها ، ثمَّ خلَّ بينها وبين الناس؛ فليأكلوها ».

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٥٤٦ ) .

#### ١٤ - باب الاشتراك في الهدي

١٤ - ٩٧٧ - عن أبي هريرة، قال :

ذبح رسول الله ﷺ عن نسائه بقرة .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٥٣٦ - ١٥٣٧ ) : ق - عائشة نحوه .

١٠٥ - ٩٧٨ - عن جابر، قال :

نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة، فقال رسول الله

#### : الله

« ليشترك النفر في الهدى » .

صحيح - « الإرواء » ( ١٠٦١ ) : م - نحوه ، فليس هو على شرط « الزوائد » .

١٥ - باب ما جاء في الصيد للمحرم وجزائه

١٦٨ - ٩٧٩ - عن جابر بن عبدالله، قال:

سئل رسول الله ﷺ عن الضَّبُع ؟ فقال :

« هي صيد ، وفيها کبش » .

( قلت ) : وله طريق أُخرى تأتي إِن شاءَ الله . [ ١٠ – كتاب / ١٠ – باب ] .

صحيح - « الإرواء » ( ۱۰۵۰ ) ، « المشكاة » ( ۲۷۰٤ ) .

: ابن عباس، قال - ۹۸۱ - ۸۱۷

قلت لزيد بن أرقم : أما علمت أنَّ رسولَ الله ﷺ أُهديَ له عضو صيد وهو محرم، فردّه ؟ قال : نعم .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٦٥٢ ) : م - بلفظ أتم ، فليس هو على شرط « الزوائد » .

٨١٨ - ٩٨٢ - عن عمير بن سلَّمة الضَّمْري، قال:

بينها نحن نسير مع رسول الله ﷺ ببعض أثاية (١) ( الروحاء ) وهم حرم؛ إذا حمارٌ معقور ، فقال رسول الله ﷺ :

« دغوه؛ فيوشك صاحبه أن يأتيه » .

فجاء رجل من بَهْزٍ -هو الذي عقر الحمار- فقال : يا رسول اللهِ! شأنكم بهذا الحمار ، فأمر رسول الله ﷺ أَبا بكر، فقسمه بين الناس .

صحيح - « التعليقات الحسان » ( ٧ / ٢٨٤ / ٥٠٨٩ ) .

٨١٩ - ٩٨٣ - عن عمير بن سلمة الضمري أنّه أخبره عن البهزي (٢٠ : أنَّ رسول الله ﷺ خرج يريد مكة ، حتّى إذا كانَ بـ (الروحاء)؛ إذا

<sup>(</sup>١) الأصل: ( أثناء ) وكذا في « الإحسان »! والتصحيح من مصادر التخريج، منها: مالك والنسائي وأحمد ، وغيرهم ، ومن الرواية الآتية ، وهو موضع في طريق الجحفة ، كما في «معجم البلدان» وغيره، ولم يصححها الشيخ شعيب هنا، ولا في تعليقه على «الإحسان» (١١/ ١٥٣)!

<sup>(</sup>٢) أي: عن قصته، وله نظائر في الأسانيد؛ وإلّا فالحديث من مسند عمير بن سلمة كما تقدم في الذي قبله، وصححه الحافظ موسى بن هارون، ونقله ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣/ ٣٤٢ – ٣٤٣) وارتضاه، وجزم بأن اسم (البهزي): زيد بن كعب. وانظر تعليقي على «الإحسان» (٧/ ٢٨٤ – ٢٨٥).

باب : ١٦

حمار وحشي عقير ، فذُكر لرسول الله ﷺ ؟ فقال :

« دعوه؛ فإنه يوشك -أو فيوشك- أن يأتي صاحبه ».

فجاء البهزي -وهو صاحبه- إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله! شأنكم بهذا الحمار ، فأمر به رسول الله على أبا بكر فقسمه بين الرفاق؛ ثمَّ مضى حتّى إذا كان به (الأثاية) بين (الرويثة) و (العرج)؛ إذا ظبي واقف في ظلِّ وفيه سهم ، فزعم أنَّ رسول الله على أمر رجلًا يقف عنده؛ لا يرميه أحد من الناس حتّى يجاوزه .

صحيح - « التعليقات الحسان » أيضًا ( ٥٠٩٠ ).

٠ ١٠٠ – ٩٨٤ – عن أبي سعيد الخدري، قال :

بعث رسول الله على أبا قتادة الأنصاري على الصدقة ، وخرج رسول الله على رسول الله على أب على الفرال الغزال)؛ فإذا هم بحمار وحشي ، فجاء أبو قتادة وهو حِل ، فنكسوا رءوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم فيفطن ، فرآه ، فركب فرسه ؛ وأخذ الرمح ، فسقط منه السوط ، فقال : ناولنيه ، فقلنا : لا نعينك عليه [بشيء] ، حمل عليه فعقره ، فقال : ثم خعلوا يشوون منه ، ثم قالوا : رسول الله على بين أظهرنا -وكان تقدمهم-! فلحقوه فسألوه ؟ فلم ير به بأسًا ، وأظنّه قال :

« هل معكم منه شيء ؟ »؛ شكَّ عبيدالله .

صحيح - " صحيح أبي داود " ( ١٦٢٣ ) .

١٦ - باب ما جاء في القِران

٩٨١ - ٩٨٥ و ٩٨٦ - عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال :

كثيرًا ما كنت آتي الصُّبَي بن معبد أنا ومسروق نسأله عن هذا الحديث، قال:

كنتُ امرءًا نصرانيًّا فأسلمت ، فأهللت بالحجّ والعمرة ، فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان - وأنا أهلُّ بهما بالقادسيّة -، فقالا : كَلذا أَضلُّ من بعير أَهلِه ! فكأنها مُمِّل عليَّ بكلامهما جبل، حتّى قدمت مكة ، فأتيتُ عمر بن الخطابِ - وهو بمنى -، فذكرت ذلك له؟ فأقبل عليهما فلامهما، وأقبل علي فقال:

هُديت لسنة نبيتك عِلَيْهُ ، مرتين .

صحيح – «الإرواء» (٩٨٣)، «الروض النضير» (٣٨)، «صحيح أبي داود» (١٥٧٨). ٨٢٢ – ٩٨٧ و ٩٨٨ – عن أبي عمران التُّجِيبي <sup>(١)</sup>:

أنّه حجَّ مع مواليه ، قال: فأتيتُ أُمَّ سلمة فقلت : يا أُمَّ المؤمنين ! إنّي لم أَحجّ قط ، فبأيها أَبدأ بالحجّ أم بالعمرة ؟ فقالت : إنْ شئتَ فاعتمر قبل أَن تحجَّ ، وإنْ شئتَ بعد أَن تحجَّ ، فذهبت إلى صفية؟ فقالت لي مثل ذلك ، فرجعت إلى أُمَّ سلمة فأخبرتها بقول صفية؟ فقالت أمُّ سلمة : سمعت رسول الله عليه يقول :

« يا آل محمد! من حجَّ منكم؛ فليهلَّ بعمرة في حجّ » (٢) .

<sup>(</sup>١) الأصل: (الجوني)! وهو خطأ، وأبو عمران التجيبي: هو أسلم بن يزيد المصريُّ، ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢/ ٥٢٨) وغيره، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) قلتُ : حديثها المرفوع صريح في أَنَّ العمرة ليست بعد الحج ، وهذا لا يناسب جوابها وجوابها وجواب صفية بالتخيير المذكور ، ولا سيها وأَنَّ أحدًا لم يعتمر بعد الحج من أصحابه على غير عائشة لعذرها المعروف ، ولعله لهذا الإشكال لم يرد جوابها في بعض مصادر الحديث المذكورة في « الصحيحة » كالطحاوي ورواية لأحمد ، وهي رواية الطبراني ( ٣٢ / ٣٤١ ) ، ولعل تخييرها ليس في عمرة الحج، وإنها في عمرة مستقلة، والله أعلم .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٤٦٩ ) .

: مالك، قال - ٩٩٩ - ٩٩٩ - عن أنس بن مالك، قال

أَنا عند ثفنات (١) ناقة رسول الله ﷺ عند المسجد ، فلم استوت به قال :

« لبيك بحجة وعمرة معًا »؛ وذلك في حجّة الوداع .

( قلت ) : لأنس حديث في « الصحيح » غير هذا .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٥٧٥ ) : م - مختصرًا .

: مالك - ٩٩٢ - عن أنس بن مالك :

أنَّ رسول الله ﷺ قرن بين الحجِّ والعمرة ، وقرن القومُ معه .

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ١٥٥٦ ) .

١٠٥ - ٩٩٣ - عن ابن عمر، أنَّ النبيِّ على قال :

« من جمع الحج والعمرة؛ كفاه لهما طواف واحد ، ولا يَحِلُّ حتّى يوم النحر ، ثمَّ يَحِلُ منهما جميعًا » .

صحيح - « الروض » ( ٣٣ ) ، « التعليقات الجياد » ( ٤ / ٧١ ) .

١ عمر : ٩٩٤ - عن ابن عمر

أنّه جمع بين الحجِّ والعمرة وطاف لهما سبعًا ، وسعى بين الصفا والمروة سبعًا وقال :

هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل .

صحيح - «الإِرواء» (٤ / ٢٤٠ - ٢٤١): ق أُتم منه، فليس على شرط «الزوائد».

(١) الثفنات: ما ولي الأرض من كلِّ ذات أَربع إذا بركت، كالركبتين وغبرهما .

# ١٧- بابٌ في المتعة بالعمرة إلى الحجِّ [ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

١٨ - باب فسخ العمرة إلى الحجّ

٠ - ٩٩٧ - عن أنس :

أنَّ النبيُّ ﷺ لما قدمَ مكة؛ أمرهم أن يَحِلُّوا إلَّا من كانَ معه الهدي،

قال :

ونحر رسول الله ﷺ سبع بدنات قيامًا .

صحيح لغيره - «صحيح أبي داود » (١٥٧٦): خ - فليس هو على شرط «الزوائد».

#### ١٩ - باب ما جاء في الطواف

٠ ٩٩٨ – ٩٩٨ – عن ابن عباس، قال : قال رسول الله على :

« الطواف بالبيت صلاة؛ إلَّا أنَّ الله أُحلَّ فيه المُنْطِقَ ؛ فمن نطقَ فلا ينطق إلّا بخبر ».

صحيح لغيره - «المشكاة» (٢٥٧٦)، «الإرواء» (١٢١)، التعليق على «ابن خزيمة» . (YVY9)

٨٢٩ – ٩٩٩ – عن عبدالرحمن بن عوف، قال: قال لي النبيُّ ﷺ :

« كيف صنعت في استلام الحَجَر ؟ ».

فقلت: استلمت وتركت ، فقال على :

« أصبت »

صحيح - « الرّوض النضير » ( ٦٥٨ ) .

٠ ١٠٠٠ - عن ابن عمر، أنَّ النبيُّ ﷺ قال :

« مسح الحجر ، والركن اليهاني؛ يحط الخطايا حَطًّا » .

صحيح - التعليق على «ابن خزيمة » ( ٢٧٢٩ ) ، « التعليق الرَّغيب » ( ٢/ ١٢٠ ).

١٠٠١ - عن عبدالله بن السائب، قال :

سمعت النبي ﷺ وهو يقول بين الركن والحجر:

« ﴿ ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار ﴾ » .

حسن لغيره - « صحيح أبي داود » ( ١٦٥٣ ) .

: من ابن عباس - ۱۰۰۲ - من ابن عباس

أنَّ النبيَّ ﷺ شربَ ماءً في الطواف .

صحيح - « التعليقات الحسان » (٦/ ٥٤/ ٣٨٢٦).

١٠٠٣ – ١٠٠٣ – عن ابن عمر، قال : سمعت رسول الله علي يقول :

« من طاف بالبيت أُسبوعًا [فأحصاه؛ كان كعتق رقبة»، وسمعته يقول](١):

«لا يضع قدمًا ، ولا يرفع أُخرى؛ إلّا حطَّ الله عنه بها خطيئة ، وكتبَ له بها حسنة ، ورفع له بها درجة » .

صحيح لغيره - « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ١٢٢ ) ، « المشكاة » ( ٢٥٨٠ ) .

٢٠ - باب ما جاء في الحجر الأسود والمقام

١٠٠٤ - ٢٠٠٤ - عن عبدالله بن عمرو (٢)، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول

<sup>(</sup>١) سقطت من الطبعات كلها، ومن «الإحسان»، واستدركتها من «أبي يعلى»؛ فإن ابن حبان عنه تلقاه، وأما شعيب؛ فلم يستدركها لا هنا ولا هناك!!

<sup>(</sup>٢) الأُصل: (عُمر)! والتصحيح من ا الإحسان ا ومصادر التخريج .

وهو مسند ظهره إلى الكعبة:

«الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنّة، ولولا أنَّ الله طمسَ نورهُما؛ لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب » .

صحيح لغيره - « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ١٢٣ ) ، التعليق على « ابن خزيمة » ( ٢٧٣١ ) ، « المشكاة » ( ٢٥٧٩ / التحقيق الثاني ) .

١٠٠٥ - عن ابن عباس، قال : قال رسول الله على :

« إنَّ لهذا الحجر لسانًا وشفتين، يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق ». وفي رواية :

« ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان . . . » فذكر نحوه صحيح - « التعليق الرغيب » ( ۲ / ۱۲۲ ) ، التعليق على « ابن خزيمة » ( ۲۷۳۰ و ۲۷۳۰ ) .

# ٢١ - باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة

١٠٠٧ – عن أبي هريرة، عن رسول الله على، قال :

« إِنَّ الله يباهي بأَهلِ عرفات ملائكةَ السهاء ، فيقول : انظروا إِلى عبادي هؤلاء ، جاءوني شُعثًا غُبرًا » .

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ١١٧ و ١٢٨ ) .

الله ﷺ: الله ﷺ: «كلُّ عرفات موقف، وارفعوا عن عُرَنة، وكلُّ مزدلفة موقف، وارفعوا عن عُرَنة، وكلُّ مزدلفة موقف، وارفعوا عن مُحَسِّر، وكلُّ فجاج منى منحر، و[في] كلِّ أيّام التشريق ذَبح». صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢٤٦٢ ، ٢٤٦٢ ) .

۱۰۰۹ – ۱۰۰۹ – عن عبدالرحمن بن يَعْمَر الدِّيلي، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« الحجّ عرفات ، فمن أدرك عرفة ليلة جَمْع قبل أَن يطلع الفجر؛ فقد أَدرك ، أَيامُ منى ثلاثة أيام ، فمن تعجّل في يومين؛ فلا إِثمَ عليه [، ومن تأخر؛ فلا إثم عليه] » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ۱۷۰۳ ) ، « المشكاة » ( ۲۷۱٤ ) .

١٠١٠ - ٨٣٩ - عن عروة بن مُضَرِّس، قال :

رأيت النبي ﷺ وهو واقف بـ ( المزدلفة )، فقال :

« من صلّى صلاتنا هذه ، ثمَّ أقامَ معنا (١) وقد وقف قبل ذلك بعرفات ليلًا أو نهارًا؛ فقد تمَّ حجّه».

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٧٠٤ ) .

#### ٢٢ - باب ما جاء في الرمي والحلق

: ابن عباس، قال - ۱۰۱۱ - ۸٤٠

قال رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو واقف على راحلته :

« هاتِ الْقُطْ لي ».

فلقطتُ له حصيات ، وهي حصا الخذف ، فلم وضعتُهنَّ في يده قال :

<sup>(</sup>١) ولفظ ابن خزيمة: «ثم وقف معنا حتى نفيض»، وهو رواية للنسائي، وفي أُخرى له: «مَن أُدرك جمعًا مع الإمام والناس حتى يفيض؛ فقد أُدرك الحج، ومن لم يدرك مع الناس والإمام؛ فلم يدرك».

«نعم، بأمثالِ هؤلاء، بأمثال هؤلاء (١)، وإياكم والغلوَّ في الدين؛ فإنّا أهلك من كانَ قبلكم الغلوُّ في الدين».

صحيح - « الصحيحة » ( ١٢٨٣ ) .

١٠١٢ - ٨٤١ - عن جابر بن عبدالله :

أَنَّ رجلًا قال : يا رسول الله ! ذبحت قبل أَن أَرمي ؟ فقال :

« ارْم ولا حرج » .

فقال آخر : يا رسول اللهِ ! حلقت قبل أَن أذبح ؟ قال :

« اذْبَحْ ولا حرج ».

فقال آخر: طفتُ قبل أَن أَرمي يا رسول الله؟! فقال:

«ارْم ولا حرج».

صحيح - "حجّة النبيّ عليه" (٨٦ / ٩٧)، "مختصر البخاري" (١/٢٠٤/٤٠٦).

١٠١٣ - ٨٤٢ - عن عائشة، قالت :

أفاض رسول الله ﷺ حين صلّى الظهر، ثمَّ رجع إلى منى فأقامَ بها أيام التشريق الثلاث، يرمي الجهار -حين تزول الشمس- بسبع حصيات كلّ جمرة، ويكبر مع كلّ حصاة تكبيرة، يقف عند الأولى، وعند الوسطى

<sup>(</sup>١) في طبعات الأصل زيادة: «بأمثال هؤلاء» للمرة الثالثة، ومع كل مرة زيادة: «فارموا»، ولا أصل لذلك كله في طبعتي «الإحسان»، ومع هذا كله غفل عنه المعلقون الأربعة !!

<sup>(</sup>٢) يعني: يوم النحر إلى مكة لطواف الإفاضة، وكان ذلك قبل الظهر؛ فإنه صلى صلاة الظهر في «صحيحه» (٤/ ٣١١) في منى بعد رجوعه إليها، كما في الأحاديث الصحيحة، وتكلف ابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٣١١) في تأويل حديث عائشة لدفع التعارض بينه وبينها، فراجعه إن شئت، ولم ينتبه لهذه النكارة المعلقون الأربعة كعادتهم !

ببطن الوادي فيطيل المقام، وينصرف إذا رمى الكبرى ولا يقف عندها.

وكانت الجهار من آثار إبراهيم صلوات الله عليه .

صحیح لغیره ؛ إلّا قوله: حین صلّی الظهر، وقوله: وکانت الجهار...؛ فإنّه منکر - «الإرواء» (۱۰۸۲)، «صحیح أَنِ داود» (۱۷۲۲).

١٠١٤ - ٨٤٣ - عن ابن عمر:

أنّه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كلِّ حصاة، ثمَّ يرمي يتقدّم، فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا، فيدعو ويرفع يديه، ثمَّ يرمي الوسطى كذلك، ثمَّ يأخذ ذات الشال، فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا، ويدعو ويرفع يديه، ثمَّ يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثمَّ ينصرف، ويقول:

هكذا رأيت رسول الله على يفعل .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٠٧٣ ) ، « صحيح أبي داود » ( ١٧٢٢ ) : خ - فليس على شرط « الزوائد » .

# ٢٣ - باب رمي الرعاء

: عدي - ١٠١٥ - عن عاصم بن عدي

أنَّ النبيُّ ﷺ رخّصَ للرِّعاء أن يرموا يومًا ، ويَدعوا يومًا .

صحيح - « الإرواء » ( ۱۰۸۰ ) ، « صحيح أبي داود » ( ۱۷۲۶ و ۱۷۲۵ ) ، « المشكاة » ( ۲۲۷۷ / التحقيق الثاني ) .

#### ٢٤ - باب الخطبة

١٠١٦ - ٨٤٥ - عن الهِرْماس بن زياد الباهلي، قال :

أَبصرتُ رسول الله ﷺ وأَبي، وأَنا مُرْدَف وراءه على جمل، وأَنا صبي صغير، فرأيتُ رسول الله ﷺ يخطبُ الناس على ناقته العضباء بمنى.

حسن - « صحيح أبي داود » (١٧٠٧) .

٨٤٦ - [ ٣٨٦٣ - عن أبي كاهِل، قال :

رأیت رسول الله ﷺ نخطب الناس یوم عید علی ناقة له خَرْماء (۱)؛ وحبشی مُمْسِك بخِطامها ] .

حسن - التعليق على « ابن ماجه » .

#### ٢٥ - باب طواف الوداع

: عن ابن عمر، قال - ١٠١٧ - ٨٤٧

من حجَّ [البيت]؛ فليكن آخر عهده بالبيت؛ إلَّا الْحُيَّضَ، رخص لهنَّ رسول الله ﷺ.

صحيح - « الإرواء » ( ٤ / ٢٨٩ ) ، ولـ ( خ ) منه جملة الترخيص .

#### ٢٦ - باب ما جاء في العمرة

۱۰۱۸ – ۸٤۸ - عن ابن عباس، قال :

اعتمر النبيُّ ﷺ أَربع عُمَرٍ: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل ، وعمرة الجِعْرانة ، وعمرته التي مع حجّته .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٧٣٩ ) .

<sup>(</sup>١) أي : مشقوقة الأُذن. قلتُ : والظاهرُ أنها ( العضباء ) المذكورة في الحديث قبله. و (أبو كاهل)؛ اسمه قيس بن عائذ الأحمسي رضي الله عنه.

لًا قفل رسول الله ﷺ من حنين؛ اعتمر من (الجعرانة) ، ثمَّ أُمَّرَ أَبا بكر على تلك الحجّة .

صحيح - « التعليقات الحسان » ( ٣٦٩٩ ) .

#### ٢٧ - باب العمرة في رمضان

٠ ١٠٢٠ - عن ابن عباس، قال :

جاءت أُمُّ سُلَيم إلى النبيِّ عَلِيُّهُ، فقالت:

حجَّ أُبو طلحة وابنه وتركاني ، فقال :

« يا أُمَّ سليم! إنَّ عمرة في رمضان تعدل حجّة معي » .

(قلت): هو في «الصحيح» بنحوه من غير تسمية لأبي طلحة وابنه وأُم سليم، وقوله: «تعدل حجّة معي، من غير شك (٢).

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ۱۷۳۷ )، « التعليق الرغيب » ( ۲ / ۱۱٤ ).

#### ٢٨- باب العمرة من بيت المقدس

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركتها من أصله « الإحسان »، ومن «صحيح ابن خزيمة» (٤/ ٣٦٢)؛ فإنه تلقاه عنه.

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا هو في « البخاري » ( ١٨٦٣ ) من غير شك ، وفي « مسلم » ( ٤ / ٦١ – ٦٢ ) بالشك : « حجة أو حجة معى » .

انظر « مختصر البخاري » ( ۲۸ - جزاء الصيد / ۲۲ - باب ) .

#### ٢٩ - باب الصلاة في الكعبة

١٠٢٢ - عن عبدالله بن السائب، قال :

حضرت رسول الله ﷺ يوم الفتح، وصلّى في الكعبة، فخلع نعليه، فوضعها عن يساره، ثمَّ افتتح (سورة المؤمنين)، فلما بلغ ذكر موسى [وهارون] -أو عيسى-؛ أحذته شُعْلَةٌ، فركع.

( قلت ) : هو في « الصحيح »؛ غير صلاته في الكعبة .

صحيح - «الإرواء» (٣٩٧) ، «صحيح أبي داود» (٦٥٦) : م - دون الوضع أيضًا.

٣٠ - باب الصلاة في المساجد الثلاثة

١٠٢٣ - ١٠٢٣ - عن جابر، عن رسول الله على، قال :

« إِنَّ خيرَ ما رُكِبَت إليه الرواحل: مسجدي هذا ، والبيتُ العتيق » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٦٤٨ ) .

١٠٢٤ – عن أبي هريرة، أنّه قال :

خرجت إلى الطور ، فلقيت كعب الأحبار ، فجلست معه ، فحدثني عن التوراة ، وحدثته عن رسول الله على ، فكان فيها حدثته أن قلت له: قال [ لى ] رسول الله على :

« خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة : فيه خلق آدم ، وفيه أهبط ، وفيه تيب عليه، وفيه مات ، وفيه تقوم الساعة ، وما من دابّة إلّا وهي مصيخة (١) يوم الجمعة، من حين يصبح حتّى تطلع الشمس ، شفقًا

<sup>(</sup>١) أي: مُصغِية . وكان الأصل: «مسبحة»! والتصحيح من «الموطأ» لمالك، وهو في «الكتاب» من طريقه. ويروى: «مسيخة» بالسين المهملة ، والأصل بالصاد، كها قالَ ابن الأثير .

من الساعة؛ إلَّا الجن والإِنس.

وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئًا؛ إلَّا أعطاه [إيَّاه]».

قال كعب: ذلك في كلِّ سنة يوم. فقلت: بل في كلِّ جمعة، قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله ﷺ.

قال أبو هريرة : فلقيت بَصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال : من أين أقبلت ؟ فقلت : من الطور ، فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول :

«لا تعمل المطي إلّا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد (إيليا) -أو مسجد بيت المقدس-» شكّ أيهما قال.

فقال أبو هريرة : ثمّ لقيت عبدالله بن سلام ، فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار، وما حدثته في يوم الجمعة ، فقلت له : قال كعب : ذلك في كلّ سنة يوم ، فقال عبدالله بن سلام : كذب كعب ، قلت : ثمّ قرأ التوراة فقال : بل هي في كلّ جمعة ، فقال عبدالله بن سلام : صدق كعب .

ثمّ قال عبدالله بن سلام: قد علمتُ أيّة ساعة هي؟! قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها ولا تضنُن عليّ؟ فقال عبدالله: هي آخر ساعة في يوم الجمعة، قال أبو هريرة: وكيف تكون في آخر ساعة من يوم الجمعة؛ وقد قال رسول الله عليه: «لا يصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلي»، وتلك ساعة لا يصلّى فيها ؟! فقال عبدالله ابن سلام: ألم يقل رسول الله عليه:

« من جلس ينتظرُ الصلاة؛ فهو في صلاة حتّى يصليها » ؟!

قال أبو هريرة : بلي ، قال : فهو ذاك .

(قلت) : في « الصحيح » بعضه.

قلت: وتأتي أحاديث في الصلاة في المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، وبقية مساجدها ؛ في فضلها ، وكذلك مسجد بيت المقدس. [ في البابين الآتيين ، و ٣٨ و ٣٩ و ٤٢ – باب ].

صحيح - " صحيح أبي داود " ( ٩٦٢ ) .

#### ٣١ - باب فضل مكة

١٠٢٥ - ١٠٤٠ - عن عبدالله ابن حمراء الزهري، قال :

رأيت رسول الله ﷺ على راحلته واقفًا بـ [الحَزْوَرَة](١) يقول :

« والله إنّكِ لخيرُ أَرض الله ، وأحبُّ أَرض الله إلى الله ، ولولا أَني أُخرجت منكِ ما خرجت » .

صحيح - « المشكاة » ( ٢٧٢٥ / التحقيق الثاني ) .

١٠٢٦ – عن ابن عباس، قال : قال رسول الله عليه :

« ما أَطيبكِ من بلدةٍ وأَحبَّكِ إليّ ! ولولا أنَّ قومي أَخرجوني منكِ؛ ما سكنت غيرك » .

صحيح لغيره - « المشكاة » ( ٢٧٢٤ ) .

<sup>(</sup>۱) الحزورة في اللغة: الرابية الصغيرة، وكانت الحزورة سوق مكة، وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه، كما في «معجم البلدان» (۲/ ۲۵۵).

#### ٣٢ - باب الصلاة في المسجد الحرام

١٠٢٧ - عن عبدالله بن الزبير، قال : قال رسول الله ﷺ :
 «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها سواه؛ إلّا المسجد الحرام، وصلاة في ذاك أفضل من مئة صلاة في هذا»؛ يعني : في مسجد المدينة .

( قلت ) : ويأتي أحاديث الصلاة في مسجد المدينة الشريفة في « فضل المدينة » . [ ٣٦ – باب ] .

صحيح - « الإِرواء » ( ١١٢٩ ) « التعليق الرغيب » ( ٢ / ١٣٦ ) .

٣٣ - باب ما جاء في زمزم

١٠٢٨ - ٨٥٧ - عن أُبي بن كعب، أنَّ النبيَّ عَيْقُ قال :

« إِنَّ جبريل حين ركض زمزم بعقبه؛ جعلت أمّ إسماعيل تجمع البطحاء »، قال النبيُّ عَلَيْهُ:

« رحم الله هاجر! لو تركتها كانت عينًا معينًا » .

صحيح - " الصحيحة " ( ١٦٦٩ ) : خ - لم يذكر أُبيًّا؛ وهو الأُصح .

٣٤- باب في وادي السرر

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٣٥ - ياب علامة هدم الكعية

٨٥٨ - ١٠٣٠ - عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال :

« يبايَعُ لرجل بين الركن والمقام ، ولن يستحلُّ هذا البيت إلَّا أهلُه ،

فإذا استحلوه فلا تسل عن هَلَكَة العرب ، ثمَّ تظهر الحبشة ، فيخربونه خرابًا لا يُعْمَر بعده أَبدًا ، وهم الذين يستخرجون كنزه » .

( قلت ) : في « الصحيح » بعضه .

صحيح - « الصحيحة » ( ٩٧٥ و ٢٧٤٣ ) .

٣٦ - باب فضل مدينة سيدنا رسول الله على

١٠٣١ – عن ابن عمر، أنَّ رسول الله على قال :

« من استطاع منكم أن يموت بالمدينة؛ فليمت بالمدينة؛ فإني أشفعُ لمن ماتَ بها » .

صحيح - «التعليق الرَّغيب» (١٤٢/٢)، «الصحيحة» (٣٠٧٣)، «المشكاة» (٢٧٥٠).

٨٦٠ - ١٠٣٢ - عن الصُّمَية - امرأة من بني ليث -، أنّها سمعت رسول الله يقول :

« من استطاع منكم أن لا يموتَ إلّا بالمدينة؛ فليمت بها؛ فإنّه من يمت بها يُشفع له -أو يُشهد له- » (١).

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٩٢٨ )، « التعليق الرغيب » أيضًا .

١٠٣٠ – ١٠٣٢ – عن ابن عمر، قال : قال رسول الله ﷺ :

<sup>(</sup>١) كذا الأصل و الإحسان عليه بيروت: «يُشفع له، أو يُشهد له» بالبناء للمجهول، وذلك جائزٌ في اللغة إذا كانَ الفاعلُ معلومًا، وهو هنا رسول الله على بدليل الأحاديث الأُخرى، منها الذي قبله، بل في رواية النسائي في «الكبرى» (٢ / ٤٨٨/ ٤٢٨٥) في هذا الحديث بلفظ: «فإني أَشفع له أو قبله، بل ووقع في «إحسان المؤسسة»: «تشفع له أو تشهد له»! كذا دون أي تعليق أو شرح من المعلق! وانظر التعليق على "صحيح الترغيب والترهيب» (١١٩٤).

« إِنَّ الإيهان ليأرِز (١) إلى المدينة، كما تأرزُ الحيّة إلى جحرها » .

صحيح لغيره - « المشكاة » ( ١ / ٦٠ ) ، « الصحيحة » ( ٣٠٧٣ ) : ق - أبي هريرة ، وهو الصواب .

## ٣٧ - باب في منبره ﷺ

١٠٣٤ – ١٠٣٤ – عن أُم سلمة، أنَّ النبيَّ عِي قال:

« قوائم المنبر؛ رواتب في الجنّة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٠٥٠ ) .

#### ۳۸ - باب فی مسجده ﷺ

١٠٣٥ – ١٠٣٥ و١٠٣٦ عن أبي سعيد الخدري، قال :

ودّع رسول الله ﷺ رجلًا؛ فقال : أين تريد ؟ قال : أُريد بيت المقدس ، فقال النبيُّ ﷺ :

«صلاة في هذا المسجد أفضل من مئة صلاة في غيره؛ إلّا المسجد الحرام».

صحیح لغیره بلفظ: «ألف» - ولفظ: «مئة» منكو<sup>(۲)</sup>: «الصحیحة» (۲۹۰۲)، «الإرواء» (۶/ ۱۶۵).

#### ١٠٣٧ – عن سهل بن سعد، قال :

<sup>(</sup>١) أي: ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها، كما في «النهاية».

<sup>(</sup>٢) قلت: وغفل عن هذا المعلقون الأربعة على الكتاب، والشيخ شعيب في تعليقه على «الإحسان» (٤/ ٥٠٤ و٥٠٥) فصححوه! ومن تهام غفلتهم أنهم جميعاً صححوا إسناده أيضاً، مع أن فيه عنعنة مدلس، وهو (مغيرة بن مقسم)، لقد تجاهلوه مع النكارة المذكورة، والحافظ يقول فيه: «كان يدلس، ولا سيها عن إبراهيم».

قلت: وهذا من روايته عنه!! كما غفلوا عن أن الشواهد التي أشاروا إليها، إنها فيها اللفظ المحفوظ: «ألف»!!

اختلف رجلان في المسجد الذي أسّسَ على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد المدينة، وقال الآخر: هو مسجد قباء، فأتوا النبيّ ﷺ؛ فقال: «هو مسجدي هذا ».

صحيح - لكن قوله: سهل بن سعد. . . شاذ، والمحفوظ: عن أبي سعيد الخدري: م، «التعليقات الحسان» (١٦٠٢) .

# ٣٩ - باب ما جاء في مسجد قباء

١٠٣٨ - ٨٦٥ - عن ابن عمر :

أنّه شهد جنازة بـ ( الأوساط ) في دار سعد بن عبادة ، فأقبل ماشيًا إلى بني عمرو بن عوف ، بفِناء بني الحارث بن الخزرج ، فقيل له : أين تَوْم يا أبا عبدالرحمن ؟! قال : أوم هذا المسجد في بني عمرو بن عوف ؛ فإنّي سمعت رسول الله عَلَيْ يقول :

« من صلّى فيه؛ كان كعِدل عمرة » .

صحيح لغيره - « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ١٣٩ ) .

# ٤٠ - باب فيمن أخاف أهل المدينة

٨٦٦ – ١٠٣٩ – عن جابر بن عبدالله، قال : قال رسول الله ﷺ :
 « من أُخاف أُهل المدينة؛ أُخافه الله » .

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ٢٣٠٤ ) .

٤١ - باب خروج أهل المدينة منها
 ١٠٤٠ - عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال :

« لتُتركَنَّ المدينة على أحسن ما كانت».

( قلت ) . . فذكر الحديث (١) .

صحيح لغيره دون جملة الكلب - «الصحيحة» (٦٨٣ و١٦٣٤)، «الضعيفة» (٢٩٩).

#### ٤٢ - باب الصلاة في مسجد بيت المقدس

١٠٤٢ - ٨٦٨ - عن عبدالله بن عمرو، عن رسول الله على :

« أنَّ سليمان بن داود عليهما السلام سأل الله ثلاثًا ، فأعطاه اثنتين ، وأرجو أنْ يكون قد أعطاه الثالثة :

سأله ملكًا لا ينبغي لأحد من بعده؛ فأعطاه إياه ، وسأله حكمًا يواطئ حكمَه؛ فأعطاه إياه .

وسأله من أَتى هذا البيت -يريد بيت المقدس- لا يريد إلّا الصلاة فيه: أن يخرج منه كيوم ولدته أمه ».

فقال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) قلت: هنا في الأصل ما نصّه: «حتّى يدخل الكلب فَيُغَدِّي على بعض سواري المسجد ، أو على المنبر»، فحذفته؛ لأنه ليس على شرط الكتاب، وتهامه في «الإحسان»: قالوا: يا رسول الله! فلمن تكون الثهار ذلك الزمان؟ قال: «للعوافي: الطير والسباع »، وهذه الجملةُ الأخيرةُ في «الصحيحين» من طرق أُخرى عن أبي هريرة ، فهي ليست على شرط «الزوائد»، ولذلك لم يذكرها الهيثمي، وغفل محقق الكتاب - طبعة المؤسسة ، فحسَّن الحديث، ولم يتنبّه لنكارةِ جملة الكلب، مع اعترافه بجهالة أحد رواته في تعليقه على «الإحسان» (١٥/ ١٧٧)! وكذلك الأخ الداراني اعترف، ولكنه أساء بسكوته على رواية الحاكم؛ لأنه أوهم القراء أن فيها الجملة المنكرة!!

وقوله: «يغذِّي»؛ أي: يبول؛ وذلك لخلُّوه من الناس.

« وأرجو أن يكون الله قد أُعطاه الثالثة » .

صحيح - «التعليق الرَّغيب» (٢ / ١٣٧ - ١٣٨)، التعليق على «ابن خزيمة» (٢/ ١٣٨ - ١٣٨) .

00000

# ١٠ - كتاب الأضاحي

١ - باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر ذي الحجّة

١٠٤٤ – عن عبدالله بن قُرْط، قال : قال رسول الله على :

« أَفضل الأيام عند الله: يوم النحر ، ويوم القَرّ (١) » .

صحيح - « الإرواء » ( ١٩٥٨ ) ، « صحيح أبي داود » ( ١٥٤٩ ) .

٢ - باب ما لا يجزئ في الأضحية

۱۰٤٦ – ۸۷۰ و ۱۰٤۲ – عن البراء، قال : سمعت رسول الله على يقول : «لا يجوز من الضحايا أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تُنْقي».

صحيح - تخريج «المشكاة» (١٤٦٥) ، «صحيح أبي داود» (٢٤٩٧) .

١ - ١ - ٥٨٩٠ - عن على بن أبي طالب، قال :

أَمرنا رسول الله ﷺ أَن نستشرف العين والأُذن ] .

حسن صحيح - « الإرواء » ( ٣٦٢ - ٣٦٣ ) .

٣ - باب الأضحية بالجذع

١٠٤٨ - ٨٧٢ - عن عقبة بن عامر، قال :

(١) القرّ : السكون والقرار ، والمراد به ثاني أيام منى .

ضحينا مع رسول الله ﷺ الجَذَع من الضأن .

صحيح - « الإرواء » (٤/ ٣٥٧) ، « الضعيفة » تحت الحديث (٦٥) .

١٠٤٩ - ٨٧٣ - عن زيد بن خالد الجهني، قال :

قَسَم رسولُ الله ﷺ في أصحابِه غنهًا للضحايا ، فأعطاني عَتودًا (١) من المعز ، فجئتهُ به، فقلت : يا رسول الله! إنّه جَذَع ؟ فقال :

« ضحّ به » .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٤٩٣ ) .

٤ - باب ما جاء في البقر والإبل

١٠٥٠ - عن ابن عباس، قال :

كنّا مع النبي عَلَيْهُ في سفر ، فحضر النحرُ ، فاشتركنا في البقرة سبعة ، وفي البعير سبعة ، أو عشرة (٢).

صحيح - تخريج «المشكاة» (١٤٦٩)، «الإرواء» (٤ / ٢٥٤)، «الروض» (٦١٣).

٥ - باب فيمن ذبح قبل الصلاة

۱۰۵۱ – عن جابر :

أنَّ رجلًا ذبح قبل أن يصلي النبيُّ عَلَيْ ، فقال النبيُّ عَلَيْ :

<sup>(</sup>١) هو الصغير من أولاد المعز؛ إذا قوي ورعى وأتى عليه حول. كما في «النهاية».

<sup>(</sup>٢) كذا في رواية المؤلف بالشك، ورواه غيره من أصحاب «السنن» بدون شك: وفي الجزور عشرة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم والذهبي، وكذا ابن خزيمة (٤/ ٢٩١)، وأيده ببعض الشواهد الصحيحة، وقد جمع الحافظ بينه وبين حديث جابر الذي يبدو أنه معارض له بجمع مقبول؛ فانظره في «الفتح» (٩/ ٢٢٧).

« لا يجزئ عن أحد [بعدك] أن يذبح حتّى يصلي » (١) .

صحيح لغيره - « التعليقات الحسان » ( ٧ / ٥٦٢ ) : م نحوه أتم منه .

١٠٥٢ - عن عويمر بن أَشقر الأَنصاري [ثم] المازني :

أنَّه ذبح أُضحية قبل أَن يغدوَ يوم الأَضحى، وأنَّه ذكر ذلك لرسول الله عَلَيْهِ؟ فأمره رسول الله عَلَيْهِ أَن يعيد أُضحية أُخرى .

صحيح - « الإرواء » ( ٤ / ٣٦٨ ) ، « التعليقات الحسان » ( ٥٨٨٢ ) .

١٠٥٣ - ٨٧٧ - عن البراء، أنَّ النبيَّ عِلَيْ قال :

« من وجّه قبلتنا، وصلّی صلاتنا، ونسك نسكنا؛ فلا يذبح حتّی يصلي » .

فقال خالي أبو بردة : يا رسول الله! إنّي نسكت عن ابن لي؟ قال : « ذاك شيءٌ عجلته لأهلك » .

قال : فإنَّ عندي جذعة ؟ قال :

« ضحّ بها عنه؛ فإنَّها خير نَسيكتَيْكَ » .

( قلت ) : للبراء حديث في « الصحيح » غير هذا (٢).

صحيح - « الإرواء » ( ٤ / ٣٦٧ ) : م - فليس هو على شرط « الزوائد » .

۱۰۵۶ – عن بشیر بن یسار :

أنَّ أَبِا بُرْدة بن نِيَار ذبح قبل أَن يذبح رسول الله ﷺ يوم الأَضحى ،

(١) في هامش الأصل : من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: «قلت : أَصله في «صحيح مسلم» من طريق ابن جريج عن أَبي الزبير عن جابر ، وسياقه أَتم» .

قلت : صرح فيه ابن جريح وأبو الزبير بالتحديث .

(٢) كذا قال! والصواب : أنَّه روى هذا وغيره .

فزعم أنَّ رسول الله ﷺ أمره أن يعيد أُضحية أُخرى ، قال أَبو بردة : لا أَجد إلّا جذعًا ؟ قال رسول الله ﷺ :

« وإن لم تجد إلا جذعًا فاذبحه » .

صحيح الإسناد - وقصته في حديث البراء الذي قبله .

## ٦ - باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته

١٠٥٥ - ٨٧٩ - عن أبي سعيد الخدري :

أنَّ رسولَ الله عَلَيْ نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ، ثمَّ رخص أن نأكل وندَّخر ، فقدم قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد الخدري ، فقدموا الله عليه من قديد الأضحى ، فقال : أليس قد نهى عنه رسول الله عليه ؟! قال أبو سعيد : إنّه قد حدث فيه بعدك أمر :

كَانَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَحْبَسُهُ فُوقَ ثَلَاثُةً أَيَّامُ ، ثُمَّ رَخُّصَ أَنْ نَاكُلُ وَنَدُّخُر .

( قلت) : حديث أبي سعيد في « الصحيح » خاليًا من حديث قتادة بن النعمان (١١) .

صحيح لغيره، لكن على القلب: الراوي للرخصة هو قتادة، والممتنع أَبو سعيد - «الصحيحة» (٢٩٦٩): خ نحوه .

٠ ٨٨٠ - [ ٥٨٧٢ - عن أبي سعيد الخدري :

أنَّ رسول الله ﷺ ضحّى بكبش أقرن فَحِيل (٢)، يأكل في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد ] .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : من خط شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله-: «قلت: بل قصة أبي سعيد وقتادة في «الصحيح»؛ إلّا أنّها مقلوبة» .

<sup>(</sup>٢) الفحيل: المنجب في ضرابه، واختار الفحل على الخصيِّ والنعجة؛ طلبَ نُبله وعِظَمه. كذا في «النهاية».

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٢٤٩٢ ) ، « المشكاة » ( ١٤٦٦ ) .

٨٨١ - [ ٥٩٠٣ - عن يزيد مولى سليم بن الأكوع:

أن امرأته أم سُليم سألت عائشة عن لحوم الأضاحي ؟ فقالت : قدِم عليُّ بن أبي طالب من غزوة، فدخل على أهله، فقربت له لحماً من لحوم الأضاحي، فأبى أن يأكله، حتى سأل رسول الله ﷺ فقال النبيُّ ﷺ: «كله من ذي الحجة إلى ذي الحجة » ] .

صحيح - « الصحيحة » ( ٣١٠٩ ) ، « الإرواء » ( ٤ / ٣٧٠ ) .

#### ٧ - باب ما جاء في العقيقة

١٠٥٢ - عن عائشة، قالت :

عقَّ رسول الله ﷺ عن حسن وحسين يوم السابع ، وسهاهما ، وأمر أن يهاط عن رأسيهها (١) الأذى .

صحيح لغيره - « الإرواء » (٤/ ٣٨٠).

١٠٥٧ - ٨٨٣ - عن عائشة، قالت :

كانوا في الجاهليّة إذا عقّوا عن الصبيّ؛ خضبوا قطنة بدم العقيقة ، فإذا حلقوا رأس الصبي؛ وضعوها على رأسه ، فقال النبيُّ ﷺ :

« اجعلوا مكان الدم خَلوقًا » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٤٥٢ ، ٢٥٥٢ ) ، « الإرواء » ( ٤ / ٣٨٩ ) . ١٠٥٨ - ١٠٥٨ - عن يوسف بن ماهَك، قال :

<sup>(</sup>۱) الأصل: (رأسه)، والمثبت من طبعتي «الموارد»، وفي بعض مصادر التخريج مثل «سنن البيهقي» (۹/ ۲۹۹): (رأسهم)).

دخلنا على حفصة بنت عبدالرحمن ، فسألناها عن العقيقة ؟ فأخبرتنا أنَّ وسولَ الله ﷺ قال :

« عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة » .

صحيح - " الإرواء " أيضًا ( ١١٦٦ ) .

٨٨٥ – ١٠٥٩ – عن أُم كُرْز، أُنّها سمعت رسول الله على في العقيقة، قال :
 «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضرّكم ذكرانًا كنَّ أَو إناثًا».

صحيح - «المشكاة» (٢٥١٤)، «الإرواء» (٤/ ٣٩٠ - ٣٩٢)، «صحيح أبي داود» (٢٥٢٥) .

١٠٦٠ – ١٠٦٠ – وفي رواية عنها نحوه؛ إلَّا أنَّه قال :

« عن الغلام شاتان مكافئتان » .

قال: فقلت له -يعني: عطاءً-: ما المكافِئتان ؟ قال :

مثلان ، وذُكرانُها أَحبّ إليّ من إِناثهما .

صحيح لغيره - المصادر المذكورة قبله.

١٠٦١ – عن أنس بن مالك، قال :

عقَّ رسول الله ﷺ عن حسن وحسين بكبشين (١) .

صحيح لفره - « الإرواء » (٤ / ٣٨١).

٨ - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الدعوة

١٠٦٢ - عن أنس:

(١) وفي حديث ابن عباس وعائشة : بكبشين كبشين، انظر «الإرواء» (٤ / ٣٧٩ ، ٣٨١)، «المشكاة» ( ٤١٥٥ ) . أنَّ النبيَّ ﷺ أُولم على صفيّة بسَويق وتمر .

صحيح - « مختصر الشائل » ( ٩٩ / ١٥٠ ) .

١٠٦٣ - ٨٨٩ - عن نافع:

أنَّ ابن عمر كانَ إذا دُعي ذهب إلى الداعي؛ فإن كانَ صائبًا دعا بالبركة ثمَّ انصرف ، وإن كانَ مفطرًا جلس فأكل.

قال نافع : قال ابن عمر : قال رسول الله علي :

« إذا دعيتم إلى كُراع (١)؛ فأجيبوا » .

صحيح - « الإرواء » ( ١٩٤٧ ) : ق - نحوه .

١٠٦٤ – ١٠٦٤ – عن عبدالله [ بن مسعود ]، قال : قال رسول الله ﷺ :

« أجيبوا الداعي ، ولا تردّوا الهدية ، ولا تضربوا المسلمين » .

صحيح - « الإرواء » ( ١٦١٦ ) .

١٠٦٥ – ١٠٦٥ – عن أنس قال : قال رسول الله على :

« لو دعيت إلى كُراع لأجبت ، ولو أُهدي إلي لقبلت » .

صحيح - « مختصر الشائل » ( ۱۷۸ - ۱۷۹ ) : خ - أبي هريرة .

١٠٦٦ - ٨٩٢ - عن أنس بن مالك، قال :

صنع بعض عمومتي لرسول الله ﷺ طعامًا ، وقال : إنّي أُحبّ أَن تأكل في بيتي ، وتصلي فيه !

فأتاه رسول الله ﷺ ، وإذا في البيت فحل من تلك الفحول (٢) ، فأمر

<sup>(</sup> ١ ) هو ما دونَ الركبة من الساق، كما في « النهاية » .

<sup>(</sup> ٢ ) الفحل هنا: حصير معمول من شُعف فحال النخل ، وهو فحلها وذكرها الذي تلقح منه، فسمي الحصير فحلًا؛ مجازًا. « نهاية ».

بجانب منه؛ فكنس ثمَّ رشّ ، فصلَّى وصلينا معه .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ٦٦٤ ) .

#### ۹ - باب

٨٩٣ – ١٠٦٧ – عن أَبِي رَزِين، أَنَّه سأل رسول الله ﷺ، فقال : إنَّا كنّا نذبح ذبائح (١)، فنأكل منها ونطعم من جاءنا ؟ فقال رسول الله

عَلَيْكُ

« لا بأس بذلك » .

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ٤ / ٢١٢ - ٤١٣ ) .

00000

<sup>(</sup>١) زاد النسائي في كتاب الفرع والعتيرة: في الجاهلية في رجب

# ۱۱- كتاب الصيد والذبائح 🗥

# ١ - باب في الضبع والأرنب والضبّ

١٠٦٨ - ٨٩٤ - عن عبدالرحمن بن أبي عمّار ، عن جابر بن عبدالله، قال :

سألته عن الضبع؛ آكله ؟ فقال : نعم . قلت : أُصيدٌ هو ؟ قال :

نعم . فقلت : عن رسول الله على ؟ قال : نعم .

صحیح - « المشكاة » ( ۲۷۰۳ ) ، « الإرواء » ( ٤ / ۲٤٢ - ٢٤٤ ). وتقدّم نحوه في ( ٩ - الحج / ١٥ - باب ) .

١٠٦٩ - ٨٩٥ - عن محمد بن صفوان الأنصاري :

أنَّه صاد أَرنبين، فذبحهما بِمَرْوةٍ (٢)، فسأل النبيِّ ﷺ؟ فأمرهُ بأكلهما.

(۱) الأصل: (باب ما جاء في الصيد والذبائح)، وليس تحته شيء مموى الأبواب التالية، وأظن أنه سبق قلم من المؤلف أو الناسخ، وأن الصواب ما أثبته؛ لأنه المناسب لأسلوب الكتاب من أوله وآخره، والمطابق لأبوابه، والموافق لأصله، أعني: «صحيح ابن حبان»؛ فإنه عقد فيه ثلاثة كتب بعنوان (كتاب الصيد)، (كتاب الذبائح)، (كتاب الأضحية)، كما نقله مرتبه العلامة الفارسي في مقدمة «إحسانه» (۱/ ۱۰۰ - بيروت)، فهذا الكتاب الثالث هو المتقدم بأبوابه آنفاً، والأول والثاني ألف بينهما المؤلف في يبدو فجعلهما كتاباً واحداً، متبعاً في ذلك سبيل المحدثين في تاليفهم، فمن كتب الإمام البخاري في «صحيحه»: (۲۷ - كتاب الذبائح والصيد)، و(۷۳ - كتاب الأضاحي)، وليس هناك ما يقتضي الخروج عن هذه السبيل إلا السهو الذي لا ينجو منه كاتب أو مؤلف، والله أعلم.

(٢) هي هنا حجر أبيض برّاق، كما في « النهاية » ، وقال :

«والمراد في الذبح جنس الأحجار لا المروة نفسها».

قلت: وذلك عندما لا يتيسر ما يغني عنها مما هو أمضى كالسكين؛ لما يأتي تحت الباب (٦)، ولأحاديث الرفق بالحيوان وآثاره، وهي مخرجة في المجلد الأول من «الصحيحة».

صحيح - « الإرواء » ( ٢٤٩٦ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٢٥١٣ ) . ٨٩٦ - ١٠٧٠ - عن عبدالرحمن ابن حسنة المَهْريِّ، قال :

« ما هذا ؟ »، فقلنا : ضباب أصبناها ، فقال :

« إِنَّ أُمَّة من بني إسرائيل مُسخت ، وأَنا أَخشى أَن تكون هذه (١) » . فأمرنا فأكفأنا وإنّا لجياع .

صحيح دون: فأمر ... - « الصحيحة » ( ۲۹۷۰ ) .

۲- باب النهي عن الذبح لغير منفعة
 [ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٣ - باب النهي عن صبر البهائم

٨٩٧ - ١٠٧٢ - عن أبي أيوب الأنصاري، قال: نهى رسول الله ﷺ عن صبر (٢) الدابّة .

( قلت ) : وله طريق يأتي في الجهاد [ ٢٦ - كتاب / ٣١ - باب ] <sup>(٣)</sup> .

صحيح لغيره - «غاية المرام» (ص ٢٨١) ، «صحيح أبي داود» (٢٥٠٧): ق- أنس.

<sup>(</sup>١) قلت : هذه الخشية إنها كانت منه ﷺ قبل أن يوحى إليه أنه لا نسلَ لممسوخ ؛ كما في حديث ابن مسعود في «مسلم»، وهو مخرج في « الصحيحة » ( ٢٢٦٤ و ٣٠٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) يعني: أن تمسك، ثم ترمى بشيء حتى تموت. «نهاية».

<sup>(</sup>٣) قلت : الطريق هناك هو نفس الطريق الذي هنا، والتغاير إنَّها هو فيمن دون بكير بن الأشج الراوي عن عبيد بن تِعلَى، وقد تحرّف في الموضعين إلى: (يعلى)!

وشيخ (بكير) هناك غيره هناك، وكذلك لفظه، وهو من حصة الكتاب الآخر.

## ٤ - باب النهي عن المثلة بالحيوان

١٠٧٣ - ٨٩٨ - عن مالك بن نَضْلة، قال :

أُتيت النبيّ ﷺ فقال:

«هل تُنتَج إبل قومك صحاحًا آذائها، فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها، [فتقول: هذه صُرُمٌ (١)، فتحرمها عليك وعلى أُهلك ؟! ».

فإن قلت : نعم ؛ قال :

« فكلُّ ما آتاك الله [لك] حل ، ساعِد الله أَشد من ساعدك ، وموسى الله أشد من موساك » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٢ / ١٠٤ ) .

٥- باب النهي عن ذبيحة الشريطة
 [ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٦ - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بـ ( المروة )

١٠٧٥ - ١٠٧٥ - عن ابن عمر :

أنَّ خادمًا لكعب بن مالك كانت ترعى غنمه ب(سَلْع)<sup>(۲)</sup>، فأرادت شاة منها أَن تموتَ، فلم تجد حديدة تذكيها، فذكتها بمروة، فسئل عن ذلك النبى ﷺ ؟ فأمر بأكلها (۳).

<sup>(</sup>١) جمع صريم، وهو الذي صُرمت أذنه، أي: قطعت، والصرم: القطع. «النهاية».

<sup>(</sup>٢) جبل بجوار مدينة الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأَصل : من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله : « رواه البخاري من حديث مالك عن نافع أنَّ رجلًا من الأَنصارِ أَخبر ابن عمر به ، وهو الصواب » .

صحيح، لكن من رواية كعب نفسه : خ - « الإرواء » ( ٨ / ١٦٤ ) .

۱۰۷٦ – عن زيد بن ثابت :

أَنَّ ذَئبًا نَيَّبَ في شاة ، فذبحوها بمروة ، فسألوا النبيِّ ﷺ ؟ فأمرهم بأكلها، فأكلوا .

صحيح بها قبله، وبالحديث المتقدم (؟؟/ ١٠٦٩ ) .

#### ٧ - باب ذكاة الجنين

٩٠١ - عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله على قال :
 « ذكاة الجنين ذكاة أُمّه » .

صحيح - « الإرواء » ( ٢٥٣٩ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٢٥١٦ ) ، « المشكاة » ( ٤٠٩١ ) . « المشكاة »

#### ٨ - باب ما نهي عن قتله

: ابن عباس، قال - ۱۰۷۸ - عن ابن عباس،

نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربعة: الهدد، والصُّرَد (١)، والنملة، والنحلة.

 <sup>=</sup> قلت : وفي رواية أُخرى للبخاري أنّ الرجل الأنصاري هو كعب بن مالك ، وهو رواية للمؤلف ( ٥٨٦٣ – الإحسان ) .

وللعبرة أقول: لقد سؤد الأخ الداراني ثلاث صفحات (٣/ ٤٠٦ – ٤٠٨) في تخريج الحديث، نقل فيها أقوال الحفاظ في الاختلاف في إسناده، دون أن يخرج من ذلك بخلاصة يبين الراجح منها، وإذ لم يفعل؛ فقد كان في غنى عنه؛ لأنه خلاف شكلي لا يضر في صحة الحديث؛ لولا حب التشبُّع!! (١) الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض، ونصفه أسود. كذا في «النهاية».

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ٢٤٩٠ ) ، « المشكاة » ( ٤١٤٥ ) .

## ٩ - باب ما أمر بقتله

١٠٧٩ - عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال :

« ما سالمناهن منذ حاربناهن -يعني: الحيات-، ومن ترك قتل شيء منهن خيفة ؛ فليس منّا » .

حسن صحيح - « المشكاة » ( ٤١٣٩ / التحقيق الثاني ) .

ا عن ابن عباس، عن النبي على، قال : ١٠٨٠ - عن ابن عباس، عن النبي على ، قال

« الحيات [من] مسخ الجان ، كما مسخت الخنازير والقردة » .

( قلت ) : وقد تقدّم الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة من حديث أبي هريرة في

« باب ما يجوز من العمل في الصلاة » [ ٤ - كتاب / ٤٣ - باب ] .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٨٢٤ ) .

٠٠٥ - ١٠٨٢ - عن سائبة مولاة الفاكِه بن المغيرة :

أنّها دخلت على عائشة ، فرأت في بيتها رحمًا موضوعة ، فقالت : يا أُمَّ المؤمنين! ما تصنعين بهذا ؟! قالت : نقتل به الأوزاغ؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ أخبرنا أنَّ إبراهيم ﷺ لما أُلقي في النار؛ لم تكن في الأرض دابّة إلّا أطفأت النار عنه؛ غير الوَزَغ ؛ فإنّه كانَ ينفخ عليه ، فأمر رسول الله ﷺ بقتله .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٥٨١ ) .

## ١٠ - باب فيما ورد في الكلاب

١٠٨٢ – عن جابر، قال : سمعت النبيَّ ﷺ يقول :

« لولا أنَّ الكلابَ أُمَّة من الأُمم؛ لأمرت بقتلها ، ولكن اقتلوا الكلب الأَسود البهيم؛ فإنّه شيطان » .

صحيح لغيره - « غاية المرام » ( ١١٤ / ١٤٨ ) ، « صحيح أبي داود » ( ٢٥٣٥ ) ، « المشكاة » ( ٤١٠٢ / التحقيق الثاني ) : م نحوه دون الجملة الأولى .

00000

## ١٢ - كتاب البيوع

## ١ - باب في طلب الرزق

٩٠٧ - ١٠٨٥ ، ١٠٨٤ - عن جابر بن عبدالله، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال :
 «لا تستبطئوا الرزق؛ فإنه لن يموت العبد حتّى يبلغَه آخرُ رزقٍ هو
 له، فأجملوا في الطلب: أخذَ الحلال ، وتركَ الحرام » .

صحيح لغيره - « الظلال » ( ٤٢٠ ) ، « التعليق الرَّغيب » ( ٣ / ٧ ) .

١٠٨٦ - ٩٠٨ - عن ابن عمر، قال :

جاء سائل إلى النبيِّ ﷺ؛ فإذا تمرة عائرة (١)، فأعطاها إياه ، وقال النبيّ ﷺ:

« خذها؛ لو لم تأتها لأتتك » .

صحيح - « التعليق الرغيب » ( ٨ / ٨ ) .

١٠٨٧ - عن أبي الدرداء، قال : قال رسول الله على :

« إنَّ الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله » .

صحيح لغيره - « المشكاة » ( ٥٣١٢ ) ، « الصحيحة » ( ٩٥٢ ) .

٢ - باب في المال الصالح للرَّجل الصالح

١٠٨٩ – عن عمرو بن العاص، قال : قال رسول الله ﷺ :

<sup>(</sup>١) هي الساقطة التي لا يعرف لها مالك. «النهاية».

« يا عمرو! نعم المال الصالح للرَّجل الصالح » .

صحيح – « المشكاة » ( ٣٧٥٦ ) ، وسيأتي بأُتمّ منه ( ١٩٣٣ / ٢٢٧٧ ) .

## ٣ - باب في موانع الرزق

١٠٩٠ - عن ثوبان، قال : قال رسول الله علي :

«... (١) ، ولا يُرَدُّ القَدَرُ إلّا بِالدعاء ، ولا يزيد في العمر إلّا البر».

حسن لغيره - « الصحيحة » ( ١٥٤ ) .

٩١٢ - عن صخر الغامدي، أن النبي علي قال:

«اللهم! بارك لأمتي في بكورها».

قال: فكان النبي عليه إذا بعث سرية؛ بعث بها من أول النهار، وكان صخر رجلاً تاجراً، فكان يبعث غلمانه من أول النهار؛ فكثر ماله وأثرى]. صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٣٤٥).

## ٤ - باب في الكسب الطيب

۱۰۹۱ - ۱۰۹۱ - ۱۰۹۳ - عن عُمارة بن عمير، قال:

كانَ في حجر عمّة لي ابنٌ لها يتيم، وكان يكسب، فكانت تحرَّج أَن تأكل من كسبه، فسألت عن ذلك عائشة؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ: 
« إِنَّ أَطِيبَ مَا أَكُلَ الرَّجِلُ مِن كسبه ، وإِنَّ ولد الرَّجِلُ مِن كسبه » .
صحيح - «المشكاة» (۲۷۷۰)، «الإرواء» (١٦٢٦)، «أحاديث البيوع».

<sup>(</sup>١) طرف هذا الحديث ليس من شرط هذا « الصحيح » ، وإنّها هو من شرط « الضعيف » ، وسنذكره هناك دون سائره ، فاكتفيت هنا بالإشارة إليه بالنقط، ولم يحسن من حسنه دون هذا التفصيل، انظر المصدر المذكور أعلاه.

## ٥- باب في مال الولد

١٠٩٤ - عن عائشة رضى الله عنها :

أنَّ رجلًا أَتَى رسول الله ﷺ يخاصم أَباه في دين عليه، فقال نبيِّ الله

#### :

« أَنت ومالك لأبيك » .

صحيح لغيره - «المشكاة» (٣٣٥٤)، «الإرواء» (٨٣٨)، «أحاديث البيوع».

## ٦ - باب ما جاء في التجار

١٠٩٥ - ٩١٥ - عن رفاعة :

أنَّه خرجَ مع رسول الله ﷺ إلى البقيع والناس يتبايعون ، فنادى : « يا معشر التجار ! ».

فاستجابوا له ، ورفعوا إليه أبصارهم ، قال :

"إِنَّ التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا؛ إلّا من اتقى، وبَرَّ وصدق». حسن لغيره - " المشكاة » ( ٢٨٠٠ / التحقيق الثاني ) ، " الصحيحة » ( ٩٩٤ و

١٤٥٨ ) ، « غاية المرام » ( ١٢٤ / ١٦٨ ) .

#### ٧ - باب في الهين اللين

١٠٩٦ – ١٠٩٦ – عن ابن مسعود، عن النبيِّ عليه، قال :

« إنَّما يحرم على النار ، كلّ هين لين ، قريب سهل » .

صحيح لغيره - « المشكاة » ( ٥٠٨٤ / التحقيق الثاني ) ، « الصحيحة » ( ٩٣٨ ) .

١٠٩٧ – ١٠٩٧ – وفي رواية، قال :

« أَلا أُخبركم بمن تحرم عليه النَّار ؟! » .

قالوا: بلي يا رسول الله! فذكر نحوه .

صحيح لغيره - انظر ما قبله .

## ٨ - باب في الحلف في البيع

١٠٩٨ - ١٠٩٨ - عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله على قال :

«أُربعة يبغضهم الله: البياع الحلّاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر».

صحيح - « الصحيحة » ( ٣٦٣ ) .

١٠٩٩ - ٩١٩ - عن أبي سعيد، قال :

مرّ أَعرابي بشاة؛ فقلت : تَبيعُنيها بثلاثة دراهم ؟ فقال : لا والله ، ثمَّ باعنيها . . فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال :

« باع آخرتَه بدنياه » .

حسن - « الصحيحة » ( ٣٦٤ ) ، « التعليق الرَّغيب » ( ٣ / ٣٠ / ١٤ ) .

• ٩٢ - عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي ﷺ يقول:

«اليمين الكاذبة؛ مَنْفَقَةٌ للسلعة مَمْحَقَةٌ للكسب».

صحيح - «الصحيحة» (٣٣٦٣): ق نحوه دون لفظ: «الكاذبة».

#### ٩ - باب خيار المتبايعين

١١٠٠ - ٩٢١ - عن ابن عباس، عن النبيِّ عليُّ ، قال :

« من ابتاع بيمًا فوجبَ له؛ فهو فيه بالخيار على صاحبِه ما لم يفارقه ؛

إن شاء أَخذ ، وإن شاءَ ترك؛ فإن فارقه فلا خيارَ له ».

حسن صحيح - ﴿ أَحاديث البيوع ﴾ .

۱۱۰۱ - ۹۲۲ و ۱۱۰۲ – عن أنس بن مالك :

أنَّ رجلًا على عهد رسول الله على كانَ يبايع ، وفي عُقدته (١) ضعف ، فأتى أهلُه نبي الله على الله على فلان؛ فإنه يبايع، فأتى أهلُه نبي الله على فلان؛ فإنه يبايع، فقال: يا نبيّ الله ! لا أصبر عن البيع! فقال نبيّ الله على الله على

« إِنْ كُنتَ غيرَ تارك للبيع؛ فقل : هاء وهاء (٢)، ولا خِلابة ». صحيح - « الصحيحة » ( ٢٨٧٥ ) ، « أحاديث البيوع ».

#### ١٠ - باب الإقالة

٩٢٣ - [ ٤٥٢٩ - عن جرير، قال:

بايعت رسول الله على السمع والطاعة، والنصح لكل مسلم. فكان إذا اشترى شيئاً أو باعه؛ يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه؛ فاختر].

صحيح - «التعليق الرغيب» (٣/ ٢٥): ق دون قوله: فكان...

١١٠٣ - ٩٢٤ و ١١٠٤ - أبي هريرة، قال : قال رسول الله على :

«من أقال مسلماً عثرته (وفي رواية: [نادماً] بيعته)؛ أقاله الله عثرته يوم القيامة».

<sup>(</sup>١) أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه. فنهاية،

<sup>(</sup>٢) هاء وهاء؛ قيل معناه: خذ وأعط. ولا خلابة؛ أي: لا خداع. (نهاية).

صحيح - «المشكاة» (٢٨٨١) ، «الإرواء» (١٣٣٤) ، «الصحيحة» (٢٦١٤) ، «أحاديث البيوع».

## ١١ - باب في الكيل والوزن

١١٠٥ - ٩٢٥ - عن ابن عباس، قال : قال رسول الله عليه :

« الوزن وزن [أهل] مكة ، والمكيال مكيال [أهل] المدينة » .

صحيح - « الصحيحة » ( ١٦٥ ) ، « الإرواء » ( ١٣٤٢ ) .

١٢ - باب ما نهي عنه من التسعير وغيره

١١٠٦ - ٩٢٦ - عن أبي سعيد الخدري :

أنَّ يهوديًّا قدم زمن النبيّ عَلَيْ بثلاثين حِملاً شعيراً وتمراً، فسعَّر مدًّا بمد النبي عَلَيْ بدرهم، وليس في الناس يومئذ طعام غيره، وكان قد أصاب الناس قبل ذلك جوعٌ لا يجدون فيه طعامًا، فأتى النبيَّ عَلَيْ الناسُ يشكون إليه غلاء السعر، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

«لَأَلْقَيَنَ اللهَ من قبل أَن أعطيَ أَحدًا من مال أَحد من غير طيب نفس، وإنّما البيع عن تراض، ولكنّ في بيوعكم خصالًا أذكرها لكم:

لا تضاغَنوا (١) ، ولا تناجشوا ، ولا تحاسدوا ، ولا يسوم الرَّجل على سوم أُخيه ، ولا يبيعنَّ حاضر لبادٍ ، والبيعُ عن تراضٍ ، وكونوا -عباد الله!- إخوانًا » .

صحيح - « الإرواء » ( ١٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>١) من (الضُّغْن) وهو الحقد الشديد؛ أي: لا يحقد بعضكم على بعض .

## ١٣ - باب ما جاء في الغش والخديعة

٩٢٧ - ١١٠٧ - عن عبدالله [ هو ابن مسعود ]، قال : قال رسول الله ﷺ :
 « من غشّنا فليس منّا ، والمكر والخداع في النار » .

حسن - « الإرواء » ( ١٣١٩ ) .

٩٢٨ - [ ٩٤٨ ] - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ :
 « إذا باع أحدُكم اللِّقحة أو الشاة؛ فلا يحفّلها (١) » ] .
 صحيح - « الصحيحة » ( ٣٢٣٦ )، « أحاديث البيوع » .

١٤ - باب ما نُهي عنه في البيع من الشروط وغيرها

١١٠٨ - ٩٢٩ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أنَّه قال :

يا رسول الله ! إنّا نسمعُ منك أَحاديث ، أَفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : « نعم » ، فكان أولَ ما كتب كتابُ النبيِّ ﷺ إلى أَهل مكّة :

« لا يجوز شرطان في بيع واحد ، ولا بيع وسلف جميعًا ، ولا بيع ما لم يُضمن ، ومن كان مكاتبًا على مئة درهم فقضاها إلّا عشرة دراهم؛ فهو عبد ، أو على مئة أوقية فقضاها إلّا أُوقية؛ فهو عبد » .

صحيح لغيره - «الصحيحة» (١٢١٢ و ١٥٣٢)، «المشكاة» (٣٣٩٩)، «الإرواء» . (٦/ ١١٩ - ١٢٠) (١) .

<sup>(</sup>١) أَي : لا يجمع اللبن في الضرع ، يقال : حفَّل الناقة ونحوها؛ لم يحلبها أَيامًا ؛ ليجتمع اللبن في ضرعها. و ( اللقحة ) : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن .

<sup>(</sup>٢) قلت : لقد تسرّع محقق الكتاب / طبعه المؤسسة (١ / ٤٧٧ - ٤٧٨)؛ فضعّف هذا الحديث - وغيره كثير - لقلة التحقيق ، مع أنّه قد أُخرج الشواهد لأطرافه مبسطًا في تعليقه على «الإحسان» (١٠ / ١٦٢ - ١٦٤) مصرحًا بتصحيح بعضِها ، وتحسين بعضٍ آخر !!

٠ ١١٠٩ - عن أبي هريرة، عن النبيُّ عَلِيهِ :

أنَّه نهى عن بيعتين في بيعة .

حسن صحيح - « المشكاة » ( ٢٨٧٨ ) ، « الإرواء » ( ٥ / ١٤٩ ) ، « الصحيحة » . ( ٣٣٢٦ ) ، « البيوع » .

١١١٠ – ١١١٠ – وفي رواية عنه، قال : قال رسول الله ﷺ :

« من باع بيعتين في بيعة (١)؛ فله أوكسها أو الربا » .

حسن - المصدر نفسه .

۱۱۱۱ - عن عبدالله بن مسعود، قال :

صفقتان في صفقة ربا ، وأُمرنا رسول الله ﷺ بإسباغ الوضوء .

صحیح لغیره - مضی برقم ( ۱۳۷ / ۱۲۳ ) .

١١١٢ - ٩٣٣ - ١١١٢ - عن ابن مسعود، أنَّه قال :

« لا تحلي صفقتان في صفقة ».

وإِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لعنَ آكلَ الرِّبا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه .

صحيح - «الإرواء» (١٣٣٦)، «أحاديث البيوع». ولمسلم منه الشطر الأوّل من الربا، وتهامه عنده عن جابر .

<sup>=</sup> وكذلك فعل الداراني في تعليقه على الحديث هنا (٣/ ٤٤١ – ٤٤٤)، مع أنه خرّج الحديث في ثلاث صفحات، ثم لم يبين لقرائه هل بقى الحديث على الضعف أم صح بشواهده ؟!

<sup>(</sup>١) فسره العلماء -ومنهم النسائي في « سننه »- بأنّه: أنْ يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدًا، وبمئتي درهم نسيئة، وبه فسر -أيضًا- قوله ﷺ المتقدم: «لا يجوز شرطان في بيع واحد»، وهو قول أبن قتيبة وابن الأثير وغيرهم، وهو بمعنى قول ابن مسعود الآتي: صفقتان في صفقة؛ كما قال ابن الأثير، وهو بيع التقسيط الذي ابتلي أكثر الناس به اليوم، وعلته الربا، كما في هذا الحديث والذي بعده، فلا تُصغ إلى من يُعلَّه بجهالة الثمن ؛ لأنه خلاف النص ، وخلاف الواقع أيضًا! وانظر «الإرواء».

## ١٥ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

عن ابن عباس، عن النبيِّ على النبيّ

أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

صحيح - « المشكاة » ( ٢٨٢٢ / التحقيق الثاني ) ، « أحاديث البيوع » .

# ١٦- باب بيع الثُّنْيا

١١١٤ - عن جاير، قال:

نهي رسول الله ﷺ عن الثُّنيا (١)؛ إلَّا أن تُعلم .

صحيح - «المشكاة » (٢٨٦١ / التحقيق الثاني)، «أحاديث البيوع»: م- دون الاستناء.

#### ١٧ - باب بيع الغرر

١١١٥ - عن ابن عمر، قال :

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر .

صحيح - « الإرواء » ( ٥ / ١٣٣ - ١٣٤ ) ، « أحاديث البيوع » .

## ١٨ - باب في ماء الفحل

۹۳۷ - ۱۱۱۶ - عن ابن عمر:

أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن عَسْبِ الفحل (٢).

<sup>(</sup>١) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يباع شيء جزافاً؛ فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم، كذا في «النهاية».

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله .

<sup>«</sup> أخرجه البخاري في الإجارة عن مسدد بهذا الإسناد؛ فلا يستدرك ».

و(عسب الفحل): ماؤه؛ فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، والمراد: النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، انظر: «النهاية».

صحيح - « أحاديث البيوع » : خ - فليس على شرط « الزوائد » .

978 - ١١١٧ - عن عمرو، سمع أبا المنهال (١)، عن إياس بن عبدالله المزني - وكان من أصحاب رسول الله على -، قال :

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الماء.

لا يدري عمرو أيَّ ماء هو (٢) ؟!

صحيح - « أحاديث البيوع » .

## ١٩ - باب في ثمن الكلب وغيره

الله عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال : «إنَّ مهر البغي ، وثمن الكلب (٣)، والسِّنور، وكسب الحجام: من السُّحت».

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ٢٩٧١ و ٢٩٩٠ و ٣٣٠٢ ) .

#### ٢٠ - باب في ثمن الخمر

الله عن أنس بن مالك، قال :

لًا حرّمت الخمر؛ إنّي يومئذ أَسقي أَحدَ عشرَ رجلًا، قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بها فيها، حتّى كادت السكك تمتنعُ من ريحها،

<sup>(</sup>١) هو عبدالرحمن بن مطعم البناني المكي ، وعمرو: هو ابن دينار .

<sup>(</sup>٢) قلت : لا شك أنَّه الماء المشاع الذي لا مالك له كمياه البحار والأنهار ، بخلاف الماء الذي استنبطه صاحبه من أرضه بالآلة والحفر ، أو من أرض موات أحياها بكده وجهده، ويشمل بعمومه ماء الفحل أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) قلت: إلّا كلب الصيد؛ فيحل ثمنه كها في بعض الطرق، وهو صحيح رواية ودراية أيضاً،
 كها حققته في «الصحيحة».

قال أُنس: وما خمرهم يومئذ إلّا البسر والتمر مخلوطين.

فجاء رجل إلى النبي على فقال : إنّه قد كانَ عندي مال يتيم، فاشتريتُ به خمرًا ، أَفترى أَن أَبيعَه؛ فأرد على اليتيم مالَه ؟ فقال النبي على : «قاتل الله اليهود! حُرِّمَتْ عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكلوا أثمانها»؛ ولم يأذن لي النبي على في بيع الخمر .

صحيح - « الإرواء » ( ٥ / ١٣١ ) ، « أحاديث البيوع » .

## ٢١ - باب في المبيع قبل القبض

١١٢٠ - عن ابن عمر، قال :

قدم رجل من الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار، حتى ابتعته منه، فقام إليّ رجل فأربحني حتّى أرضاني، فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفتُّ إليه؛ فإذا زيد بن ثابت، فقال [لي]:

لا تبعه حتّى تحوزه إلى رحلك؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن ذلك (١) . فأمسكت يدي .

حسن صحيح - «المشكاة» (٢٨٤٣ و ٢٨٤٤)، «أحاديث البيوع»: ق - مختصرًا. ٩٤٢ - [ ٤٩٦٤ - عن حكيم بن حِزَام، أنّه قال :

اشتريت طعامًا من طعام الصدقة ، فأُربِحتُ فيه قبل أَن أقبضه ، فأربِحت بيعه ، فسألتُ النبي عليه ؟ قال :

<sup>(</sup>١) أقول: أين هذا من بعض البيوع الربوية التي يسميها مفتو البنوك -المسهاة بالبنوك الإسلامية- بـ (بيع المرابحة) ؟! وصدق رسول الله ﷺ القائل في الحديث الآتي : «يسمونها بغير اسمها» (٢٠ - كتاب / ٩ - باب) !!

« لا تبعه حتّى تقبضه » ] .

صحيح لغيره - «المشكاة» (٢٨٦٧)، «الإرواء» (١٢٩٢)، «أحاديث البيوع» .

#### ٢٢ - باب كسب الحجام

١١٢١ - عن ابن مُحَيِّصة:

أنّ أَباه استأذن رسول الله ﷺ في خراج الحجام؟ فأبى أن يأذن له، فلم يزل به؛ حتى قال :

« أَطعمه رقيقك ، وأُعلفه ناضحك » (١).

صحيح - «المشكاة» (٢٧٧٨/ التحقيق الثاني)، «الصحيحة» (١٤٠٠)، «أحاديث البيوع».

#### ٢٣ - باب بيع العرايا

ا ١١٢٢ - عن جابر بن عبدالله، قال :

حسن - « أحاديث البيوع » .

## ٢٤ - باب ما جاء في الرهن

١١٢٤ - عن أنس، قال:

رهن رسول الله ﷺ درعًا له عند يهودي على طعام بدينار ، فما وجد ما يفتكُها (٢) به حتّى مات ﷺ .

صحيح - « الإرواء » ( ١٣٩٣ ) ، « البيوع » .

<sup>(</sup>١) الناضح: هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء، كما في «اللسان».

<sup>(</sup>٢) الأصل: (يفكها)؛ والتصحيح من «الإحسان» و «المسند» وغيره.

## ٢٥ - باب الخراج بالضمان

١١٢٥ - ٩٤٦ - عن تَخْلد بن خُفاف، قال :

كانَ بيني وبين شركاء لي عبد، فاقتويناه بيننا (١)، وكان بعض الشركاء غائبًا، فقدم، وأَبى أَن يجيزه، فخاصمناه إلى هشام، فقضى بردّ الغلام والخراج، وكان الخراج بلغ أَلفًا، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته؟ فقال: أخبرتني عائشة، عن رسول الله ﷺ:

[أنَّه] قضى: أنَّ الخراج بالضهان .

فأتيت هشامًا فأُخبرته ، فردّه ولم يردّ الخراج .

حسن لغيره – « الإرواء » ( ١٣١٥ ) ، « أحاديث البيوع » .

١١٢٦ - ١١٢٦ - وفي رواية عنها، قالت : قال رسول الله ﷺ :

« الخراج بالضمان » .

حسن لغيره - المصدر السابق .

## ٢٦ - باب فيمن باع عبدًا أو نخلًا

٩٤٨ - [ ٩٩٢٩ - عن ابن عمر، قال : قال رسول الله ﷺ :
 « الولاء لحُمة كلحمة النسب؛ لا يباع ، ولا يوهب » ] .
 صحبح لفيره - « الإرواء » ( ١٦٦٨ ) ، « أحاديث البيوع » .

<sup>(</sup>١) أي: اشترينا حصة الشركاء بعد المزايدة، وكان الأصل: (فاحتويناه بيننا)! والتصحيح من «سنن أبي داود» و«البيهقي». ويعني (مخلد) أن الشركاء تزايدوا على شراء العبد، فاشترى هو حصتهم، وأحدهم غائب، فلما حضر أبى أن يجيز البيع، فلما رفع الأمر إلى (هشام) وهو ابن إسهاعيل -كما في «الدارقطني»؛ رد البيع والخراج، فلما بلغه الحديث رجع عن رد الخراج؛ لأنه مقابل الضهان في الحديث، انظر مادة ( خرج ) و ( قوا ) من « النهاية » .

989 - ١١٢٧ - عن ابن عمر، وعن جابر، أنَّ رسول الله على قال : «من ابتاعَ عبدًا وله مال؛ فله ماله، وعليه دينه؛ إلّا أَن يشترطَ المبتاع، ومن أَبَّر (١) نخلًا فباعه بعد تأبيره؛ فله ثمرته؛ إلّا أَن يشترطَ المبتاع».

( قلت ) : حديث ابن عمر في « الصحيح » من غير ذكر دين العبد .

حسن - « الإرواء » ( ١٣١٤ ) ، « أحاديث البيوع » .

# ۲۷- باب فیمن یبیع بنقد ویاخذ غیره الیس تحته حدیث علی شرط الکتاب] ۲۸ - باب أجرة الراقی وغیره

• 90 - ١١٢٩ ، ١١٣٠ - عن عِلاقة بن صُحار السَّليطي التميمي: .

أنّه أتى النبيّ عَلَيْهِ، فأسلم ثمّ أقبل راجعًا من عنده ، فمرّ على قوم عندهم رجل موثق بالحديد، فقال أهله: إنّه قد حدثنا أنّ ملككم (وفي رواية: صاحبكم) هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيءٌ ترقيه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوني مئة شاة، فأتيتُ النبيّ عَلَيْهُ، فقال:

« خذها؛ فلعمري لمن أكل برقية باطل؛ فقد أكلت برقية حق » .

حسن صحيح - «الصحيحة» (٢٠٢٧)، التعليق على «الروضة الندية»، «أحاديث البيوع».

. ۱۱۳۱ – عن ابن عباس

أنَّ نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ مروا بحيّ من أحياء العرب، وفيهم لديغ -أو سَلِيم-، فقالوا: هل فيكم مِن راقٍ؟ فانطلق رجل منهم فرقاه على شاءٍ، فبرأ، فلما أتى أصحابه كرهوا ذلك، فقالوا: أخذت على كتاب الله

<sup>(</sup>١) أي: لقَّحه.

أَجرًا؟! فلما قدموا على رسول الله ﷺ، وأُتَّبَيَ رسولُ الله ﷺ فأخبروه بذلك؟

فدعا رسول الله عَلَيْ الرَّجل فسأَله ؟ فقال: يا رسولَ الله! إِنَّا مررنا بحيّ من أَحياء العرب فيهم لديغ -أُو سليم-، فقالوا: هل فيكم من راقٍ؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فقال رسول الله عَلَيْ :

« إِنَّ أَحقّ ما أَخذتم عليه أُجرًا: كتاب الله جلّ وعلا »(١).

صحيح - «الإرواء» (١٤٩٤)، «أحاديث البيوع»: خ- فليس هو على شرط «الزوائد».

١١٣٢ - عن ابن عمر، عن النبيِّ على ، قال :

"إِنّها أجلكم في أجل من خلا من الأُمم؛ كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس، وإنّها مثلكم ومثل اليهود والنصارى؛ كرجل استعمل عُهالًا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ قال: فَعَمِلت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثمّ قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ قال: فعمِلت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ قال: فعمِلت النصارى من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين؟ [ثم قال: أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين؟ [ثم قال: أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين قيراطين.] (٣)، قال: فغضبت

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله :

<sup>«</sup> هذا رواه البخاري من حديث أبي معشر بسنده ، فلا معنى لاستدراكه » .

<sup>(</sup>۲) سقط قوله: «قيراط قيراط» من طبعة «إحسان المؤسسة» (۷۲۱۷)، وهو ثابت في «البخاري» (۳٤٥٩)، وقد رواه عن شيخه (قتيبة بن سعيد)، ومن طريقه رواه ابن حبان، وغفل عنه الشيخ شعيب فلم يستدركه، مع أنه ثابت في رواية أخرى عند ابن حبان (٦٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، واستدركتها من طبعتي «الإحسان»، و«البخاري»، وهو مما فات الأخ الداراني!

اليهود والنصارى وقالوا: نحن كنّا أكثر عملًا وأقل عطاءً! قال: هل ظلمتكم من عملكم شيئًا؟ قالوا: لا، قال: فإنّه فضلي أُوتيه من أَشاء ». صحيح - «الروض النضير» (٥٠٤)، «مختصر البخاري» (٣١٤): خ - فليس على شرط «الزوائد».

## ٢٩ - باب ما جاء في المزارعة

٩٥٣ - ١١٣٣ - عن سعد بن أبي وقاص، قال:

كنّا نكري الأرض على عهد رسول الله ﷺ بها على السواقي من الزرع، وبها سقى بالماء منها:

فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك، ورخصَ لنا أَن نكريها بالذهب والورق. حسن لغيره - « أحاديث البيوع » .

## ٣٠ - باب النهي أن يقول الرَّجل زرعت

١١٣٥ – ٩٥٤ – عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله عليه :

« لا يقولنَّ أحدكم: زرعتُ ، ولكن ليقل: حرثتُ » .

قال أبو هريرة : أَلَم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى : ﴿ أَفرأَيتم ما تحرثون ٠ أأنتم تزرعونه أَم نحن الزارعون ﴾ ؟!

صحيح - " الصحيحة " ( ٢٨٠١ ) ، " أحاديث البيوع " .

#### ٣١ - باب إحياء الموات

٩٥٥ - ١١٣٦ و ١١٣٨ - عن جابر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال :
 «من أُحيا أرضًا ميتةً فله فيها أُجر، وما أكلت العافيةُ (١) منها فهو له صدقة».

<sup>(</sup>١) العافية: كلُّ طالب رزق؛ من إنسان، أو بهيمة، أو طائر، وجمعها: العوافي؛ كما في «النهاية».

صحيح - « الإرواء » ( ١٥٥ ) ، « الصحيحة » ( ٥٦٨ ) ، « أحاديث البيوع » .

#### ٣٢ - باب ما جاء في المِلح

١١٤٠ - عن أبيض بن حَمَّال :

أنَّه وفد إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه، فأقطعه الملح، فلما أُدبر قال رجل: يا رسول الله! أُتدري ما أقطعته؟ إنّما أقطعته الماء العِدّ (١)! قال: فرجع فيه (٢).

حسن لغيره دون جملة: وسألته . . . <sup>(٣)</sup> - «صحيح أبي داود» (٢٦٩٤)، «أحاديث البيوع» .

## ٣٣ - باب في فضل الماء

١١٤١ - عن عائشة، قالت :

نهى رسول الله ﷺ أن يُمنع نَقْع البئر -يعني: فضل الماء-.

ولم ينتبه أنه ليس فيه الجملة المشار إليها أعلاه.

وكذلك غفل الداراني مع إطالته في التخريج، سرداً للمصادر في ثلاث صفحات، كل مصدر في سطر وزيادة، دون بيان الفرق بين متونها زيادة ونقصاً، كها هي غالب عادته! بل وزاد -ضغثاً على إبالة-؛ فصدر التخريج بقوله: «إسناده حسن»! متبنياً توثيق ابن حبان للمجهولين، وهي قاعدة له خالف بها عامة الحفاظ!!

<sup>(</sup>١) بالكسر؛ أي : الدائم الذي لا انقطاع لمادته ، وجمعه ( أُعداد ): « نهاية » .

<sup>(</sup>٢) هنا في الأصل ما نصه: قال : وسألتُه عمَّا يُحمى من الأراك ؟ قال: « ما لم تبلغه أخفاف الإبل »، فحذفته؛ لأنه ليس على شرط الكتاب.

<sup>(</sup>٣) قلت: ولم يفرق بينها وبين ما قبلها: الشيخ شعيب في تعليقه على «الإحسان» (١٠/ ٣٥١/ ٢٥٩/ المجه ٤٤٩٩)؛ فإنه مع إشارته إلى جهالة بعض رواته؛ مال إلى تقويته بطريق أخرى من رواية ابن ماجه وغيره، وأتبعها بقوله: «فلعله يتقوى بالطريقين ويحسن».

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢٣٨٨ ) ، « أحاديث البيوع » .

١١٤٢ - عن أبي هريرة، قال : سمعت رسول الله عليه يقول :

«لا تمنعوا فضل الماء، ولا تمنعوا الكلأ؛ فيهزل المال، ويجوع العيال».

صحیح لغیره دون قوله: «فیهزل...»؛ فإنه منکر<sup>(۱)</sup> - «الضعیفة» تحت الحدیث (۲۲۱) .

## ٣٤ - باب فيمن مرَّ على ماشية أو بستان

١١٤٣ - عن أبي سعيد، عن النبيِّ عَلَيْهُ، قال :

«إذا أَتَى أحدُّكم على راعي [إبل]؛ فليناد: يا راعيَ الإبل! (ثلاثًا) فإن أَجابه؛ وإلّا فليحلب وليشرب، ولا يحملَنَّ.

وإذا أَتَى أَحدكم على حائط؛ فلينادِ [ثلاثاً]: يا صاحبَ الحائط! فإن أَجابه؛ وإلّا فليأكل ولا يحملنَّ». قال: وقال رسول الله ﷺ:

«الضيافة ثلاثة أيام؛ في زاد فصدقة».

صحيح لغيره - «المشكاة» (٢٩٥٣)، «الإرواء» (٢٥٢١)، «صحيح أبي داود» (٢٣٥٦)، «أحاديث البيوع».

## ٣٥ - باب ما جاء في الهدية

٠٦٠ – ١١٤٥ – عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ :

«لقد هممت أَن لا أَقبل هدية؛ إلّا من قرشي، أَو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي».

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ١٦٨٤ )، «المشكاة » ( ٣٠٢٢ ) .

<sup>(</sup>١) غفل عنه المعلقون الأربعة على عادتهم!

١١٤٦ - ٩٦١ - عن ابن عباس :

أَنَّ أعرابيًّا وهبَ للنبيِّ ﷺ ، فأثابه عليها ، قال :

«رضيت ؟»، قال: لا، فزاده، وقال:

«رضيت ؟»، قال: نعم، فقال النبيّ عَيْد:

« لقد هممت أَلَّا أَتَّهِبَ إِلَّا من قرشي ، أَو أَنصاري ، أَو ثقفيّ » . صحيح – المصدر السابق .

## ٣٦ - باب الهبة للأولاد

١١٤٧ - ٩٦٢ - عن النعمان بن بشير، قال:

إن والدي بشير بن سعد أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنَّ عَمرة بنت رواحة نُفِست بغلام، وإني سمَّيته (نعمان)، وإنّها أبت أن تربيه حتى جعلت حديقة لي هي أفضل مالي، وإنها قالت: أَشْهِدِ النبي ﷺ [على ذلك]؟! فقال له النبي ﷺ:

«هل لك ولد غيره؟»، قال: نعم، قال: «لا تُشهدني إلّا على عدل؛ فإنّي لا أشهدُ على جور».

صحيح لغيره؛ دون جملة النفاس والتربية - «الإرواء» (٦/ ٤١ -٤٢).

الكلب ؛ أكل حتى شبع ، ثم قاء ، ثم عاد إلى قيئه ] « الله على الله على عطية أو هبة ثمّ يرجع فيها؛ إلّا الوالد فيما يعطي ولده، [ ومثل الذي يعطي عطية أو هبة ثمّ يرجع فيها كمثل الكلب ؛ أكل حتى شبع ، ثم قاء ، ثم عاد إلى قيئه ] (١) » .

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة استدركتها من « الإحسان » ، وفي ظنّي أَنَّ المؤلفَ تعمَّد تركها ؛ لأَنها في =

صحيح - « المشكاة » ( ٣٠٢١ / التحقيق الثاني ) ، « الإرواء » ( ١٦٢٤ ) ، « الصحيحة » ( ٢٢٨٢ ) « الروض » ( ٢١٩ ) .

## ٣٧ - باب في العمرى والرقبى

١١٤٩ - ٩٦٤ - عن زيد بن ثابت، قال : قال رسول الله عليه :

« من أُعمر أَرضًا؛ فهي لورثته » <sup>(١)</sup> .

صحيح لغيره - « الإرواء » (٦/ ٥٣ / الحاشية) .

٩٦٥ – ١١٥٠ – فذكر بإسناده نحوه .

[قلت : ولفظه : « العمرى سبيلها سبيل الميراث » ] .

صحيح - « الإرواء » أيضاً.

١١٥١ – عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال :

« لا تُرقِبوا أَموالكم ، فمن أَرقبَ شيئًا؛ فهو لِمَن أُرقِبه » .

صحيح لغيره دون تفسير: الرقبي، وأُظنها مدرجة (٢) - «الإرواء» (٦/ ٥٢-٥٥).

<sup>= &</sup>quot;صحيح مسلم" كما جرى في أمثالها، وسبق التنبيه على شيء منه، لكن الأمر هنا يختلفُ؛ لأنّه عنده بلفظ: ".. الذي يتصدقُ بصدقة ... "ليس فيه ذكر العطية والهبة ، ثم هو عنده عن ابن عباس وحده، مع اختلاف إسناده عنه، وليس فيه: (وابن عمر).

<sup>(</sup>١) الأصل: «لوارثه»! والتصحيح من «الإحسان»، وغفل المعلقون الأربعة -كعادتهم- فلم يصححوها!

<sup>(</sup>۲) هنا في الأصل ما نصه: «والرقبى أن يقول الرَّجل: هذا لفلان ما عاش، فإن مات فلان فهو لفلان» فحذفتها؛ لأنها ليست من شرط الكتاب؛ ولأنها لم ترد في أحاديث (الرقبى)، منها حديث جابر في الباب، وحديث ابن عمر عن غيره، كأحمد، وفي رواية عنده أنها من قول عطاء، انظر: «الإرواء». و(الرقبى) -بوزن العمرى-: مأخوذة من المراقبة؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطى=

١٠٥٠ - عن جابر، قال : قالَ رسول الله على :

« لا تُرقبوا ، ولا تُعمِروا ، فمن أُعمر شيئًا ، أَو أُرقب؛ فهو له » ].

صحيح - « الإرواء » ( ١٦٠٩ ) .

٩٦٨ - [ ٥١٠٩ - عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله عليه قال :

« لا عمرى ، ومن أُعمر شيئًا؛ فهو له »].

حسن - « الإرواء » ( ٦ / ٥٠ ) .

# ٣٨ - باب ما جاء في الشفعة

١١٥٢ - ٩٦٩ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله عليه :

«الشفعة فيها لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرِّفت الطرق؛ فلا شفعة».

صحيح - « الإرواء » ( ١٥٣٢ ) ، « البيوع » : ق - جابر .

١١٥٣ - ٩٧٠ - عن أنس، عن النبيِّ عليه، قال:

« جار الدار أحقُّ بالدار » .

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ١٥٣٩ ) ، « البيوع » .

<sup>=</sup> الرجل الدار ويقول: أعمرتك إياها؛ أي: أعطيتها لك مدة عمرك، وقيل لها: (عمرى) لذلك، وكذا قيل لها: (رقبى)؛ لأنَّ كلّا منهما يرقبُ متى يموت الآخر لترجع إليه، وكذا ورثته يقومون مقامه في ذلك، هذا أصلها في اللغة.

وأَمَّا شرعًا؛ فالجمهور على أَنَّ العمرى إِذا وقعت كانت ملكًا للآخذ، ولا ترجع إِلَى الأَول إِلَّا إن صرح باشتراط ذلك. «الفتح».

# ٣٩ - باب ما جاء في الربا

١١٥٤ – عن ابن مسعود، قال :

آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهداه إذا علموا به ، والواشمة والمستوشمة للحُسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيًا بعد هجرته: ملعونون على لسان محمد علي يوم القيامة.

صحيح لغيره - « التعليق الرَّغيب » ( ٣ / ٤٩ ) ، « أحاديث البيوع » .

٩٧٢ - [ ٣٩٣ - عن عبدالله بن مسعود ، عن رسول الله ﷺ، قال : «ما ظهر في قوم الزنى والرّبا؛ إلّا أُحلّوا بأنفسِهم عقاب الله جلّ وعلا».

حسن لغيره - « التعليق الرَّغيب » ( ٣ / ٥٠ ) .

# ٤٠ - باب ما جاء في القرض

٩٧٣ - ١١٥٥ - عن الأسود بن يزيد:

أنّه كان يستقرض من تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، فقال الأسود: إنْ شئتَ أخرتُ عَنْك (١)؛ فإنّه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلًا، فنقده الأسود خمس مئة درهم، حتّى إذا قبضها [قال له التاجر: دونكها، فخذ بها، فقال له الأسود، قد سألتك هذا فأبيت؟] فقال له التاجر: إنّى سمعتك تحدّ [ثنا]، عن عبدالله بن مسعود، أنّ نبى الله على كان يقول:

« من أَقرضَ اللهَ مرَّتين؛ كانَ له مثل أُجر إِحداهما لو تصدَّقَ به » .

 <sup>(</sup>١) الأصل: (عَلَينا)، والتصحيح من طبعتي «الإحسان»، وهو مما غفل عنه المعلقون الأربعة،
 والزيادتان منه.

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ١٥٥٣ ) ، «المشكاة » ( ٢٨٢٩ / التحقيق الثاني » ، « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ٣٤ ) .

عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ :

« من يسَّر على معسر؛ يسَّر الله عليه في الدنيا والآخِرة » .

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ١/ ٥١ و ٥٢ ) : م - فليس على شرط « الزوائد » . ٩٧٥ - ١١٥٧ - عن ميمونة :

أنها كانت تَدّان ، فقال لها أُهلها في ذلك، ووجدوا عليها؟ فقالت : لا أُترك الدَّين وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول :

«ما من أحد يَدّان دينًا يعلم الله أنّه يريد قضاءه؛ إلّا أدّاه الله عنه في الدنيا».

صحيح لغيره دون قوله : « في الدنيا »؛ فإنه منكر<sup>(۱)</sup> - « التعليق الرَّغيب » (٣ / ٣٣)، « الضعيفة » ( ٤١٤٩ ) .

# ٤١ - باب ما جاء في الدين

١١٥٨ - ٩٧٦ - عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال :

« نفْس المؤمن معلقة؛ ما كان عليه دين » .

صحيح - « المشكاة » ( ٢٩١٥ ) .

: ا ۱۱۵۹ – ۱۱۲۱ – ۱۱۹۰ عن أبي قتادة، قال

وأما الداراني؛ فله شأن آخر؛ فإنه جوّد إسناده هنا، وكذا في «مسند أبي يعلى» (١٢/ ٥١٥) مقلداً -كعادته أيضاً- توثيق ابن حبان للروايين المذكورين! رافضاً تجهيل الحفاظ لهما؛ كقول المزي والعسقلاني في (عمران): «أحد المجاهيل»!

<sup>(</sup>۱) قلت: وغفل عن هذا الشيخ شعيب -كعادته-؛ فإنه -مع تصديره الحديث في «الإحسان» (۱) ٢٠٠) بالإشارة إلى جهالة راويّيه (زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة)- حسنه هنا، فكأنه يعنى بشواهده التى ذكرها هناك، لكنها عليه؛ لأنه ليس فيها هذا (المنكر)!

أُتي النبيُّ ﷺ بجنازة ليصلي عليها ، فقال : « أُعليه دين ؟ ».

قالوا: نعم، ديناران (١)، قال: «تركها لهم وفاءً؟»، قالوا: لا، قال:

« فصلّوا على صاحبكم ».

قال أَبُو قتادة: هما إليَّ يا رسولَ الله! قال: فصلَّى عليه رسول الله ﷺ.

حسن صحيح - « أُحكام الجنائز » ( ص ١١١ ) .

١١٦٢ - عن جابر بن عبدالله، قال :

كانَ رسول الله ﷺ لا يصلي على رجلٍ ماتَ وعليه دَين، فأَتيَ بميِّت، فقال:

« أُعليه دين ؟ »، قالوا : نعم؛ ديناران (٢) ، فقال عَلَيْلِيَّ :

« صلّوا على صاحبكم ».

فقال أُبُو قتادة : هما عليَّ يا رسولَ اللهِ ! [فصلي عليه].

فلم فتح الله على رسوله ﷺ، قال :

« أَنَا أُولَى بَكُلِّ مؤمن من نفسِه ، فمن ترك دَينًا فعليَّ ، ومن ترك مالًا فلورثته » .

صحيح - « أحكام الجنائز » أَيضًا ( ٢٧ ) ، « الإرواء » ( ٥ / ٢٤٩ ) .

٤٢ - باب حسن المطالبة

٩٧٩ – ١١٦٣ – عن ابن عمر، وعائشة، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال :

<sup>(</sup>١) الأُصل: (دينارين)، والتصحيح من «المسند» (٥ / ٢٩٧ و ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) الأصل: (دينارين)، والتصحيح من «الإحسان» وغيره . ومن الغرائب أن لا يتنبه لهذا الخطأ محقق طبعة المؤسسة من «الموارد»، وهو محقق «الإحسان» أيضًا فيها يقول، أو يطبع على الغلاف!!

« من طلبَ حقًّا؛ فليطلبه في عفاف ، وافٍ أو غير واف » .

صحيح - « التعليق الرّغيب » ( ٣ / ٣٠ ) ، « أحاديث البيوع » .

#### ٤٣ - باب في المطل

٩٨٠ - ١١٦٤ - عن الشَّريد بن سُويد، عن رسول الله ﷺ، قال :
 « لَيُّ (١) الواجدِ يُحلُّ عِرْضَه وعقوبته » .

حسن - « المشكاة » ( ٢٩١٩ ) ، « الإرواء » ( ١٤٣٤ ) ، « أحاديث البيوع » .

# ٤٤ - باب فيمن أفلسَ ومتاع البائع عنده

١١٦٥ - ٩٨١ – عن ابن عمر، قال : قال رسول الله على :

« إذا أَعْدَمَ (٢) الرَّجلُ، فوجد البائع متاعه بعينه؛ فهو أَحقُّ به ».

صحيح لغيره - « البيوع » .

#### ٤٥ - باب ما جاء في الغصب

١١٦٦ - عن أبي حميد الساعدي، أنَّ النبيَّ عِي قال :

« لا يحلُّ لامرىء أن يأخذ عصا أُخيه بغير طيب نفس منه » .

قال ذلك؛ لشدّة ما حرّم الله من مال المسلم على المسلم .

صحيح - «الإرواء» (٥/ ٢٧٩ - ٢٨٠ / ١٤٥٩) ، «أَحاديث البيوع».

٩٨٣ - ١١٦٧ - عن يعلى بن مرّة، قال : سمعت رسول الله على يقول :

<sup>(</sup>١) اللَّي: المطل.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «عدم»! والتصحيح من «الإحسان»، ونحوه في «صحيح مسلم» (٥ / ٣١) من حديث أبي هريرة ، وهو بمعنى : أفلس ، وبهذا اللفظ رواه البزار ( ٢ / ١٠٠ – ١٠١ ) . ولم يصححه الداراني وصاحبه !

«أَيّها رجل ظلكمَ شبرًا من الأرضِ؛ كلّفه الله أن يحفره حتى يبلغ (١) سبع أرضين ، ثمّ يطوّقه يوم القيامة ، حتّى يُقضى بين الناس » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٤٠ ) ، « المشكاة » ( ٢٩٥٩ و ٢٩٦٠ / التحقيق الثاني ) ، « أحاديث البيوع » .

#### ٤٦ - باب فيما تفسده المواشي

٩٨٤ - ١١٦٨ - عن مُحَيِّصة:

أنَّ ناقةً للبَرَاء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله على أهل الأرض حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل.

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢٣٨ ) ، « الإرواء » ( ١٥٢٧ ) .

#### ٤٧ - باب ما جاء في اللقطة

م ٩٨٠ - ١١٦٩ - عن عياض بن حِمار، أنَّ رسولَ الله عِلَيْ قال:

«من التقط لقطة؛ فليُشهد ذَوَي عدل، ثُمَّ لا يكتم ولا يغير، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها؛ وإلّا فهو مال الله يؤتيه من يشاء » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٥٠٣ ) .

١١٧٠ – [عن الجارود]، أنَّ رسول الله على قال:

« ضالة المسلم حَرَقُ النار (٢) ».

صحيح - « الصحيحة » ( ٦٢٠ ) ، « الروض » ( ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>١) الأصل: «إلى سبع...»! والتصحيح من طبعتي «الإحسان»، و«المسند»، ولم يصححه المعلقون الأربعة !!

<sup>(</sup>٢) أي: لهبها؛ أي: أن ضالة المسلم إذا أخذها إنسان ليمتلكها؛ أدَّته إلى النار. «النهاية». والزيادة من « الإحسان » ( ٧ / ١٩٦ / ٤٨٦٧ ) وغيره .

٩٨٧ - [ ٣٢٨٥ - عن أنس بن مالك:

أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يمرُّ بالتمرة ساقطة ، فلا يمنعه من أُخذها إلَّا مُخافة الصدقة ] .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٤٥٧ ) ، « الضعيفة » تحت الحديث ( ٦٤٦٧ ) . ٩٨٨ - ١١٧١ - عن عبدالله بن الشَّخِير ، قال :

قدم على النبي ﷺ رَهط من بني عامر ، فقالوا يا رسول الله ! إنّا نجد في الطريق هوامي (١) من الإبل، فقال النبيُّ ﷺ :

« ضالّة المسلم حَرَق النّار » .

صحيح لغيره - الصدر نفسه .

### ٤٨ - باب في لقطة الحاج

١١٧٢ - عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي :

أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج .

قال ابن وهب : ولقطة الحاج: أن يتركها حتّى يجدها صاحبها (٢) .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٥١٢ ) : م - فليس على شرط « الزوائد » .

ووقع في «المسند»، و«كبرى النسائي» ( ٣ / ١١٤ / ٥٧٩٠ ): (هوام) !

(٢) في هامش الأصل : من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله :

« هذا قد أُخرجه مسلم في « صحيحه » في كتاب القضاء عن أبي الطاهر بن السرح ويونس بن عبدالأُعلى ، فلا وجه لاستدراكه » .

<sup>(</sup>١) وكذا في رواية البيهقي؛ وهو ضوال الإبل كها في «القاموس». ذكره في مادة (هَمَى) قال الشارح: « وقد همت تهمي هميًا: إذا ذهبت على وجهها في الأرض مهملة ، بلا راع ولا حافظ ، فهي هامية، وفي الحديث...» ثم ذكر هذا. ونحوه في «النهاية».

#### ٤٩ - باب ما جاء في العارية وغيرها

٩٩٠ - ١١٧٣ - عن يعلى بن أُمية، قال:

قال [لي] رسول الله على:

«إذا أتتك رُسلي فأعطهم -أو ادفع إليهم- ثلاثين بعيرًا أو ثلاثين دِرعًا».

قال : قلت : العارية مؤداة يا رسول الله ؟! قال :

(( نعم ))

صحيح - « الصحيحة » ( ٦٣٠ ) ، « أحاديث البيوع » .

١١٧٤ – عن أبي أُمامة، قال : قال رسول الله علي :

« العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، ومن وجد لِقْحَةً مصرّاة؛ فلا يحلُّ له صرارها حتّى يردَّها (١) » .

حسن - « الصحيحة » ( ٦١١ ) .

#### 00000

<sup>(</sup>۱) الأصل: "يريها"! وكذلك في طبعتي "الإحسان"، و "الموارد"! والتصويب من "معجم الطبراني" (۸/ ۱۲۹/ ۱۲۹۷)، و «الجامع الكبير" (۱/ ۲۲۸ – ۲۲۹)، وقد عزاه لابن حبان والطبراني، ولم يصححه المعلقون على الكتاب، وكان فيه: (لقطة) مكان: (لقحة)! وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج. ولم يصححها أيضاً الأخ الداراني! ولا أستطيع تعليل هذه الغفلة منه عن هذا الخطأ الفاحش بالعجمة وقلة الفهم للنص، إلا بأنه يمر عليه دون أن يتأمله؛ وإلا فكلمة (مصراة) و(صرارها) كافيتان لتنبيه العربي الغافل؛ لأن (الصرار): خيط يشد فوق ضرع الحلوب؛ لئلا يرضعه الولد، وقد كنت وقعت أنا في مثل هذه الغفلة في «الصحيحة»، وعذري أن هتي هناك -في الغالب- إنها هو التخريج والتصحيح والتضعيف فقط، دون التحقيق للنصوص كها يزعم هؤلاء، وأيضاً فأنا ألباني أعجمي!!

# ١٣ - كتاب الأيمان والنذور

١- باب الحلف

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٢ - باب فيما يحلف به وما نهى عن الحلف به

١١٧٦ – عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ :

« لا تحلفوا بآبائِكم ، ولا بأُمّهاتِكم ، ولا بالأَنداد ، ولا تحلفوا إِلّا باللهِ ، ولا تحلفوا إِلّا وأَنتم صادقون » .

صحيح - « المشكاة » ( ٣٤١٨ / التحقيق الثاني ) .

: الله - ١١٧٧ - عن سعيد بن عبيدة، قال

كنتُ عند ابن عمر ، فحلف رجل بالكعبة ، فقال ابن عمر : ويحك

لا تفعل؛ فإنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول:

« من حلف بغير الله فقد أُشرك » .

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ٢٥٦١ ) ، « الصحيحة » ( ٢٠٤٢ ) .

٣ - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها

١١٧٩ - ٩٩٤ - عن عائشة، قالت :

كان رسول الله ﷺ إذا حلف على يمين لم يحنث؛ حتّى نزلت كفارة اليمين ، فقال ﷺ :

« لا أَحلفُ على يمين فأرى غيرها خيرًا منها؛ إِلَّا أَتيتُ الذي هو خير، وكفرت عن يميني » .

حسن صحيح - " الإرواء " ( ٧ / ١٦٨ - ١٦٩ ) .

١١٨٠ - عن عبدالله بن عمرو، قال : قال رسول الله علي :

« من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه » .

صحيح لغيره - المصدر السابق .

: 1۱۸۱ - عن عمران بن حصين، قال

أَتَى أَبُو موسى الأَشعري رسولَ الله ﷺ يستحمله لنفر مَن قومه، فقال: « واللهِ لا أَحملهم » .

فأتي رسولُ الله عليه بنهب من إبل (١)؛ ففرقها، فبقي منها خمس عشرة،

#### فقال:

« أَين عبدالله بن قيس ؟ ».

فقال: [هو] ذا هو ، فقال :

« خذ هذه ، فاحمل عليها قومَك » .

فقال : يا رسول الله! إنَّك كنت قد حلفت؟! قال

« وإن كنت قد حلفت! » .

صحيح الإسناد . وقد أخرجه الشيخان عن أبي موسى نفسه أتم منه - «الإرواء» (٧/ ) .

<sup>(</sup>١) يعني: نهبت من الكفار حين غزاهم المسلمون .

١١٨٢ - عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ عِيلِ قال:

« من حلفَ على مُلْكِ يمينِه أَن يضربه؛ فكفارته تركه ، ومع الكفارة حسنة » .

صحيح - «التعليقات الحسان» (٦/ ٢٧٢/ ٤٣٢٩).

#### ٤- باب الاستثناء

١١٨٣ - ٩٩٨ و ١١٨٨ و ١١٨٤ - عن ابن عمر، قال : قال رسول الله علي : « من حلف فاستثنى؛ فهو بالخيار؛ إن شاءَ مضى، وإن شاءَ ترك غير حَنث " .

> وفي رواية : « من حلف فقال: إِن شاء الله؛ لم يحنث » . صحيح - « الإرواء » ( ٢٥٧١ ) ، « المشكاة » ( ٣٤٢٤ ) .

> > ١١٨٥ - عن أبي هريرة، أن النبيَّ عَلَيْ قال :

« من حلف فقال : إن شاء الله؛ فقد استثنى » .

صحيح - « الإرواء » ( ۲۵۷۰ ) .

#### ٥ - باب الاستثناء المنفصل

٠٠٠٠ - ١١٨٦ - عن ابن عباس، قال : قال رسول الله على : « والله لأُغزونَّ قريشًا ، والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأُغزونَّ قريشًا » ، ثمَّ سكتَ، فقال : « إن شاءَ الله » .

صحيح لغيره - التعليق على « الإحسان » ( ٤٣٢٨ ) .

#### ٦ - باب في لغو اليمين

١٠٠١ - ١١٨٧ - عن إبراهيم الصائغ، قال:

سألت عطاءً عن اللغو في اليمين ؟ فقال : [ قالت عائشة ] : إنَّ رسولَ الله ﷺ قال :

« هو كلام الرَّجل : كلَّا والله ، وبلي والله » .

صحيح - « الإرواء » ( ٢٥٦٧ ) : خ - نحوه .

#### ٧ - باب في اليمين الآثمة

١٠٠٢ - ١١٨٨ - عن أَبِي أُمامة (١)، قال : قال رسول الله ﷺ :

« من حَلَفَ على يمين فاجرةٍ ، يقتطع بها مال امرئ مسلم [ بغير حق ]؛ [ حرّم الله عليه الجنّة ، وأُوجب له النار » .

قيل : يا رسول الله ! ] (٢) وإن كانَ شيئًا يسيرًا ؟! قال :

« وإن كانَ قضيبًا من أَراك » .

صحيح - « الروض » ( ٢٤٠ ) : م . قلت : فليس هو على شرط « الزوائد » .

۱۰۰۳ – ۱۱۸۹ – عن الحارث ابن البَرْصاء، قال : سمعت رسول الله ﷺ وهو يمشى بين الجمرتين من الجمار [وهو] يقول :

<sup>(</sup>١) هو الحارثي، كما في رواية لمسلم ، واسم أبيه: ثعلبة الأنصاري .

<sup>(</sup>٢) قلت : هاتان الزيادتان من « الإحسان » ، والثانية منهها كانت في الأصل بين معكوفتين أيضًا ، لكن بتأخير الجملة الأولى عن الأخرى ، وهكذا هي في «مسلم»، فالظاهر أن محقق الأصل محمد عبدالرزاق حمزة رحمه الله استدركها منه .

« من أَخذ شبرًا من مال امرئ مسلم [ بيمين فاجرة ]؛ فليتبوأ بيتًا من النار » .

صحيح - " التعليق الرَّغيب " ( ٣ / ٤٦ ) .

١٠٠٤ - ١١٩٠ - عن الأَشعث بن قيس، قال : قال رسول الله عَلَيْهِ :

« من حلف على يمين [ صبر ](١)، ليقتطع بها مال امري مسلم وهو فيها فاجر؛ لقى الله أُجذم » .

( قلت ) : هو في « الصحيح » غير قوله : « لقى الله أَجذم » .

صحيح بلفظ : « لقي الله وهو عليه غضبان » - « الإرواء » ( ۸ / ٢٦٢ و ٢٦٣ )، «تيسير الانتفاع / كردوس الثعلبي»: ق باللفظ المذكور.

١٠٠٥ - ١١٩١ - عن عبدالله بن أُنيس، قال : قال رسول الله علي :

«مِن أَكبر الكبائر الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، والذي نفسي بيده؛ لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة؛ إلّا كانت نكتة (٢) في قلبِه يوم القيامة».

حسن - «التعليق الرُّغيب» (٣ / ٤٦)، «المشكاة» (٣٧٧٧ / التحقيق الثاني).

١١٠٦ - ١١٩٢ - عن جابر بن عبدالله، أنَّ النبيَّ عَلِيَّ قال :

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركتها من «الإحسان» (٥٠٦٥)، وهي ثابتة في «الصحيحين» أيضا عند البخاري في «الأيهان» ومسلم في «الإيهان».

ومعنى (صَبر): ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، كذا في «النهاية».

<sup>(</sup>٢) وقعت هذه اللفظة في طبعتي «الإحسان»: «كية»!، وهي خطأ، والصواب ما أثبته، وبه يلتئم السياق، ويوافق «سنن الترمذي»، والمصادر الأخرى.

« من حلف على منبري هذا بيمين آثمة؛ تبوّأ مقعده من النار » . صحيح - « الإرواء » ( ٢٦٩٧ ) .

# ٨ - باب ما جاء في النذر

١٠٠٧ - ١١٩٣ - عن بريدة بن الحُصَيب، قال :

رجع رسول الله ﷺ من بعض مغازیه، فجاءت جاریة سوداء، فقالت: يا رسول الله! إني نذرت إن ردّك الله سالمًا أَن أَضربَ على رأسك بالدّف، فقال رسول الله ﷺ:

« إن كنتِ نذرت فافعلى؛ وإلَّا فلا » .

قالت: إنَّي كنت نذرت، فقعد رسول الله ﷺ، فضربت بالدُّف (١).

صحيح - « الصحيحة » (١٦٠٩ و ٢٢٦١)، « المشكاة » ( ٢٠١٥ )، «تحريم آلات الطرب» (ص ١٢٢).

١٠٠٨ - ١١٩٤ - عن سعيد بن المسيب :

أنَّ أخوين من الأنصارِ كانَ بينها ميراث ، فسألَ أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : لئن عُدتَ تسألني القسمة لم أكلمك أبدًا ، وكلُّ مالٍ لي في رتاج (٢) الكعبة ، فقال عمر بن الخطاب: إنَّ الكعبة لغنيَّة عن مالك، كفِّر

<sup>(</sup>١) لهذا الحديث تتمة فيها بيان فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وزاد فيه بعض المؤلفين ما لا أصل له ، واحتج به آخرون لجواز الدُّف في غير العرس والعيد ، ولا حجّة فيه ، وقد بينت ذلك كله في كتابي « تحريم آلات الطرب » ، وهو فريد في بابه وأسلوبه ، وتحت يدي التجربة الأخيرة منه ، وهو وشيك الصدور إنْ شاءَ اللهُ تعالى، ثم نشر وصار بين أيدي القراء، والحمد لله.

 <sup>(</sup>۲) أي: بابها، والمراد: الكعبة، كها سيأتي في قول عمر، وكنى عنها بالباب؛ لأنه منه يدخل إليها، كها يقول ابن الأثير في «نهايته».

عن يمينك وكلِّم أَخاك ؛ فإنّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : « لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية ، ولا قطيعة رحم ، ولا فيها لا تملك » .

> صحيح لغيره ؛ المرفوع منه - « المشكاة » ( ٣٤٤٣ / التحقيق الثاني ) . 00000

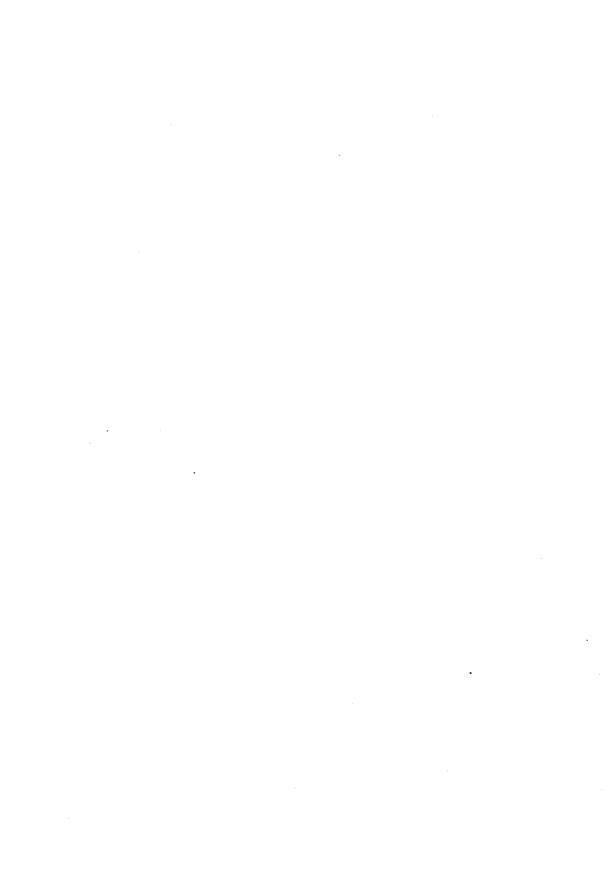

# ١٤ - كتاب القضاء

# ١ - باب ما جاء في الرشا

١٠٠٩ - ١١٩٦ - عن أبي هريرة، قال :

لعن رسول الله ﷺ الرّاشي والمرتشي في الحكم .

حسن لغيره – « المشكاة » ( ٣٧٥٣ و ٣٧٥٣ ) ، « الإرواء » ( ٢٦٢١ ) .

#### ٢ - باب حكم الحاكم

١٠١٠ - ١١٩٧ - عن أبي هريرة، عن رسول الله على، قال :

« إنَّمَا أَنَا بشر ، ولعلَّ بعضكم يكونُ أَلحنَ بحجتِه من بعض،

فمن قضيت له من حقِّ أخيه شيئًا؛ فإنَّما أُقطع له قطعة من النار » .

حسن صحيح - « الصحيحة » ( ١١٦٢ ) .

#### ٣ - باب فيمن يعين على الباطل

١٠١١ - ١١٩٨ - عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله على، قال :

« مثل الذي يعين قومَه على غير الحقِّ ؛ كمثل بعير تَردَّى في بئر؛ فهو ينزع منها بذَنبه » .

صحيح لغيره - ( المشكاة ) ( ٤٩٠٤ ) .

#### ٤ - باب في الصلح

الله عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله على : الصلح جائزٌ بين المسلمين؛ إلّا صلحًا أحل حرامًا ، أو حرّمَ حلاً » .

حسن صحيح - ﴿ الْإِرْوَاءُ ﴾ ( ١٣٠٣ ) .

٥ - باب التخيير

1017 - ١٠١٣ - عن أي ميمونة : شهد أبا هريرة خيرَ غلامًا بين أبيه وأُمّه؛ وقال : إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ خيرَ غلامًا بين أبويه (١).

صحيح - ﴿ الْإِرُواءَ ﴾ ( ٧ / ٢٤٩ – ٢٥٠ / ٢١٩٢ ) .

00000

<sup>(</sup>۱) هو من الأحاديث التي لم توجد في «طبعتي الإحسان»، وقد عزاه إلى «صحيح ابن حبان» الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۲۲۹)، وابن حجر في «التلخيص» (۶/ ۲۲).

# ١٥ - كتاب العتق

١- باب في الملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٢ - باب التخفيف عن الخادم

١٠١٤ - ١٢٠٥ - عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال :

« للملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلّف إلّا ما يطيق ، فإن كلفتموهم فأعينوهم ، ولا تعذبوا عباد الله ؛ خلقًا أَمثالكم » .

( قلت ) : في « الصحيح » بعض أوله .

حسن بتمامه ، صحيح نصفه الأوّل - « الإرواء » ( ٢١٧٢ ): م- النصف الأوّل .

٣ - باب العتق

١٠١٥ - ١٢٠٧ - عن الشَّريد بن سُويد الثقفي، قال :

قلت : يا رسولَ الله! إنَّ أُمي أُوصت أَن نعتق عنها رقبة، وعندي جارية سوداء؟ قال :

" ادع بها ".

فجاءت ، فقال :

« من ربّك ؟ »، قالت : الله ، قال :

« من أنا ؟».

قالت : رسول الله ، قال :

« اعتقها؛ فإنَّها مؤمنة » .

حسن صحيح - " الصحيحة " ( ٣١٦١ ) : م - معاوية بن الحكم نحوه (١) .

١٠١٦ - ١٢٠٨ - عن أبي نَجيح السُّلَمي، قال:

حاصرنا مع رسول الله ﷺ الطائف، وسمعت رسول الله ﷺ يقول:

«أيها رجل مسلم أُعتق رجلًا مسلماً؛ فإنَّ الله جلَّ وعلا جاعلُ وِقاءَ كلِّ
عظم من عظام محرَّرِه عظماً من عظامِه من النارِ، وأيّها امرأة مسلمة أُعتقت
امرأة مسلمة؛ فإنَّ الله جلَّ وعلا جاعلُ وقاء كلِّ عظم من عظام محرَّرِها
عظماً من عظامها من النّارِ ».

صحيح - « الصحيحة » ( ١٧٥٦ ) .

١٠١٧ - ١٢٠٩ - عن البراء بن عازب، قال :

جاء أعرابي إلى النبي ﷺ، فقال : يا رسولَ الله! علمني عملًا يدخلني الجنّة ، قال :

« لئن كنتَ أَقصرت الخُطبة؛ لقد أَعرضت المسألة: أَعتق النسمة، وفكَّ الرقبة » .

قال : أُوليستا بِواحدة ؟! قال:

<sup>(</sup>١) قلت: وفي حديثه أنَّ السؤال كان: ﴿ أَين الله ؟ ، وجواب الجارية: في السهاء، وهو أَصح إِسنادًا، وأَكثر شواهد، ويمكن الجمع بينه وبين حديث الباب بوقوع الأَمرين كها بينت في «الصحيحة»، وقد رددت فيه على الكوثري والغهاري وأَذنابه إنكارهم صحة حديث معاوية؛ بها لا تجده في مكان آخر، وبالله التوفيق

«لا، (عتق النسمة) أَن تَفَرَّدَ بعتقها، و(فك الرقبة) أن تعطي في ثمنها! والمِنْحة الوَكُوف (١)، والفيء على ذي الرَّحم القاطع، فإن لم تطق ذاك؛ فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وَأَمُرْ بالمعروف، وانْهَ عن المنكر، فإن لم تطق ذلك؛ فكف لسانك إلّا من خير».

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ٢ / ٤٧ ) .

# ٤- باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

[ليس تحنه حديث على شرط الكتاب]

٥ - باب فيمن أعتقَ شِرْكًا في عبد

١٠١٨ - ١٢١١ - عن ابن عمر، وجابر، أنَّ رسولَ الله على قال :

« من أَعتقَ عبدًا وله فيه شريك، وله وفاء؛ فهو حرّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أَساء مُشاركتهم (٢)، وليس على العبد شيء » .

( قلت ) : حديث ابن عمر في « الصحيح » بمعناه .

صحيح لغيره - «الإرواء» (٥ / ٣٥٧ - ٣٥٩): ق عن ابن عمر وحده... نحوه.

#### ٦ - باب ما جاء في الكتابة

١٠١٩ - ١٢١٢ - عن ابن عباس، قال :

اشترت عائشة بَرِيرة من الأنصار لتعتقها، واشترطوا [عليها] أن تَجعلَ لهم وَلاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبيّ الله أخبرته بذلك؟ [ فقال :

<sup>(</sup>١) المنحة الوكوف: الناقة غزيرة اللبن يمنح لبنها للفقير.

 <sup>(</sup>۲) الأصل: «شركهم»! والتصحيح من طبعتي «الإحسان»، و«كبرى النسائي» (۳/ ۱۸۵/ ۱۹۶۱)، و«كامل ابن عدى» (۲۲۷ – ۲۱۸).

« إنها الولاء لمن أُعتق »، ثمَّ صعد المنبر ](١) فقال :

« ما بالُ أَقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! » .

وكانَ لبريرة زوج ، فخيرها رسول الله ﷺ، إِن شاءت أَن تمكثَ مع زوجها كها هي ، وإِن شاءت فارقته ، ففارقته .

ودخل النبي ﷺ البيت؛ وفيه رِجل شاة أو يد ، فقال ﷺ [لعائشة]: « أَلا تطبخوا لنا هذا اللحم ؟! ».

فقالت : تُصُدِّق به على بريرة، فأهدته لنا ، فقال :

« اطبخوا؛ فهو عليها صدقة ولنا هدية » .

صحيح لغيره؛ إلّا الرَّجُل أو اليد والأمر بالطبخ - التعليق على «الإحسان» (٥٠٩٨) (٢٠). ١٠٢٠ - ١٢١٣ - عن عائشة، قالت :

لما سبى رسول الله على سبايا بني المصطلق؛ وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشهاس [أ] و لابن عمه، فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة، لا يكادُ يراها أحدٌ إلّا أخذت بنفسِه، فأتت رسولَ الله على تستعينه في كتابتها، فوالله ما هو إلّا أن وقفت على باب الحجرة فرأيتها؛ كرهتها، وعرفت أنَّ رسولَ الله على سيرى منها مثلَ ما رأيت، فقالت [جويرية]: يا رسولَ الله! كانَ [من] الأمر ما قد عرفت، فكاتبت على نفسي، فجئت أستعين رسول الله على، فقال رسول الله على:

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركتها وما بعدها من «الإحسان»؛ ومنه صححت بعض الأخطاء.

<sup>(</sup>٢) قلت: خلط هنا المعلقان على الكتاب طبعة المؤسسة، فصرحا بصحة الحديث دون أي استثناء، وهو تلخيص لما في تعليق الشيخ شعيب أو غيره على «الإحسان» (١١/ ٥٢١) مع تصريحه بضعف إسناده! وأوهم أن الطريق الأخرى التي ذكرها من رواية أحمد تشهد له، وليس فيها الاستثناء المذكور!

« أَوْ ما هو خير من ذلك ؟ ».

قالت : وما هو ؟ قال :

« أَتزوجكِ ، وأَقضى عنكِ كتابتَك ».

فقالت : نعم ، قال :

« قد فعلت » .

[قالت: فبلغ] المسلمين ذلك؛ قالوا: أصهارُ رسول الله ﷺ، فأرسلوا ما كانَ في أيديهم من سبايا بني المصطلق.

قالت : فلقد أُعتق بتزويجها به كذا وكذا أَهل بيت من بني المصطلق ، قالت : فها أُعلم امرأة أُعظم بركةً على قومها منها .

حسن - « تخريج فقه السيرة »، « التعليقات الحسان » ( ٦ / ١٤٣ / ٣٠٤ ) .

٧- باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي [ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٨ - باب في أمهات الأولاد

١٠٢١ - ١٢١٥ - عن جابر بن عبدالله، قال :

كنّا نبيع سرارينا أُمهاتِ الأُولاد؛ والنبيُّ ﷺ حيّ فينا ، فلا يَرى بذلك بأسًا .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٤٣٧ ) .

١٠٢٢ - ١٢١٦ - وفي طريق أُخرى عنه، قال :

كنَّا نبيع أُمهاتِ الأَولاد على عهدِ رسول اللهِ ﷺ وأبي بكر ، فلما كانَ

عمر نهانا عن بيعهن .

صحيح - « الإرواء » ( ١٧٧٧ ) .

# ٩ - باب فيمن تولّى غيرَ مواليه

الله على ابن عباس، قال : قال رسول الله على : قال رسول الله على :

« من ادعى إلى غير أبيه ، أو تولّى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناسِ أَجمعين » .

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ٣ / ٨٨ ) .

00000

# ١٦ - كتاب الوصايا

۱- باب فيمن يتصدق عند الموت [ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٢ - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله ﷺ

١٠٢٤ - عن أنس، قال :

كانَ آخر وصية رسول الله ﷺ وهو يغرغر بها في صدره ، وما يكاد (١) يَفِيض بها لسانه :

« الصلاة الصلاة ، اتقوا الله فيها ملكت أيهانكم » .

صحيح لغيره - « تخريح فقه السيرة » ( ٤٦٨ ) ، « المشكاة » ( ٣٣٥٦ / التحقيق الثاني ) ، « الإرواء » ( ٢١٧٨ ) .

١٠٢٥ - ١٢٢١ - عن سليم بن جابر الهجيمي، قال :

انتهيت إلى النبي ﷺ وهو مختبىء في بردة له، وإن هُدْبها(٢) لعلى قدميه،

فقلت : يا رسول الله! أُوصنى ، قال :

<sup>(</sup>١) الأَصل: (وملكان) ! وفي «الإحسان»: (وما كان) ! وما أثبته من «المسند»، وهو أقرب.

<sup>(</sup>٢) يعني: طرفها.

"عليك باتقاء الله ، ولا تحقرناً من المعروف شيئًا، ولو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستقي، وكلّم أُخاك ووجهك [إليه] منبسط ، وإياك وإسبال الإزار؛ فإنها من المخيلة، ولا يحبها الله، وإن امرؤ عَيَرَك بشيءٍ يعلمه فيك؛ فلا تعيره بشيء تعلمه منه، دعه يكن وباله عليه، وأُجره لك، ولا تسبَّنً شيئًا».

قال: فما سببت -بعد - دابة ولا إنسانًا .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ١٣٥٢ ) .

٣ - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء
 صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

الله على الله على الحارث الأشعري - يعني: أبا مالك - (١)، أنَّ رسول الله على قال :

" إِنَّ اللهَ جلَّ وعلا أَمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات؛ يعمل بهنَّ ، ويأمرُ بني إسرائيل أَن يعملوا بهنَّ ، وإنَّ عيسى قال له : إنَّ اللهَ [قد] أَمرَكَ بخمس كلمات تعمل بهنَّ ، [وتأمر بني إسرائيل يعملوا بهن]؛ فإمّا أنْ تأمرَهم، وإمّا أَن آمرهم، قال: أي أخي! إني أَخافُ إِن لم آمرهم أَن أُعذبَ أَو يُخسفَ بي.

قال: فجمع الناسَ في بيت المقدس؛ حتّى امتلاَّت، وجلسوا على الشرفات، فوعظهم، وقال:

<sup>(</sup>١) قلت: هذه الزيادة من كلام ابن حبان عقب الحديث في أصل المؤلف «صحيح ابن حبان» (٨/ ٤٤ - الإحسان)، ومنه الزيادات، وبه صححت بعض الأخطاء.

إنَّ الله جلَّ وعلا أُمرني بخمس كلمات؛ أُعملُ بهنَّ ، وآمركم أَن تعملوا بهنَّ :

أوَّلُمنَ : أَن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا ، ومَثَلُ ذلك مَثلُ رجلٍ اشترى عبدًا يخالص مالِه بذهب أو وَرِق، وقال له: هذه داري وهذا عملي ، فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده! فأيّكم يسرُّه أَن يكونَ عبدُه هكذا ؟! وإنَّ الله خلقكم ورزقكم ، فاعبدوه ولا تشركوا به شيئًا .

وآمركم بالصلاة ، فإذا صليتم فلا تلتفتوا؛ فإنَّ العبدَ إِذا لم يلتفت استقبله جلّ وعلا بوجهه .

وآمركم بالصيام ، وإنّها مَثَل ذلك كمثل رجل معه صرّة فيها مسك ، وعنده عصابة يسرّه أن يجدوا ريحها؛ فإنّ [ ريح ] الصائم عند الله أطيب من ريح المسك .

وآمركم بالصدقة، وإنَّ مَثَل ذلك كمثل رجل أسره العدو، فأوثقوا يده إلى عنقِه، وأرادوا أن يضربوا عنقه، فقال: هل لكم أن أفدي نفسي؟ فجعل يعطيهم القليل والكثير ليفكَّ نفسه منهم .

وآمركم بذكر الله؛ فإنَّ مَثَل ذلك مثل رجل طلبه العدوّ سِراعًا في أثرِه، فأتى على حصن حصين، فأحرز نفسه فيه ، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلّا بذكر الله » .

قال رسول الله علي :

« وأَنَا آمركم بخمس أُمرني الله بها : الجماعة ، والسمع ، والطاعة ،

والهجرة ، والجهاد في سبيل الله ، فمن فارق الجماعة قِيد شبر ، فقد خَلع ربقة (١) الإسلام من عنقه إلّا أن يراجع ، ومن دعا بدعوى الجاهليّة؛ فهو من [ مجتم الله عنه عنه الله عنه ا

قال رجل : وإن صام وصلّى ؟ قال :

« وإن صامَ وصلّى، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم: المسلمين المؤمنين عبادَ الله ِ» .

صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ۱ / ۱۸۹ و ۱۹۰ ) ، « المشكاة » ( ۳٦٩٤ ) ، التعليق على «ابن خزيمة» ( ۶۸۳ و ۹۳۰ ) .

#### 00000

<sup>(</sup>١) الربقة في الأصل: عروة في حبل، تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام، يعنى: ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام؛ أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه، قاله ابن الأثير.

قلت: هذا النص من عشرات النصوص التي تدين فرقة التكفير بالضلال والخروج؛ ففيه الأمر بهذه الخمس الّتي لم يقوموا بشيء منها؛ فقد خرجوا عن الجهاعة، وعن السمع والطاعة، ولم يهاجروا، ولم يجاهدوا، بلي، لقد هاجر بعضهم إلى بلاد الكفر لتكفير المسلمين وبخاصة حكامهم!!

فإن تعللوا ونفوا أن ينطبق الحديث عليهم؛ سألناهم: ما قولكم بمن ترك واحدة من هذه الأوامر؟ أيكفر بذلك كفر ردة، وإن لم يستحل ذلك بقلبه، بل هو معترف بذنبه؟! فإن أجابوا بالإيجاب التزموا مذهبهم الخارج عن الجهاعة، وكفروا أنفسهم بأنفسهم؛ لأنهم لا بد أنهم يعترفون أنهم مخلون بكثير من الأوامر من هذه الخمس وغيرها! وإن أجابوا سلباً؛ فقد نقضوا مذهبهم، وذلك ما نبغي، هداهم الله!

<sup>(</sup>٢) الجثا: جمع جثوة، وهو الشيء المجموع. «نهاية».

# ١٧ - كتاب الفرائض

# ١ - باب في الصبي يستهلّ

١٠٢٧ - ١٢٢٣ - عن جابر، عن النبيِّ ﷺ، قال :

« إذا استهلَّ الصبيِّ؛ صُلِّي عليه ووُرِّث » .

صحيح لغيره دون لفظ الصلاة - « أَحكام الجنائز » (١٠٦)، «الصحيحة» (١٥٣)، «الإرواء» ( ١٧٠٧ ) (١).

# ۲- باب في الجدة اليس تحته حديث على شرط الكتاب ٣- باب ما جاء فى الخال

١٠٢٨ - ١٢٢٥ و ١٢٢٦ - عن المقدام، عن رسول الله علي، قال :

(١) قلت: أخطأ الداراني فصحح إسناده على شرط مسلم! وفيه عنعنة أبي الزبير، ونقل هو عن الحافظ أنه العلة، ولم يعبأ به!

أما الشيخ شعيب؛ فحسنه هنا مع أنه أعله بالعنعنة في تعليقه على «الإحسان» (١٣/ ٣٩٣) فأصاب به دون التحسين؛ لأنه إن كان يعني حسناً لغيره؛ فليس لجملة الصلاة شاهد معتبر، بل هي منكرة؛ لأنها لم ترد في بعض الشواهد لأصل الحديث؛ منها حديث جابر والمسور بن عبدالله مرفوعاً دونها، وسنده صحيح كما قال، وهو في «الإرواء»، وإن كان يريد الحديث بدون الزيادة؛ فقد قصر لأنه صحيح !!

« من ترك كَلَّا<sup>(۱)</sup> فإلينا ، ومن ترك مالًا فلورثته ، وأَنا وارثُ من لا وارثَ من لا وارثَ له؛ يعقلُ وارثَ له؛ يعقلُ عنه وأورثه] (٢)، والخالُ وارثُ مَنْ لا وارثَ له؛ يعقلُ عنه ويرثه » .

حسن صحيح - « صحيح أبي داود » ( ۲۵۷۸ و ۲۵۷۹ ) .

١٠٢٩ - عن أَبِي أُمامة بن سهل بن حنيف، قال :

كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن:

علِّموا صبيانكم العوم، ومقاتلتكم الرمي .

قال: وكانوا يختلفون بين الأغراض، قال: فجاء سهم غَرْب (٣)، فأصابَ غلامًا فقتله، ولم يعلم للغلام أهل إلّا خاله، فكتبَ أبو عبيدة إلى عمر، فذكر له شأن الغلام: إلى من يدفع عقله ؟ فكتبَ إليه: إنَّ رسولَ الله على الله قال :

« الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارثَ له » . حسن – « الإرواء » ( ۱۷۰۰ ) .

00000

<sup>(</sup>١) الكلُّ: العيال، كما في «النهاية».

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الإحسان».

<sup>(</sup>٣) أي: لا يعرف راميه: «نهاية».

# ١٨ - كتاب النكاح

#### ١- باب ما جاء في التزويج واستحبابه

١٠٣٠ – ١٢٢٨ – عن أنس، قال :

كانَ رسول الله ﷺ يأمرُ بالباءة ، وينهى عن التبتّل نهيًا شديدًا؛ ويقول:

« تزوّجوا الودود الوَلودَ؛ فإِنّي مكاثر [بكم] (١) الأَنبياءَ يوم القيامة » . صحيح لغيره - «آداب الزّفاف» (٨٩ و١٣٢ - ١٣٣)، «المشكاة» (٢٠٩١)، «الإرواء» (١٧٨٤).

٢ - باب فيما يرغب فيه من النساء وما يُنهي عنه

۱۰۳۱ - ۱۲۲۹ ، ۱۲۳۰ - عن مَعْقِل بن يَسَار :

أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله! إنّي أَصبْتُ امرأة ذات [حسب و] جمالٍ، وإنّها لا تلد ؟ قال : أَأَتَزَوّجها ؟ (٢) فنهاه.

<sup>(</sup>١) قلت: هكذا أصلنا المطبوع، وكذلك هو في اإحسان بيروت، وكأنها زيادة من محققه محمد عبدالرزاق حمزة ألحقها به، وهي رواية الأحمد (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) الأصل: (لأتزوجها)، والتصويب من طبعتي «الإحسان» وغيره، ولم يصححها الشيخ شعيب! أما الداراني فذكرها في الهامش!

ثمَّ أتاه الثانية، فنهاه ، ثمَّ أتاه الثالثة ، فنهاه وقال :

« تزوّجوا الوَدود الولودَ؛ فإنّي مكاثر بكم » .

حسن صحيح - «آداب الزفاف» (١٣٢ - ١٣٣)، «صحيح أبي داود» (١٧٨٩)، وانظر ما قبله .

حسن - « الصحيحة » ( ٣٠٧ ) .

الصالح ، والمركب الهني .

وأربع من الشقاوة : الجار السوء ، والمرأة السوء ، والمركب السوء ، والمسكن الضيق » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٨٢ ) .

:

#### ٣ - باب في الحسب

١٠٣٤ – ١٢٣٣ و ١٢٣٤ – عن بُريدة بن الحُصَيب، قال : قال رسول الله

« إنَّ أَحسابَ أهل الدنيا الذي يذهبون إليه: لهذا المال » . صحيح - « الإرواء » ( ٦ / ٢٧١ - ٢٧٢ ) .

# ٤ - باب النظر إلى من يُريدُ أن يتزوجها

۱۰۳۰ - ۱۲۳۵ - عن سليان بن أبي حثمة (١)، قال :

« إِذَا أَلْقِي اللهُ فِي قلبِ امرئ خِطبة امرأة؛ فلا بأسَ أَن ينظرَ إليها » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( رقم ٩٨ ) .

١٠٣٦ - ١٢٣٦ - عن أنس:

أنَّ المغيرة خطبَ امرأة ، فقال النبي على :

« اذهب فانظر إليها؛ فإنه أُجدرُ أَن يؤدمَ بينكما » .

صحيح - « الصحيحة » ( رقم ٩٦ ) .

١٠٣٧ - ١٢٣٧ - عن أنس بن مالك، قال :

قيل: يا رسول الله! ألا تتزوَّجُ في الأنصار؟ قال:

« إِنَّ فِي أُعينِهِم شيئًا » .

حسن - « الصحيحة » أيضًا ( رقم ٩٥ ).

<sup>(</sup>۱) قلت: فيه جهالة، لم يوثقه غير ابن حبان، وتجاهله الأخ الداراني، فلم يتعرض له بذكر، وإنها أعلّه بغيره، فقال في صدر التخريج: «إسناده ضعيف لانقطاعه، فقد سقط منه حجاج بن أرطأة...»، ثم أفاض في بيان ذلك وتخريج الروايات المثبتة لذلك إفاضة لا فائدة تذكر في أربع صفحات (٤/ ١٥٥ – ١٥٥) سوى تكثير الصفحات والمجلدات، وتسويد السطور، لكل مصدر سطر أو أكثر، وكذلك لكل قول ينقله! ولولا ذلك لكان يمكن الاقتصار في ذلك على صفحة أو صفحتين على الأكثر، ومع ذلك فتخريجه يوهم أن الإسناد اتصل، وليس كذلك، فإن الحجاج هذا مدلس معروف، وقد عنعنه في كل الروايات، فصرفه حب التوسع في الوسيلة عن الغاية، وهي بيان العلة! والله المستعان.

<sup>(</sup>٢) الإِجَّار : السطح ليس له حاجز .

#### ٥ - باب الاستئمار

١٠٣٨ – ١٢٣٨ – عن أبي موسى، قال : قال رسول الله على :

«تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فقد أُذنت، وإِن أبت لم تكره».

صحيح - « الصحيحة » ( ٢٥٦ ) .

١٠٣٩ - ١٢٣٩ و ١٢٤٠ - عن أبي هريرة، عن رسول الله على، قال :

« تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فهو رضاها ، وإن أبت فلا جواز عليها » .

حسن صحيح - « الإرواء » ( ١٨٢٨ ) .

١٠٤٠ - ١٢٤١ - عن ابن عباس، عن النبيِّ عِيْدٍ، أَنَّه قال:

« ليس لوليّ مع الثيب أُمر ، واليتيمة تستأمر ، وصمتها إقرارها » .

(قلت): له في «الصحيح»: « الأيم أحقُّ بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن » .

ولم يذكر اليتيمة .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٨٣٠ ) .

١٠٤١ - ١٢٤٢ - عن فاطمة بنت قيس :

أُنْهَا كَانْت عند رجل من بني خزيمة [ فطلقها ] البتة، فلم حلَّت؛ خطبها معاوية وأَبو الجهم ، فقال نبيّ الله ﷺ :

«معاوية لا شيء له، وأمّا أبو الجهم؛ فلا يضعُ عصاه عن عاتقِه، فأين أنتم عن أسامة ؟! ».

فكأنَّ أهلها كرهوا ذلك فقالت : لا أَنكح إِلَّا من قال رسول الله ﷺ، فنكحته . (قلت): هو في «الصحيح» خلا من قولِه : فكأنّ أَهلها كرهوا ذلك... إلخ (١). حسن – وأَصله في مسلم (٤/ ١٩٦).

# ٦ - باب ما جاء في الولي والشهود

۱۰٤۲ - ۱۲٤۳ - ۱۲٤٥ - عن أبي موسى، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا نكاح إلّا بولي » .

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ٦ / ٢٣٥ / ١٨٣٩ ) ، « المشكاة » ( ٣١٣٠ ) .

١٠٤٣ - ١٢٤٦ - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله عليه :

« لا نكاح إِلَّا بولي » .

حسن صحيح - « الإِرواء » ( ٦ / ٢٤٢ ) .

١٠٤٤ – ١٢٤٧ – عن عائشة، أن رسول الله علي قال :

« لا نكاحَ إلّا بولي وشاهدي عدل ، وما كان من نكاح على غير ذلك؛ فهو باطل ، فإن تشاجروا ، فالسلطان وليّ من لا وليّ له » .

<sup>(</sup>۱) قلت: إسناده حسن، رواه من طريق أبي يعلى، وليس في «مسنده»، وهو من الأحاديث التي لم توجد في « الإحسان »، وهو في «سنن الدارمي» (۲/ ۱۳۵ – ۱۳۳)، و « المسند » ( ٦/ ۱۳۳ )، و« الطبراني الكبير » ( ۲٪ / ۳۲۹ / ۹۱۷ )، وإسناده حسن.

وإن من عجائب الأخ الداراني هنا: أنه توسع كعادته في تخريج طرق الحديث وتكثيره السطور والصفحات -كما سبق التنبيه عليه مراراً- توسعاً لا يستفيد منه عامة القراء فائدة تذكر، ومع تصديره ذلك كله بقوله: "إسناده صحيح، وما وجدته في "الإحسان" بهذا الإسناد وهذه السياقة"!

مع هذا كله ضنَّ على القراء أن يذكر لهم ولو سياقاً واحداً لطريق من تلك الطرق وهي خمس! وفي صفحتين!! وبصورة خاصة أنه أبى أن يشير ولو إشارة سريعة مفهومة إلى وجود تلك السياقة في طريق من تلك الطرق! وهي في الطريق الثانية عنده من رواية أحمد والدارمي!! وفاته عزوه للطبراني!

حسن صحيح - « المصدر نفسه » ( ٦ / ٢٤٣ / ١٨٤٠ ) .

١٠٤٥ – ١٢٤٨ – وفي رواية عنها، قالت : قال رسول الله ﷺ :

« أَيها امرأة نَكَحت بغير إذن وليّها؛ فنكاحها باطل (مرتين)، ولها ما أَعطاها بها أَصابَ منها ، فإن كانت بينهما خصومة؛ فذلك إلى السلطان ، والسلطان وليّ من لا وليّ له » .

حسن صحيح - المصدر نفسه .

#### ٧ - باب الكفاءة

١٠٤٦ - ١٢٤٩ - عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال :
 لا يا بَني بياضة ! أَنَّكِحُوا أَبا هند ، وانكِحُوا إِليه » -وكانَ حجّامًا-.
 حسن صحيح - « الصحيحة » ( ٧٦٠ و ٢٤٤٦ ) .

# ٨ - باب ما جاء في الرضاع

١٠٤٧ - ١٢٥٠ - عن أُمِّ سلمة، عن النبيِّ عِينَ :

« لا يحرّمُ من الرَّضاعِ إِلّا ما فتقَ الأَمعاء » .

صحيح - « الإرواء » ( ٢١٥٠ ) ، « المشكاة» ( ٣١٧٣ / التحقيق الثاني) .

١٠٤٨ - ١٢٥١ - عن ابن الزبير، قال : قال رسول الله على :

« لا تُحرِّم المصّة ولا المصتان » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٨٠١ ) ، « الإرواء » ( ٢١٤٨ ) : م - عائشة وهو الصحيح .

١٠٤٩ - ١٢٥٢ - عن الزبير، قال : قال رسول الله علي :

« لا تحرّم المصة والمصتان ، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان » .
 صحيح لغيره - « الإرواء » ( ٢١٤٩ ) ، وانظر ما قبله .

#### ٩ - باب ما جاء في الصداق

٠٠٥٠ – ١٢٥٦ – عن عائشة، قالت : قال لي رسول الله ﷺ :

« من يمن المرأة: تسهيل أمرها ، وقلّة صداقها » .

قال عروة : وأَنا أَقول -من عندي-: ومن شؤمها: تعسير أَمرها ، وكثرة صداقها .

حسن - « الإرواء » ( ٦ / ٣٥٠ ) .

١٠٥١ - ١٢٥٧ - عن عقبة بن عامر، قال : قال رسول الله على :

« خيرُ النكاحِ أيسرُه » .

( قلت ) : فذكر الحديث يأتي بتهامه [ ؟؟؟ / ١٢٦٢ ] .

صحيح - «الصحيحة» (١٨٤٢)، «الإرواء» (١٩٢٤)، «صحيح أبي داود» (١٨٤٢).

١٠٥٢ - ١٢٥٨ - عن أبي هريرة، قال :

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : إنّي تزوجت امرأة ، فقال : « كم أَصدقْتَها ؟ ».

قال: أربع أواق، فقال ﷺ:

« أُربع أُواق ؟! كأنها تنحِتون الفضة من عُرضِ هذا الجبل ! » .

صحيح - « مشكلة الفقر » ( ٤٨ / ٨٥ ) : م - فليس هو على شرط « الزوائد » .

١٠٥٣ - ١٢٥٩ - عن أبي العجفاء السُّلمي، قال:

خطبنا عمر بن الخطاب فقال:

ألا لا تَغْلُوا صَداق النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا [أ] وتقوى

عند الله؛ لكان أولاكم وأحقَّكم بها محمدٌ ﷺ ، ما أصدق امرأةً من نسائه ولا أُصدِقت امرأةٌ من بناتِه أكثرَ من اثنتي عشرة أُوقية (١).

وأُخرى تقولونها : من قتل في مغازيكم : ماتَ فلان شهيدًا ! (٢) فلا تقولوا ذاك ، ولكن قولوا كها قال رسول الله ﷺ -أو كها قال محمد ﷺ - : « من قتل في سبيل الله ، أو ماتَ في سبيل الله؛ فهو في الجنّة » . صحيح - « المشكاة » ( ٣٢٠٤ ) ، « الإرواء » ( ١٩٢٧ ) ، « الأحاديث المختارة » ( ٢٨٠ - ٢٨٠ ) .

١٠٥٤ - ١٢٦٠ - عن أبي هريرة، قال :

كانَ صداقُنا - إِذ كانَ فينا رسول الله ﷺ - عشرَ أُواق.

صحيح - « التعليقات الحسان » ( ٤٠٨٥ ) .

١٠٥٥ - ١٢٦١ - عن أنس، قال:

خطبَ أَبو طلحة أُمَّ سُلَيم، فقالت له : يا أَبا طلحة! ما مثلك يرد ، ولكنّي امرأة مسلمة ، وأَنت رجل كافر ، ولا يحلُّ لي أَن أَتزوجك ، فإن تُسلم؛ فذاك مهري ، لا أَسألك غيرَه ، فأسلمَ ، فكانت له ، فدخل بها . (قلت ) : فذكر الحديث ، وهو بتهامه في ( الجنائز ) في « باب الاسترجاع » . صحيح - تقدّم بتهامه هناك (٦/ ١٦).

<sup>(</sup>١) الأوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء-: اسم لأربعين درهماً، كما في «النهاية»؛ أي: أن المهر يومئذ نحو نصاب زكاة الفضة منتي درهم !

<sup>(</sup>٢) قلت : لقد رخصت هذه الكلمة في هذا الزمان، وابتذلت حتى أطلقت على بعض الفجرة القتلة ، بل وعلى أفراد من الكفرة ، وسميت بعض الشوارع والمدارس باسمه ! أما إطلاقها على بعض الإسلاميين والقياديين؛ فها أكثره ! والخيرُ كلَّه في الاتباع .

#### ١٠ - باب فيمن تزوج ولم يعين الصداق

١٠٥٦ - ١٢٦٢ - عن عقبة بن عامر، قال : قال رسول الله علي :

« خير النكاح أيسره ».

وقال النبيُّ ﷺ لرجل :

« أَترضى أَن أُزوجك فلانة ؟ ».

قال: نعم، قال لها:

« أَترضَينُ أَن أُزوجك فلانًا ؟ ».

قالت: نعم، فزوجها على ولم يفرض لها صداقًا، فدخل بها ولم يعطها شيئًا، فلما حضرته الوفاة قال: إنَّ رسولَ الله على زوجني فلانة ولم أعطها شيئًا، وقد أعطيتها سهمي من خيبر، وكان له سهم بخيبر، فأخذته؛ فباعته فبلغ مئة ألف.

صحيح – هو تهام الحديث المتقدم برقم ( ؟؟؟ / ١٢٥٧ ) .

١٠٥٧ - ١٢٦٣ - ١٢٦٥ عن علقمة:

أنَّ قومًا أَتُوا عبدالله بن مسعود فقالوا: جئناك لنسألك عن رجل تزوّج امرأة [ منا ]، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يجمعه الله حتى مات؟! فقال عبدالله: ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله على أشد على من هذه، فأتوا غيري، فاختلفوا إليه شهرًا، ثمَّ قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك؛ وأنت لَعَيْبَة (١) أصحاب رسول الله عليه في هذا البلد، ولا نجد

<sup>(</sup>١) أَي : خاصتهم وموضع سرهم ، ووقع في " الإحسان ": ( أُخَيَّة ) ؛ أَي : بقيّة ، والأَول أقرب ، ونحوه لفظ النسائي : " وأَنت من جِلّةِ . . . » .

غيرَك؟! فقال ابن مسعود: سأقول فيها بجهد رأيي، إن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، [والله ورسوله منه بريء، أرى أن يفرض] [لها كصداق نسائها]، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدّة أربعة أشهر وعشرًا، وذلك بحضرة ناس من أشجع، فقام رجل -يقال له: معقل بن سنان الأشجعي-، فقال:

أَشهدُ أَنّكَ قضيتَ بمثل الذي قضى به رسول الله عَلَيْهِ في امرأة منّا -يقال لها: بَرْوَع بنت واشِق-، فها رئي عبدالله فَرحَ بشيء بعد الإسلام كفرجه بهذه القصة .

صحيح - «الإرواء» (٦ / ٣٥٨ - ٣٥٩)، «المشكاة» (٣٢٠٧)، «صحيح أبي داود» (١٨٣٩ - ١٨٤١).

#### ١١ - باب في حقّ المرأة واليتيم

١٠٥٨ – ١٢٦٦ – عن أَبِي هريرة، عن رسول الله ﷺ، أنّه كانَ يقول على المنبر:

« أُحَرِّجُ مالَ الضعيفين : اليتيم، والمرأةِ » .

حسن - « الصحيحة » ( ١٠١٥ ) .

#### ١٢ - باب ما جاء في نكاح المتعة

١٠٥٩ - ١٢٦٧ - عن أبي هريرة :

أنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا خرَج؛ نزل (ثَنِيَّة الوَداع)، فرأى مصابيح، وسمع نساءً يبكين، فقال : « ما هذا ؟ »، فقالوا : يا رسول الله ! نساء كانوا تمتعوا منهن أَزواجُهن ، فقال رسول الله ﷺ :

« هدم -أو قال: حرّم- المتعةَ: النكاحُ والطلاق والعدّة والميراث » . حسن - « الصحيحة » ( ٢٤٠٢ ) .

#### ١٣ - باب ما جاء في الشغار

١٠٦٠ - ١٢٦٨ - عن عبدالرحمن بن هُرْمُز الأُعرج:

أنَّ عباس بن عبدالله بن عبّاس أَنكح عبدالرحمن بن الحكم ابنته، وأَنكحه عبدالرحمن بن الحكم ابنته، وأَنكحه عبدُالرحمن ابنته، وقد كانَا جعلاه صداقًا، فكتبَ معاوية بن أَبي سفيان - وهو خليفة - إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار، وقد نهي رسول الله عليه عنه.

حسن - «الإرواء» (٦/ ٣٠٧)، «صحيح أبي داود» (١٨١٠).

١٠٦١ - ١٢٦٩ - عن أنس، عن النبيِّ على قال:

« لا شِغارَ في الإسلام » .

صحيح - « الإرواء » ( ٦ / ٣٠٦ ) : م - ابن عمر .

١٠٦٢ - ١٢٧٠ - عن عمران بن حصين، أنَّ رسولَ الله على قال:

« لا جَلَبَ (١)، ولا جَنَبَ ، ولا شغارَ ، ومن انتهبَ نُهبةً فليس منّا ».

<sup>(</sup>١) الجلب: يكون في شيئين:

أحدهما: في الزكاة، وهو أن يقدم المصدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.

الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجلُ فرسَه، فيزجره ويجلب عليه، ويصيح حثًّا له على الجري، فنهى عن ذلك، قاله ابن الأثير.

و (الجنب) كذلك في شيئين: في الزكاة بمعنى (جلب)، وفي السباق: أن يجنُب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. انظر «النهاية» (١/ ٢٨١ و ٣٠٣).

صحيح لغيره - «الإرواء» (٦ / ٣٠٦)، «صحيح أبي داود» (٢٣٢٥).

### ١٤ - باب ما جاء في نكاح المحرم

١٠٦٣ - ١٢٧١ - عن عائشة، قالت :

تزوّج رسول الله ﷺ بعض نسائه (۱) وهو محرم، واحتجم وهو محرم.

صحيح لغيره دون قوله الأول: وهو محرم»؛ فإنه شاذ - « الإرواء » ( ٤ / ٧٨ ) : ق - ابن عباس بالشطر الشاذ ، « الإرواء » ( ٤ / ٢٢٧ و ٢٢٨ ) .

١٠٦٤ - عن عثمان، عن النبيِّ على، قال:

« لا يَنكِحُ المحرم ، ولا يُنكَح، ولا يَخْطُبُ ولا يُخطب عليه » .

( قلت ) : هو في « الصحيح » غير قوله : « ولا يخطب عليه » .

صحیح دون قولِه : « ولا یخطب علیه »؛ فإنه منکر<sup>(۲)</sup> - «الإرواء» (٤/ ۲۲۲ - محیح دون قولِه : « ولا یخطب علیه »؛ فإنه منکر<sup>(۲)</sup> - «الإرواء» (۱۰۳۷ /۲۲۷ ) .

<sup>(</sup>١) هي ميمونة كما في حديث ابن عباس في « الصحيحين »، وهو معلول عند العلماء ، قال ابن عبدالهادي: «وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في (الصحيح)».

وتأويل ابن حبان إيّاه بأنّه أَرادَ به داخل الحرم؛ يردّه أُمور ، منها حديث عائشة هذا وغيره، فهل كانَ احتجامه داخل الحرم وهو حلال ؟! انظر تعليقي على « الإحسان » (٦/ ١٧٠ – ١٧١)، ولم ينتبه لهذا الأخ الدارانى؛ فقلد ابن حبان مع مخالفته للجمهور، كما في «الفتح».

ثم إن في إسناد الحديث عنعنة (المغيرة بن مقسم)، وهو مدلس كما تقدم، وتجاهلها المعلقان على الكتاب، والمعلق على «الإحسان»، فصححا إسناده !!

<sup>(</sup>٢) قلت: وذلك لأنه من رواية (فليح بن سليهان) عن عبدالجبار بن نُبَيهِ بن وهب، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن عثمان.

وقد أعله الشيخ شعيب في تعليقه على «الإحسان» (٩/ ٤٣٤) بـ (فليح): فيه كلام من جهة حفظه، فأصاب في هذا، لكن إعلاله عندي بشيخه (عبدالجبار) أولى؛ لأنه لم يوثقه غير ابن حبان، ولأن =

# ١٥ - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ١٠٦٥ - ١٠٢٥ - عن ابن عباس، قال :

نهى رسول الله ﷺ أَن تُزوجَ المرأة على العمّة والخالة. . . (١١).

= هذا عقب عليه برواية أخرى عن فليح: حدثني عبدالأعلى، وعبدالجبار بن نُبَيَّه به دون: «ولا يخطب عليه»، فظننت أن هذه الزيادة تفرد بها عبدالجبار.

ويؤيده أن البزار رواه في «البحر الزخار» (٢/ ٢٥) من طريق فليح به دونها، ويكفي في إنكارها أنه خالفه نافع، فرواه عن (نبيه بن وهب) به دونها.

أخرجه مسلم وأصحاب «السنن» وغيرهم كما تراه في «الإرواء»، ولذلك فلم يصب الشيخ شعيب في تصديره التخريج بقوله: «حديث صحيح»! لخلو هذه الزيادة من شاهد مرفوع، فهي لذلك منكرة.

وأبعد منه عن الصواب قول الأخ الداراني هنا (٤/ ٢٠٣): "إسناده حسن" كها هو ظاهر مما تقدم، وإن من حداثته في هذا العلم قوله في (عبدالجبار): "وقد ترجمه البخاري (٦/ ١٠٩)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً"! لأنه لم يترجمه بشيء مطلقاً سوى أنه ذكر اسمه! فهل هذه ترجمة؟! وأهل العلم يعرفون للبخاري هذا الأسلوب، وأنه كتب اسمه لعله يتيسر له فيها بعد شيء يترجمه به، وهذا مثل ترجمة ابن أبي حاتم لبعض رجاله بأن يذكر من روى عنه دون توثيق أو تجريح، فيتوهم بعض الجهلة أنه توثيق منه، وإنها كتبه رجاء العثور على الجرح والتعديل، كها نص عليه في مقدمته (١/ ٣٨)، ولذلك قال الحافظ في (إياس بن نُذَير) الذي وثقه ابن حبان: "وذكره ابن أبي حاتم وبيض له؛ فهو مجهول"، فاعلم هذا؛ فإنه من النفائس.

(۱) هنا في الأصل ما نصُّه قال: «إنّكنَّ إذا فعلتنَّ ذلك قطعتنَّ أَرحامكنَّ »؛ فحذفتها لنكارتها، وتفرد أبي حريز بها، على أنهم اختلفوا عليه فيها، وأكثرهم لم يروها عنه، عند أبي داود والترمذي وأحمد وكذا الطبراني (۱۱/ ٣٣٦/ ١١٩٣٠).

وقد أخطأ الشيخ شعيب خطأ فاحشاً بقوله في تعليقه على «الإحسان» (٩/ ٤٢٦): «حديث حسن، أبو حريز حديثه حسن في الشواهد، وقد توبع»! ثم عزاه للثلاثة المذكورين موهماً أن الزيادة عندهم!! والمتابعة التي أشار إليها مجرد دعوى وإلا لخرجها، وهو لم يذكر في التخريج مصدراً آخر غير الطبراني (١١٨٠٥) من طريق جابر الجعفي، ومع أن هذا متروك، فليس فيه الزيادة! ﴿ظلهات بعضها فوق بعض﴾!

وأسوأ منه قول الأخ الداراني في تعليقه على الكتاب (٤/ ٢٠٥):

صحيح لغيره دون: «إنكنَّ. . . » - «الإرواء» (١٨٨٢)، «ضعيف أبي داود» (٣٥٢). ١٦ - باب فيمن أَسلم وتحته أُختان

١٠٦٦ - ١٢٧٦ - عن فيروز الديلمي، قال :

قلت: يا رسول الله! إنّي أسلمت وتحتى (١) أُختان، فقال رسول الله ﷺ: « طلّق أيتها شئت » .

حسن - « الإِرواء » ( ٦ / ٣٣٤ - ٣٣٥ )، « صحيح أبي داود » ( ١٩٤٠ ) .

١٧ - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

١٠٦٧ - ١٢٧٧ - ١٢٧٧ - عن [ عبدالله بن عمر ] :

أنَّ غَيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له رسول الله على الله « اختر منهن أَربعًا ، [ وفارق سائرهن ] » .

فلم كانَ في عهد عمر؛ طلَّق نساءه، وقَسَمَ مالَه بين بنيه، فبلغَ ذلك عمر، فلقيه فقال: إنِّي أَظنُّ أنَّ الشيطانَ -فيها يسترق من السمع- سمع بموتك فقذفه أ في نفسِك، ولعلَّك لا تمكث إلَّا قليلًا، وايم الله لَتَرُدُّنَّ نساءك ولترجعنَّ في مالِك؛ أو لأُورثُهُنَّ منك، ولآمرنَّ بقبرك فيرجم، كما رجم قبر أبي رغال (٢).

<sup>= &</sup>quot;إسناده حسن من أجل أبي حريز . . . " ثم عزاه إلى الثلاثة المشار إليهم ، فخفى عليه ما تقدم من الاختلاف! أو تجاهله، وأحلاهما مر، وأسوأ -أو أفحش- من ذلك كله تجاهلهما أن الحديث رواه خمسة آخرون من الصحابة منهم أبو هريرة عند الشيخين مثل رواية الأكثرين عن أبي حريز دون الزيادة، فمن يحسنها مع هذا؛ فهو إما جاهل، أو غافل، أو مغرض.

<sup>(</sup>١) كذا في طبعات الكتاب الثلاث، وفي طبعتي «الإحسان»: (وعندي)، ولعل الصواب ما أثبته؛ فإنه الموافق لمصادر التخريج كـ «السنن»، و «المسند» وغيره.

<sup>(</sup>٢) أَبُو رغال كانَ دليل الأحباش أصحاب الفيل الذين جاءوا من اليمن لهدم الكعبة ، فعدَّته العرب خائنًا ، وكانت ترجم قبره .

صحيح - « الإرواء » ( ١٨٨٢ ) .

# ۱۸- باب في الزوجين يسلمان [ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

#### ١٩ - باب لفظ التزويج

١٠٦٨ - عن عقبة بن عامر، قال : قال رسول الله على :

« خيرُ النكاح أيسره ».

وقال النبيُّ ﷺ لرجل:

« أُترضى أَن أُزوجك فلانة ؟ ».

قال : نعم ، قال لها :

« أُترضينَ أَن أُزوجك فلانًا ؟ ».

قالت : نعم ، فزوجها ﷺ . . . فذكر الحديث .

صحيح - وتقدّم بتهامه (؟؟؟ / ١٢٦٢).

## ۲۰ - باب تزويج النبيّ ﷺ

اللهم الله الله الله عن أمّ سلمة ، قالت : قال رسول الله على : « من أصابته مصيبةٌ فليقل : ﴿ إِنَّا للهِ وإِنَّا إليه راجعون ﴾ ، اللهم ! عندك أحتسب مصيبتي ، فآجِرني فيها ، وأبدلني بها خيرًا منها».

فلما ماكَ أبو سلمة قلتها ، فجعلتُ كلما بلغتُ: « أَبدلني خيرًا منها » قلت في نفسي : ومَن خيرٌ من أبي سلمة ؟! فلما انقضت عدتها بعثَ إليها أبو بكر يخطبها ، فلم تَزوجه ، ثمَّ بعث إليها عمرُ [يخطبها] فلم تَزوجه ، ثمَّ بعث إليها عمرُ [يخطبها] فلم تَزوجه ، ثمَّ بعث إليها عليه ، قالت : أخبر بعثَ إليها رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب يخطبها عليه ، قالت : أخبر

رسول الله ﷺ أَنِّي امرأة غَيْرَى ، وأني امراة مُصْبية ، وليس أحد من أُوليائي شاهدًا ، فأتى رسولَ الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال :

« ارجع إليها فقل لها :

أما قولُكِ: إِنَّي امرأة غيرى؛ فأسأل الله أن يذهب غيرتَك، وأمّا قولُكِ: إِنَّي امرأة مصبية؛ فتكفين صبيانَك، وأما قولكِ: إنّه ليس أحدٌ من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك ».

فقالت لابنها: يا عمر! قم فزوج رسول الله على، فزوجه، فكان رسول الله على يأتيها ليدخل بها، فإذا رأته أخذت ابنتها زينب فجعلتها في حجرها، فينقلب رسول الله على فعلم بذلك عار بن ياسر وكان أخاها من الرضاعة -؛ فجاء إليها فقال: أين هذه المقبوحة التي قد آذيت بها رسول الله على فأخذها فذهب بها، فجاء رسول الله على فدخل عليها، فجعل يضرب ببصره في جوانب البيت، فقال:

« ما فعلت زينب ؟ ».

قالت: جاء عمار فأَخذها فذهب بها، فبنى بها رسول الله ﷺ . . . (۱) وقال :

<sup>(</sup>۱) في الأصل هنا ما نصّه: « لا أَنقُصُكِ ممّا أعطيت فلانة ؛ رحاءين ، وجرّتين ، ومرفقة حشوها ليف»، وقال. . »، ولما لم أجد له ما يقويه كأصله فقد حذفته ، ولا يغرنك قول الداراني: «إسناد جيد»! فإنه مبني على اجتهاده الفج في اعتباده على توثيق ابن حبان للمجهول كراوي هذا الحديث (محمد ابن عمر بن أبي سلمة) الذي قال فيه أبو حاتم: «لا أعرفه»، ونقله هو معرضاً عنه! ولذلك لم يوثقه الحافظ ولا الذهبي! ولا قول الشيخ شعيب هنا: «حسن»! لأنه حكم مرتجل، فإنه يعني -والله أعلم-:=

« إن سبعت لكِ سبعتُ لنسائي » .

صحیح - « الصحیحة » ( ۲۹۳ )، «الإرواء» (٦/ ۲۱۹ - ۲۲۱ و٧/ ۸۳ - ۸۸) : م - نحوه .

١٠٧٠ - ١٢٨٣ - عن عائشة، قالت :

هاجر عبيدالله بن جحش بأمِّ حبيبة بنت أبي سفيان -وهي امرأته- إلى أرض الحبشة ، فلم قدم أرض الحبشة مرض ، فلم حضرته الوفاة؛ أوصى إلى رسول الله على مع أرض الله على أمَّ حبيبة ، وبعث بها النجاشي مع شرحبيل ابن حسنة .

صحيح - " صحيح أبي داود " ( ١٨٣٥ ) .

٢١ - باب ما يدعى به للذي يريد الزواج

١٠٧١ - ١٢٨٤ - عن أبي هريرة :

أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرادَ الرَّجلُ أَن يتزوَّجَ ؛ قال له :

« بارك الله لك ، وبارك عليك » .

صحيح - « آداب الزفاف » ( ۱۷۵ ) ، « صحيح أبي داود » ( ۱۸۵۰ ) .

٢٢ - باب إعلان النكاح

١٠٧٢ - ١٢٨٥ - عن عبدالله بن الزبير، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال:

<sup>= &</sup>quot;حسن لغيره"، وهذا يعني أن الحديث بتهامه له شواهد ومتابعات في المصادر التي ذكرها في تخريج الحديث في "الإحسان"، ولا شيء من ذلك بخصوص هذه الزيادة، وإن كان بمعنى أنه حسن لذاته حوهذا ما أستبعده- تناقض مع غمزه في التخريج لتوثيق ابن حبان، واعتهاده على قول الحافظ في الرواي المذكور: "مقبول"، يعني: عند المتابعة، والواقع أنه لا متابعة في الزيادة!

« أُعلنوا النّكاح » .

حسن صحيح - «آداب الزفاف» (١٩٣)، «المشكاة» (٣١٥٢)، «الإرواء» (١٩٩٣).

## ٢٣ - باب في حقّ المرأة على الزوج

١٠٧٣ - ١٢٨٦ - عن معاوية بن حيدة :

أنَّ رجلاً سألَ رسولَ الله ﷺ : ما حقُّ المرأة على الزوج ؟ قال : « يُطعمها إِذَا طَعِم ، ويكسوها إِذَا اكتسى ، ولا يضرب الوجه ، ولا يقبّح ، ولا يهجر إلّا في البيت » .

صحيح - «الإرواء» (۲۰۳۳)، «صحيح أبي داود» (۱۸۵۹ و ۱۸۹۰)، «المشكاة» (۳۲۰۹)، «آداب الزفاف» (۲۸۰).

١٠٧٤ - ١٢٨٧ - عن أبي موسى، قال :

دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي على أو أينها سيئة الهيئة، فقلن : ما لك ؟! ما في قريش رجل أغنى من بعلك! قالت : ما لنا منه شيء ، أمّا نهاره فصائم ، وأمّا ليله فقائم! قال : فدخل النبيُّ على فذكرنَ ذلك له؟ فلقيه النبي على فقال :

« يا عثمان! أما لك فيَّ أُسوة ؟! ».

قال : وما ذاك يا رسول الله! فداك أبي وأُمي ؟! قال :

« أَمَا أَنت فتقوم الليلَ وتصوم النّهار ، وإِنَّ لأَهلِكَ عليك حقًّا ، وإِنَّ الجَسدِك عليك حقًّا ، وإِنَّ الجسدِك عليك حقًّا ، صَلِّ وَنَمْ ، وصم وأَفطر » .

قال : فأتتهم المرأة بعد ذلك [عَطِرَة] كأُنّها عروس، فَقُلْنَ لها : مه ؟! قالت : أَصابنا ما أَصابَ النّاس . صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ١٢٣٩ ) .

١٠٧٥ - ١٢٨٨ - عن عائشة [رضى الله عنها]، قالت :

دخلت امرأة عثمان بن مظعون - واسمها خولة بنت حكيم - على عائشة وهي بَذّة الهيئة ، فسألتها عائشة : ما شأنُك ؟! قالت : زوجي يقوم الليل ، ويصوم النهار ، فدخل النبي ﷺ، فذكرت عائشة ذلك له؟ فلقي النبي ﷺ عثمان بن مظعون، فقال :

« يا عثمان ! إنَّ الرهبانيّةَ لم تكتب علينا ، أَما لك في أُسوةٌ حسنة ؟! فواللهِ إِنّي لأَخشاكم للهِ ، وأحفظكم لحدوده » .

صحيح لغيره - المصدر نفسه .

## ٢٤ - باب في حق الزوج على المرأة

١٠٧٦ - ١٢٨٩ - عن أبي سعيد الخدري، قال :

جاء رجل بابنة له إلى رسول الله ﷺ، فقال : يا رسولَ الله! هذه ابنتي، قد أَبت أَن تتزوجَ ! فقال لها النبي ﷺ:

« أَطيعي أَباك »، فقالت : والذي بعثك بالحق لا أَتزوّج حتّى تخبرني ما حقّ الزوج على زوجته ؟ فقال النبيُّ ﷺ :

«حقُّ الزوج على زوجتِه، أَن لو كانت به قرحة فلحستها ما أُدّت حقّه».

فقالت: والذي بعثك بالحقِّ لا أَتزوج أَبدًا! فقال النبيُّ ﷺ:

« لا تُنْكِحوهنَّ إِلَّا بإذنهنَّ » (١).

 <sup>(</sup>۱) كذا الأصل وهو الصواب، وفي الطبعتين الأخريين، وطبعتي «الإحسان»: «بإذن أهلهن»!
 وهو مخالف للسباق والسياق، وما أثبته موافق لرواية البزار (۲/ ۱۷۷ – ۱۷۸)، وقد رواه عن شيخه =

- #UE

حسن صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ٣ / ٧٤ ) .

١٠٧٧ - ١٢٩٠ - عن ابن أبي أوفي، قال:

لما قدم معاذ بن جبل من الشام! سجد للنبيِّ ﷺ، فقال رسول الله

« ما هذا يا معاذ ؟! ».

قال: يا رسولَ اللهِ! قدمت الشام، فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم ، فأردتُ أَن أَفعلَ ذلك بك ، قال :

« فلا تفعل؛ فإنّي لو أُمرت شيئًا يسجد لشيء؛ لأمرتُ المرأة أَن تسجد لروجها، والذي نفسي بيدِه؛ لا تؤدي المرأة حقّ ربّها حتّى تؤدي حقّ زوجها؛ [حتى لو سألها نفسها، وهي على قتب، لم تمنعه] » (١).

صحيح - «التعليق» أَيضًا (٣/ ٧٦)، «آداب الزفاف» (٢٨٤)، «الإرواء» (٧/ ٥٦).

١٠٧٨ - ١٢٩١ - عن أبي هريرة :

أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ دخلَ حائطًا من حوائط الأَنصارِ، فإذا فيه جملان يَضربان (٢) ويَرعُدان، فاقتربَ رسول الله عَلَيْهِ منها، فوضعا جِرانها بالأَرض، فقال من معه: يُسْجَدُ لك (٣)! فقال رسول الله عَلَيْهِ:

<sup>= (</sup>أحمد بن عثمان بن حكيم، وهو شيخ شيخ ابن حبان، ولرواية ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٣)، ورواه عن شيخه جعفر بن عون شيخ أحمد بن عثمان، كما يشهد له قوله ﷺ: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. . . » متفق عليه، وهو مخرج في الإرواء» (٦/ ٢٢٨)، وهو مذهب البخاري، انظر «الفتح» (٩/ ١٩١ – ١٩٢)، وخفي هذا الخطأ على الشيخ شعيب هنا، وفي «الإحسان»!!

<sup>(</sup>١) زيادة من طبعتي «الإحسان»، و«المسند»، ولم يستدركها الداراني.

<sup>(</sup>٢) أي: يركضان ويسرعان، و(الجران): باطن العنق.

 <sup>(</sup>٣) كذا الأصل، وفي «الإحسان»: (سجد له)، وفي «ترغيب الأصبهاني» (٢/ ٦٢٥): (سجدا
 له)، وهذا أنسب وألصق بالسياق؛ فلعل فيه سقطاً أو طيًا واختصاراً؛ فإنّ أصله كما في رواية ابن =

«ما ينبغي لأحدٍ أن يسجدَ لأحد، ولو كانَ أحد ينبغي له أن يسجدَ لأحدٍ؛ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها؛ لما عَظَم الله عليها من حقه».

حسن صحيح - «التعليق الرغيب» (٣/ ٧٥)، «الإرواء» (١٩٩٨)، «المشكاة» (٣٢٥٥).

١٠٧٩ - ١٢٩٤ - عن ابن مسعود، عن النبيُّ ﷺ:

[أنَّه] قال للنساء:

« تصدّقنَ ؛ فإنّكنَّ أكثر أهل النّارِ » .

قالت امرأة ليست من عِلْيَةِ النساء: بم -أو: لم-؟! قال:

« لأَنكنَّ تكثرنَ اللعن، وتكفرن العشير ».

قال عبدالله: ما من ناقصات العقل والدين أُغلب على الرّجال ذوي الأَمر على أُمرهم من النساء، قيل: وما نقصان عقلها ودينها؟ قال:

أمّا نقصان عقلها؛ فإنَّ شهادةَ امرأتين بشهادة رجل، وأمّا نقصان دينها؛ فإنّه يأتي على إحداهنَّ كذا وكذا يوم لا تصلي فيه صلاة واحدة .

صحيح لغيره دون قوله في المرأة: من عِلية النساء (١) - «الصحيحة» (٣١٤٢)، «الطلال» (٢٩٤٢ - ٤٦٤): م - أبي هريرة وابن عمر مرفوعًا كلّه.

<sup>=</sup> عباس لهذه القصة والمعجزة، ولفظه:

قالوا: يا رسول الله! هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك، أفلا نسجد لك؟ قال . . . وهو خرج في «الصحيحة» (٣٤٩٠)، وقد فات هذا التصحيح المعلقين الأربعة .

<sup>(</sup>١) قلت : وفي حديث أبي هريرة أنها كانت: جَزْلة؛ أي : ذات عقل ورأي، كما قال النووي في « شرح مسلم » .

وأما قول ابن الأثير : ﴿ أَي: تامة الخلق ، فمها لا يناسب المقام كها هو ظاهر .

ومن أَجل هذه المخالفة، ووَقْف قوله: ما من ناقصات؛ أُوردت الحديث في «ضعيف الموارد» أَيضًا؛ وخشية أن يتعلق به بعض ذوي الأهواء، فينفون صحته، وهو ثابت في أحاديث كما بينته هناك.

١٠٨٠ – ١٢٩٥ – عن طلق بن علي، قال: قال: سمعتُ نبيَّ اللهِ ﷺ يقول:
 ﴿ إِذَا دَعَا الرَّجِلُ زُوجِتَه لِحَاجِتِه فَلْتُجِبُه؛ وإِنْ كَانَت على التنورِ ».
 صحيح – « التعليق الرغيب » ( ٣ / ٧٩ ) ، « الصحيحة » ( ١٢٠٢ ) .

ا ۱۰۸۱ – ۱۲۹۲ – عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ : «إِذَا صلّت المرأة خمسَها، وصامت شهرَها، وحصَّنت فرجها، وأطاعت بعلها؛ دخلت من أي أبواب الجنّة شاءت».

حسن صحيح - « التعليق الرَّغيب » ( ٣ / ٧٣ )، « آداب الزفاف » ( ٢٨٦ ).

#### ٢٥ - باب في إتيان الرَّجل أهله

١٠٨٢ - ١٢٩٨ - عن أبي ذر، أنَّ رسولَ الله على قال :

« لك في جماع زوجتكَ أُجر ».

فقيل: يا رسولَ اللهِ! وفي شهوةٍ يكونُ أَجر ؟! قال :

« نعم، أَرأيتَ لو كانَ لك ولد قد أدرك ثمَّ مات، أكنت محتسبه ؟». قال: نعم، قال:

« أُنت خلقته ؟ ».

قال : بل الله خلقه ، قال :

« أُنت كنت هديته ؟ ».

قال : بل الله هداه ، قال :

« أُكنت ترزقه ؟ »، قال :

بل الله كان يرزقه ؟ قال رسول الله عليه :

باب : ۲۶

« فضعه في حلالِه [، وجنِّبه حَرَامه](١) وأُقررُه؛ فإن شاء اللهُ أُحياه ، وإِنْ شاء أَماته ، ولك أَجر » .

صحيح لغيره - « الصحيحة » (٩٧٥) .

#### ٢٦ - باب النهى عن الاتيان في الدبر

١٠٨٣ – ١٢٩٩ و ١٣٠٠ – عن خزيمة بن ثابت الخطمي، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال

« إِنَّ الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساءَ في أُعجازهن " . صحيح - «الأرواء» (٧ / ٦٦ / ٢٠٠٥)، «المشكاة» (٣١٩٣)، «آداب الزفاف» (١٠٤). ١٠٨٤ - ١٣٠١ - عن على بن طلق :

أَنَّ رجلًا قال : يا رسولَ اللهِ ! إِنَّه يخرج من أُحدنا الرُّوكِحة؟! قال : « إِذا فسا أُحدكم فليتوضأ (٢) ، ولا تأتوا النساء في أُعجازهنَّ » .

حسن لغيره - «المشكاة» (٣١٤/ التحقيق الثاني)، «ضعيف أبي داود» (٢٧)، وقد مضى (٢٠٣ / ٢٠٠٠) .

١٠٨٥ - ١٣٠٢ و ١٣٠٣ - عن ابن عباس، قال : قال رسول الله على : « لا ينظر اللهُ إلى رجل أتى [ رجلًا أو ] امرأة في دبرها » . صحيح - « آداب الزفاف » ( ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>١) زيادة من «الإحسان» لم يستدركها المعلقون الأربعة.

<sup>(</sup>٢) قلت: في بعض الروايات زيادة بلفظ: «فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة»؛ وهي منكرة، ولذلك أوردته في «ضعيف أبي داود»، وقد تقدمت في الحديث (٢٠٣)، وجازف الأخ الداراني فصحح إسنادها، وفيه جهالة ومخالفة كما ذكرت هناك.

#### ٢٧ - باب ما جاء في وطءِ المرضع

۱۳۰۶ - ۱۳۰۶ - عن أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت : سمعت رسول اللهِ عليه [ يقول ] :

« لا تقتلوا أولادكم سرًّا ؛ فإنَّ [ قتل ] الغَيْلِ (١) يدرك الفارس فيدعثره (٢) عن فرسه ».

حسن - « المشكاة » ( ٣١٩٦ / التحقيق الثاني ) .

#### [ ۲۷/ ۲ - باب ما جاء في العزل

١٠٨٧ - ٤١٨٢ - عن جابر بن عبدالله :

أَنَّ رَجِلًا مِن الأَنصارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فقال : إِنَّ عَنْدِي جَارِية وأَنَا أَعزَلُ عَنْها ؟ فقال ﷺ :

« إنّه سيأتيها ما قُدّر لها » .

ثُمَّ أَتَاه بعد ذلك فقال : إنَّها قد حملت ، فقال رسول الله ﷺ :

« ما قدر الله نسمة تخرج؛ إِلَّا هي كائنة ».

فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كان يقال: لو أنَّ النطفة التي قدَّرَ منها الولد، وضعت على صخرة؛ لأخرَجَتْ ].

صحيح - "صحيح أبي داود" (١٨٨٩): م- نحوه دون قول إبراهيم: لو أنَّ... إلخ.

<sup>(</sup>١) الأصل: «فإن قتله يدرك»! والتصحيح من «الإحسان» (٥٩٥٢) وغيره .

<sup>(</sup>۲) أي: يصرعه ويسقطه، وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت فحملت فسد لبنها، وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن، فإذا صار رجلاً، وركب الخيل، فركضها؛ فربها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له؛ غير أنه سِرُّ لا يرى ولا يعرف. انظر: «شرح السنة» (۹/ ۱۰۹).

#### ٢٨ - باب ما جاء في القَسْم

١٠٨٨ - ١٣٠٦ - عن عائشة، قالت :

« وكلكن (١) على ذلك ؟ ».

قلن : نعم ، فانتقل إلى بيت عائشة ، فهاتَ فيه عَلَيْهُ .

صحيح - " صحيح أي داود " ( ١٨٥٤ ) : خ مختصرًا .

#### ٢٩ - باب في غيرة النساء

١٠٨٩ - ١٣٠٧ - عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ، قال :

« من كانت له امرأتان ، فهال مع إحداهما على الأُخرى؛ جاء يومَ القيامة وأَحد شقيه ساقط » .

صحيح - «التعليق الرغيب» (٣/ ٧٩)، «الإرواء» (٢٠١٧)، «صحيح أبي داود» (١٨٥٠).

#### ٣٠ - باب في عِشرة النساء

١٠٩٠ – ١٣٠٨ – عن سمرة بن جندب، قال : قال رسول الله ﷺ :
 «إنَّ المرأةَ خُلقت من ضِلَع، فإن أقمتها كسرتها، فدارها؛ تعش بها».
 صحيح – « التعليق الرَّغيب » ( ٣ / ٧٢ ) .

١٠٩١ - ١٣٠٩ - عن أبي هريرة، أنَّه سمع رسول اللهِ ﷺ يقول :

<sup>(</sup>١) الأصل: "وكلكم"! والتصحيح من "الإحسان".

«لا يحلُّ لامرأة [أن] تصوم وزوجها شاهد إِلّا بإذنِه ، ولا تأذن لرجل في بيتها وهو له كاره، وما تصدقت من صدقة؛ فله [نصف] صدقتها، وإنّما خلقت من ضلع ».

صحيح لغيره - «الإرواء» (٧/ ٦٤)، «صحيح أبي داود» (٢١٢١). ومضى طرفه الأَول من طريق آخر وبزيادة فيه مهمة برقم (.../ ٩٥٤).

١٠٩٢ - ١٣١٠ - عن عائشة، قالت :

سابقني النبي ﷺ فسبقته ، فلبثنا حتّى إذا أرهقني (١) اللحم؛ سابقني فسبقنى ، فقال [النبي] ﷺ :

« هذه بتلك » .

صحيح لغيره - «الإرواء» (١٥٠٢)، «آداب الزفاف» (٢٧٦)، «المشكاة» (٣٢٥١)، « «صحيح أبي داود» (٢٣٢٣).

١٠٩٣ - ١٣١١ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
 « أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم خُلقًا ، وخيارُكم خيارُكم لنسائِهم » (٢٠).
 صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ٢٨٤ ) .

۱۰۹٤ – ۱۳۱۲ – عن عائشة، قالت : قال رسول الله ﷺ :
 «خیرُکم خیرُکم لأهلِه، وأنا خیرُکم لأهلی، وإذا مات صاحبُکم فدعوه».
 صحیح – المصدر نفسه ( ۲۸۵ ) .

٣١ - باب ما جاء في الغَيْرة وغيرها

١٠٩٥ - ١٣١٣ - عن ابن عتيك الأنصاري، قال : قال رسول الله عليه :

(١) أي : غشيني ، وفي رواية أبي داود : فلما حملت اللحم... وهو رواية لـ « كبرى النسائي »، وهو كناية عن الشّمَن .

( ٢ ) الحديث في « الإحسان » ( ٦ / ١٨٨ / ٤١٦٤ ) بإسناد آخر عن أبي هريرة ، ولم أره في مكان آخر بإسناده الذي ساقه هنا .

"إِنَّ مِن الغَيرةِ مَا يَحِبُّ اللهُ، ومنها ما يبغضُ الله، فأَمّا الغيرةُ الّتي يحبُّ الله]؛ فالغيرةُ في الله، [وأمّا الغيرةُ التي يبغضُ؛ فالغيرةُ في غيرِ الله]، وإنَّ من الخيلاء ما يحبّ الله، [ومنها ما يُبغضُ الله]، [فأمّا الخيلاءُ التي يحبُّ الله]: أن يتخيل العبدُ بنفسِه عند القتال، وأن يتخيل عند الصدقة (١١)، وأمّا الخيلاء التي يبغضُ الله؛ فالخيلاءُ لغير الدين».

حسن - « الإرواء » (١٩٩٩)، « صحيح أبي داود » ( ٢٣٨٨ ) .

#### ٣٢ - باب استعدار الرَّجل من امرأته

١٠٩٦ - ١٣١٤ - عن عائشة:

أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ استعذرَ أَبا بكر من عائشة (٢) ، ولم يظن النبيِّ عَلَيْهِ أَن ينالهَا [أبو بكر] بالذي نالها (٣) ، فرفع أبو بكر يدَه فلطمها ، وصكَّ في صدرها ، فوجد من ذلك النبيُّ عَلِيْهِ وقال :

« يا أبا بكر! ما أنا بمستعذرك منها بعدها أبدًا ».

صحيح لغيره - « الصحيحة » ( ۲۹۰۰ ) .

#### ٣٣ - باب ضرب النساء

۱۳۱۰ - ۱۳۱۵ - عن ابن عباس :

<sup>(</sup>۱) قلت: وجه ذلك كها قال ابن الأثير: «أما الصدقة؛ فأن تهزه أريحيَّة السخاء فيعطيها طيبة بها نفسه، فلا يستكثر كثيرًا، ولا يعطي منها شيئاً إلا وهو له مستقل، وأما الحرب فأن يتقدم فيها بنشاط وقوة ونخوة وجنان».

<sup>(</sup>٢) أي: أنه على طلب من أبي بكر أن يعذره إن هو على أدّبها.

<sup>(</sup>٣) الأصل في الطبعات الثلاث: (أن ينال منها بالذي نال منها)، والتصحيح من طبعتي «الإحسان»، و«مصنف عبدالرزاق» والزيادة منه.

أنَّ الرجالَ استأذنوا رسولَ اللهِ ﷺ في ضربِ النساء؟ فأذنَ لهم، فضربوهنَّ ، فباتَ ، فسمع صوتًا عاليًا، فقال :

«ما هذا؟»، فقالوا: أَذنتَ للرّجالِ في ضربِ النساء فضربوهنّ، فنهاهم، وقال:

« خيرُكم خيرُكم لأهلِه ، وأَنا من خيرِكم لأهلي » .

۱۰۹۸ - ۱۳۱۶ - عن إياس بن أبي ذُباب، قال : قال رسول الله عليه : « لا تضربوا إماءَ الله » .

[قال:] فذئِرَ النساء (٢)، وساءت أُخلاقهنَّ على أُزواجهنَّ، فجاء عمر ابن الخطاب فقال: قد ذئر النساء [وساءت أخلاقهن على أزواجهن] منذ نهيت عن ضربهنَّ! فقال النبيُّ ﷺ:

« فاضربوا »، فضرب الناس نساءهم تلك الليلة ، فأتى نساء كثير يشتكين الضرب ، فقال النبي عليه حين أصبح :

(۱) لم يتنبّه لهذا الاستثناء المعلقون على الكتاب -على غالب عادتهم-، بل وتناقضوا، فالشيخ شعيب -ومن معه- قال: إنه حسن، ويعني: أنّه حسن لغيره، وبه صرّح في تعليقه على «الإحسان» (۹/ ٤٩٢)، وذكر أن في إسناده راويين لم يوثقها غير ابن حبان، مشيرًا إلى جهالتها، ثم بين سبب تحسينه المذكور بقوله: «ويشهد له حديث عائشة المتقدم»؛ يعني حديثها في آخر الباب (٣٠)! وغفل أنه ليس فيه (سبب الورود)، فكان ينبغي استثناؤه من التحسين كما يقتضيه التحقيق .

وأَما الداراني ومن معه؛ فجوّد إسناده اعتدادًا منه بالتوثيق المذكور ، وهدرًا لنقد الحفاظ إيّاه كها عليه علم المصطلح! مع تصريح الحافظ الذهبي في أَحدهما أنّه لا يعرف!

( ٢ ) أَي : نشزن واجترأن .

« لقد طافَ بآل محمد الليلة سبعون امرأة ؛ كلهن يشتكين الضربَ ، وايم اللهِ لا تجدون أُولئك خياركم ».

صحيح لغيره - «المشكاة» (٣٢٦١/ التحقيق الثاني)، «صحيح أبي داود» (١٨٦٣).

٣٤ - باب الإيلاء

١٠٩٩ - ١٣١٧ - عن عائشة، قالت :

آلى رسول الله ﷺ من نسائِه، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة.

صحيح لغيره - التعليق على « ابن ماجه » ( ١ / ٦٣٩ ) .

٣٥ - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده

١١٠٠ – ١٣١٨ – عن بريدة، قال : قال رسول الله ﷺ :

«من خَبَّبَ (١) زوجة امرئ أو مملوكه؛ فليسَ منّا، ومن حلفَ بالأَمانة؛ فليسَ منّا».

صحيح - « الصحيحة » ( ٩٤ و ٣٢٥ ) .

١١٠١ - ١٣١٩ - عن أبي هريرة، عن النبي على، قال :

« من خبّبَ عبدًا على أهله؛ فليسَ منّا ، ومن أَفسدَ امرأة على زوجها؛ فليسَ منّا » .

صحيح - « الصحيحة » ( ٣٢٤ ) ، « صحيح أبي داود » ( ١٨٩٠ ) .

[ 70/ ٢ باب النفقة ]

١١٠٢ – [ ٢٢٦٦ – عن عبدالله بن عمرو، قال : قال رسول الله ﷺ :

<sup>(</sup>١) أي: خدع وأفسد، كما في «النهاية».

« كفى بالمرء إثمَّا أَن يضَيِّعَ من يقوت » ] .

حسن - «صحيح أبي داود» (١٤٨٥)، «تخريج فقه السيرة» (٤٣٦)، «الإرواء » (٨٩٤).

[ ٣٥/ ٣ - من فتنة النساء التزين لغير المحارم ]

« إِنَّ الدنيا خَضِرة حلوة؛ فاتقوها واتقوا النساءَ » .

ثمَّ ذكرَ نسوةً ثلاثةً من بني إسرائيل؛ امرأتين طويلتين [تعرفان]، وامرأة قصيرة لا تُعرفُ، فاتخذت رجلين من خشب، وصاغت خاتهً، فحشته من أطيب الطيب: [ المِسك ، وجعلت له غَلْقًا ] (١) ، فإذا مرّت بالمسجد أو بالملاٍ قالت به ؛ ففتحته؛ ففاح ريحه » ] .

صحيح - « الصحيحة » ( ٤٨٦ ، ٩٩٥ ): م مفرقاً نحوه .

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة -والتي قبلها- من «صحيح ابن خزيمة» (١٦٩٩)؛ فإن ابن حبان رواه عنه؛ وزاد -أيضاً- في آخره: قال المستمرُّ بخنصره اليسرى؛ فأشخصها -دون أصابعه الثلاث- شيئاً، وقبض الثلاث.

وقوله: قال؛ يعنى: أشار.

وكذا قوله في الحديث: «قالت»؛ أي: أشارت.

### ١٩ - كتاب الطلاق

١١٠٤ - ١٣٢٠ - عن ثوبان، عن النبيِّ عَلَيْ قال:

«أَيما امرأة سألت زوجها طلاقها؛ من غير بأسٍ؛ فحرامٌ عليها رائحة الجنّة».

صحيح – « الإرواء » ( ٢٠٩٥ ) ، « المشكاة » ( ٣٢٧٩ ) .

#### ١ - باب في المطلقة ثلاثًا

١١٠٥ - ١٣٢٣ - عن الزُّبير بن عبدالرحمن بن الزَّبير:

« لا تحلُّ [لك] حتّى تذوق العُسيلة » .

صحيح لغيره - « الإرواء » ( ٦ / ٣٠٠ - ٣٠١ ) .

٢ - باب الرَّجعة

١١٠٦ - ١٣٢٤ - عن عمر رضوان الله عليه :

 <sup>(</sup>١) الأصل: نعيمة! والتصحيح من مصادر التخريج ومصادر ترجمة مطلّقة رفاعة، كـ «أُسد الغابة»،
 و«الإصابة». و(الزُّبير) الحفيد على الجادة: بالضم، وجدّه (الزَّبير) بالفتح كما في «التقريب» وغيره.

أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ طلَّقَ حفصة ثمَّ راجعها .

صحيح - «الإرواء» (۲۰۷۷)، «صحيح أبي داود» (۱۹۷٥)، «الأَحاديث المختارة» (۱۹۷ - ۱۵۵) .

۱۱۰۷ - ۱۳۲۰ - عن ابن عمر، قال :

دخلَ عمر على حفصة وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟! لعلَّ رسول الله ﷺ قد طلقك ؟ إِنّه قد كانَ طلقك ، ثمَّ راجعك من أَجلي ، وايم الله لئن كانَ طلّقكِ ؛ لا كلمتُكِ كلمةً أَبدًا .

صحيح - « الإرواء » ( ٧ / ١٥٨ ) .

#### ٣ - باب الخُلْع

١١٠٨ - ١٣٢٦ - عن حبيبة بنت سهل الأنصارية :

أَنَّهَا كَانَتَ تَحْتَ ثَابِت بِن قيس بِن شمَّاس، وأَنَّ رسولَ الله ﷺ خَرَجَ إلى صلاةِ الصبحِ، فوجد حبيبة بنت سهل على بابِه في الغَلَس، فقال رسول اللهِ ﷺ:

« ما شأنك ؟! ».

فقالت : لا أَنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها -؛ فلمّا جاء ثابت قال رسول الله ﷺ :

« هذه حبيبة بنت سهل ، قَدْ ذكرت (١) ما شاءَ الله الله أَن تذكر » .

<sup>(</sup>١) الأصل: "فَلَاكرت"، والتصحيح من طبعتي "الإحسان"، و"موطأ مالك"، وغيره من المصادر، وهو مما فات الأخ الداراني وصاحبه! مع أنه عزاه لتلك المصادر بتوسع كها هي عادته! أما تحقيق النص؛ فأمر لا يعطيه أي عناية!!

قالت حبيبة : يا رسولَ الله ِ! كلُّ ما أُعطاني عندي ، فقال رسول اللهِ قالت [بن قيس] :

« خذ منها » .

فأخذَ منها ، وجلست في أهلها .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٩٢٩ ) .

#### ٤ - باب العِدد

۱۱۰۹ – ۱۳۲۷ – عن أَبِي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ لفاطمة بنت قيس: « اذهبي إِلى أُم شَريك ، ولا تَفُوتينا بنفسِك »(١) .

حسن صحيح - «الإرواء» (٦ / ٢٠٨): م عن فاطمة «الزوائد» .

١١١٠ - ١٣٢٨ - عن أُم سلمة (٢)، عن النبي على قال:

« المتوفى عنها زوجها؛ لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا المُمَشَّقة ، ولا الحلي ، ولا تختضب ، ولا تكتحل » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٩٩٥ ) .

١١١١ - ١٣٢٩ - عن أبي السنابل، قال:

وضعت سبيعة [حَمْلَها] بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو خمس

قلت: وهذا الحديث بما بخسه حقه المعلقون الأربعة فحسنوه فقط! وهو صحيح بشاهده المشار إليه أعلاه عند مسلم، وذلك لسبب جمودهم عند رواية الكتاب، دون النظر في الشواهد والمتابعات! (٢) هذا هو الصواب تبعًا لما في «الإحسان» (٢٩١٤)، و«مسند أبي يعلي» (٤/ ١٦٧٠)، وقد أخرجه المؤلف من طريقه. ووقعَ في الأصل: أم شليم!

<sup>(</sup>١) أي: لا تنفردي برأيك في نفسك، من الفوت وهو السبق، وهو بمعنى الروايات الأخرى: «إذا حللتِ فآذنيني».

وعشرين ليلة ، فلما وضعت تشوَّفَت للأَزواج، فعِيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فقال :

« وما يمنعها وقد انقضى أُجلها ؟! » .

صحيح - « صحيح أبي داود » ( ١٩٩٦ ) .

١١١٢ - ١٣٣٠ - عن أبي سلمة، قال :

سئل ابن عباس عن امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، قال أبو سلمة: فقلت: أما قال الله: ﴿ وأُولاتُ الأَحمالِ أَجلُهنَّ أَن يضعنَ حَملهنَّ ؟! قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني: أبا سلمة-، فأرسل ابن عباس كُريبًا إلى أزواج النبي على يسألهنَّ: هل سمعتنَّ عن رسولِ الله على في ذلك سنّةً؟ فأرسلن إليه: إنَّ سبيعةَ الأسلميةَ وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، فزوجها رسول الله على .

( قلت ) : هو في « الصحيح » من حديث أُمِّ سلمة فقط .

صحيح - « الإِرواء » (٧ / ١٩٢ / ٢١١٣ ): ق، فليس هو على شرط « الزوائد». ١١١٣ – ١٣٣١ – عن فُرَيعة:

أنَّ زوجها كانَ في قرية من قرى المدينة ، وأنّه تبعَ أعلاجًا (١) فقتلوه ، فأتت رسولَ اللهِ ﷺ فذكرت الوحشة ، وذكرت أنّها في منزل ليس لها ، وأنّها استأذنته أن تأتي إخوتها بالمدينة؟! فأذنَ لها ، ثمَّ أعادها فقال لها : « امكثي في بيتِه الذي جاء فيه نعيه، حتّى يبلغَ الكتابُ أَجلَه ».

صحيح - انظر ما بعده .

<sup>(</sup>١) جمع (عِلج)، وهو الرجل القوي الضخم، وهم عبيد له فرَّوا، كما في الرواية التالية.

الفريعة بنتِ مالك بن سنان - وهي أُخت أبي سعيد-: الفريعة بنتِ مالك بن سنان - وهي أُخت أبي سعيد-: أنّها أُتت رسولَ الله ﷺ تسأله أَن ترجع إلى أهلِها في بني خُدْرة؛ فإنّ زوجها خرج في طلب أُعبد له أَبَقُوا، حتى إذا كانوا بطرف (القَدُوم) لحقهم فقتلوه، فسألتُ رسولَ الله ﷺ أَن أُرجع إلى أَهلي؛ فإنّ زوجي لم يتركني في منزل يملكه، ولا نفقة لي ؟ فقالت: فقال رسول الله ﷺ:

« نعم ».

فانصرفت، حتّى إِذَا كنت في الحجرة -أَو في المسجد-؛ دعاني -أَو أَمرني رسول الله ﷺ :

« كيفَ قلتِ ؟ ».

فرددت عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي ، فقال :

« امكثي في بيتكِ حتّى يبلغَ الكتابُ أَجلَه » .

قالت : فاعتددت فيه أُربعة أَشهر وعشرًا .

قالت : فلمّ كانَ عثمان [بن عفان]؛ أَرسل إِليّ ، فسألني عن ذلك ؟ فأخبرته ، فاتَّبعه ، وقضى به .

صحيح - «صحيح أبي داود» (٢/ ١٩٩٢)، «تيسير الانتفاع / زينب بنت كعب»، «الإرواء» (٧ / ٢٠٦ - ٢٠٠ / التحقيق الثاني) (١).

(۱) قلت: من غرائب الداراني في هذا الحديث، والحديث الذي قبله: أنه لم يتعرض لنقل توثيق ابن حبان الوحيد للتابعية الرواية لهم (زينب بنت كعب بن عجرة)، وهو الهائم بتوثيقه حتى للمجهولين حقّاً، كما تقدم التنبيه على ذلك مراراً -وفي المقدمة- ردًّا وبياناً ونصحاً، فلا أدري ما هو السبب؟! أهو لم يحسن الوقوف على ترجمتها فيه -وله في ذلك سلف-؟! أم صرفه عنه هيامه الآخر، وهو الاهتهام =

#### ٥ - باب عِدّة أمّ الولد

١١١٥ - ١٣٣٣ - عن عمرو بن العاص، قال :

لا تَلْبِسُوا علينا سُنَّة نبينا ﷺ ! عدَّة أُم الولد عدَّة المتوفى عنها زوجها .

صحيح لغيره - « صحيح أبي داود » ( ١٩٩٨ ) .

#### ٦ - باب الظهار

١١١٦ - ١٣٣٤ - عن خُويلَة بنت ثعلبة، قالت :

فيَّ -والله- وفي أُوس بن الصامت أُنزلَ الله جلَّ وعلا صدرَ سورة المجادلة ، قالت :

كنتُ عنده، وكانَ شيخًا كبيرًا؛ قد ساءَ خلقه وضجر، قالت: فدخلَ عليَّ يومًا؛ فراجعته في شيءٍ، فغضبَ وقال: أنتِ عليّ كظهرِ أُمي.

ثمَّ خرجَ فجلسَ في نادي قومِه ساعة، ثمَّ دخلَ عليَّ، فإذا هو يريدني على نفسي، فقلت: [كلا] والذي نفس خُويلة بيده؛ لا تَخْلُصُ إِليَّ وقد قلت ما قلتَ حتى يحكم اللهُ ورسوله فينا بحكمه، قالت: فواثبني، فامتنعت منه، فغلبته بها تغلب به المرأةُ الشيخَ الضعيفَ، فألقيته عني، ثمَّ خرجتُ إلى بعض جاراتي، فاستعرت منها ثيابًا، ثمَّ خرجت حتى جئتُ رسول الله ﷺ،

<sup>=</sup> بالوسيلة عن الغاية، وهي تسويد ثلاث صفحات بتخريج الحديث، وتصدير السطور بقوله: «وأخرجه فلان..»، و«أخرجه فلان..»، وتكراره إياها تكراراً مخلَّا ممجوجاً قرابة عشرين مرة! لكل مرة سطر إلى ثلاثة أو أكثر! وكان من الممكن تقليلها إلى نحو ربعها؟! ولكنه الانشغال بالوسيلة عن الغاية، وحب الدنيا رأس كل خطيئة! وقد سبق مني بيان سبب الصحة، مع تفرد ابن حبان بتوثيقها في المقدمة! والتفصيل في المصادر المذكورة أعلاه.

3441

فجلست بين يديه ، فذكرت له ما لقيت منه ، فجعلت أشكو إليه ما أَلقى من سوء خلقه ؟ قالت : فجعل رسول الله ﷺ يقول :

« يا خويْلةُ ! ابن عمّك شيخٌ كبير ، فاتقى (١) الله فيه » .

قالت : فوالله ما برحت حتّى نزلَ القرآن ، فتغشى رسولَ الله ﷺ ما كانَ يتغشاه ، ثمَّ سُرِّيَ عنه ، فقال :

« يَا خُويْلَةُ ! قَد أَنزِلَ الله [جل وعلا] فيكَ وفي صاحبِك » .

قالت : ثمَّ قرأ على : ﴿ قد سمع الله قولَ التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللهِ والله يسمعُ تحاوركما ﴿ إلى قولِه: ﴿ وللكافرين عذاب أليم ﴾ ؛ فقال رسول الله :

« مُرِيهِ فليعتق رقبة » .

قالت: قلت: يا رسول الله! ما عنده ما يعتق ؟! قال:

« فليصم شهرين متتابعين ».

قالت: فقلت: [والله] يا رسولَ اللهِ! إنّه شيخ كبير ما به [من] صيام؟! قال:

« فليطعم ستين مسكينًا [وسقاً من تمر]».

قالت : فقلت : والله يا رسول الله ! ما ذلك عنده؟! قالت : فقال رسول الله علية:

« فإنّا سنعينه بعَرْق من تمر ».

<sup>(</sup>١) الأصل: «فأَبْلِي»! والمثبت من «الإحسان» ومصادر التخريج، ومنه صححت أخطاءً أخرى منها: (خولة) إلى (خويلة)، وإن كان يقال فيها هذا وهذا، كما استدركت الزيادات. وهو مما فات الداراني المبتلى بحب التوسع في التخريج دون التحقيق !!

قالت : [فقلت:] وأَنا يا رسول الله! سأُعينه بِعَرْقٍ آخر ، فقال ﷺ : « أُصبتِ – أو أُحسنتِ – ؛ فاذهبي فتصدقي به عنه، واستوصي بابن عمّك خيرًا ».

فقالت : ففعلت .

حسن لغيره - " الإرواء " ( ٢٠٨٧ ) ، " صحيح أبي داود " ( ١٩١٨ ) .

٧- باب اللعان

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٨ - باب الولد للفراش

الله عن عبدالله [بن مسعود]، قال : قال رسول الله على :
 الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر » .

صحيح لغيره (١<sup>)</sup> - « صحيح أبي داود » ( ١٩٦٦ ) : ق - أبي هريرة وعائشة .

00000

<sup>(</sup>١) قلت: صحّح إسناده المعلقون الأربعة؛ متجاهلين عنعنة المغيرة بن مقسم، وهو مدلس، أو أنَّ المعلق واحد !!

## فهرس الكتب والأبسواب

| ٥. | المقدمــة                                   |
|----|---------------------------------------------|
| ٧. | تقويمي لكتاب «زوائد الموارد»                |
|    | الفصل الأول                                 |
|    | إخلال ابن حبان في «ثقاته»                   |
|    | تبرئة اللَّكنوي ابن حبان من التساهل         |
|    | الرد على الداراني                           |
|    | سبب الأخطاء في «الثقات»                     |
|    | ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|    | الفصل الثاني                                |
|    | شروط ابن حبان في «صحيحه»                    |
|    | إخلال ابن حبان بالوفاء بالشرط الأول والثاني |
|    | الكلام على الشرط الثالث والرابع             |
| ۷١ | تحقيق إخلال ابن حبان بالوفاء بالشروط الخمسة |
| ٧٣ | إخلاله بالشرط الخامس                        |
| ۸٩ | مقدمة الأصل                                 |
| 94 | ١- كتاب الإيمان                             |
| 94 | ١- باب فيمن شهد أن لا إله إلا الله          |
|    | ٢- بـاب مـا يحرم دم العبد                   |
|    | ٣- بـاب بيعة النساء                         |
|    | ٤ - ياب في قواعد الدين ٢                    |

| ٥- بـأب في الإسلام والإيمال٥-                          |
|--------------------------------------------------------|
| ٦- باب في المُوجِبَتَين ومنازل الناس في الدنيا والآخرة |
| ٧- بـاب مـا جاء في الوحي والإسراء                      |
| ٨/ ١- بـاب في الرؤية                                   |
| ٨/ ٢- باب في الصفات                                    |
| ٩- باب إن للملك لمة وللشيطان لمة                       |
| ١١٠ - بـاب مـا جـاء في الوسوسة                         |
| ١١٦ - بـاب فيمـا يخالف كمال الإيمان                    |
| ١١٣ - بـاب مـا جـاء في الكِبْر                         |
| ١١٣ - بـاب في الكبائر                                  |
| ١١٥ ـ باب المراء في القرآن                             |
| ١٥- بـاب فيمن أَكْفَرَ مسلمًا                          |
| ١١٥ ـ بـاب مـا جاء في النفاق                           |
| ١١٦ باب في إبليس وجنوده                                |
| ١١٦ - بـاب في أهل الجاهلية                             |
| ٢- كتاب العلم                                          |
| ١٠٩ بـاب فيمـا بثه سيدنا رسول الله ﷺ                   |
| ٢- باب رواية الحديث لمن فهمه ومن لا يفهمه              |
| ٣- باب طلب العلم والرحلة فيه                           |
| ٤- بـاب الخير عادة                                     |
| ٥- بـاب في المجالس                                     |
| ٦- باب فيمن علم علمًا                                  |
| ٧- باب فيمن لا يشبع من العلم ويجمع العلم               |

| ر- باب فيمن له رغبة في العلم                          |
|-------------------------------------------------------|
| ٥- باب في النية في طلب العلم                          |
| ١٢٤ ١٢٤                                               |
| ١٢٥ باب معرفة أهل الحديث بصحته وضعفه                  |
| ١٢٦ - باب النهي عن كثرة السؤال لغير فائدة             |
| ١٢٦ - باب السؤال للفائدة                              |
| ١٢٩ ـ باب فيمن كتم علمًا                              |
| ١٢٩ - باب اتباع رسول الله ﷺ                           |
| ١٣١ - باب ما جاء في البر والإثم                       |
| ١٣٢ - باب في الصدق والكذب                             |
| ١٣٣ ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل                   |
| ١٣٤ - باب ما جاء في القصص                             |
| ٢٠- بـاب التاريخ                                      |
| ٢١ - بـاب رفع العلم                                   |
| ٣- كتاب الطهارة                                       |
| ١٣٧١٣٧                                                |
| ٢- بـاب فـي سؤر الهرة                                 |
| ٣- بـاب في جلود الميتة تدبغ                           |
| ٤- بـاب من أراد الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى١٣٩ |
| ٥- بـاب مـا يقـول إذا دخل الخلاء                      |
| ٦- باب آداب الخلاء والاستجمار بالحجر                  |
| ٧- بـاب الاستنجاء بالماء                              |
| - بـ بـ الاحتراز من البول                             |
|                                                       |

| ٩- بـاب البـول في القدح٩                    | 1   |
|---------------------------------------------|-----|
| ١٠- باب ما جاء في السواك                    | ١   |
| ١١- بـاب فرض الوضوء                         | ١   |
| ١٢- باب فضل الوضوء                          | ١   |
| ١٤٤ ـ باب البدء باليمين                     | ١   |
| ١٤٤ - بـاب ما جاء في الوضوء                 | ١   |
| ١٤٧ - بـاب إسباغ الوضوء                     | ١   |
| ١٤٩ - باب المحافظة على الوضوء               | ١   |
| ١٧- بـاب فيمن توضأ كما أمر                  | . 1 |
| ۱۸ - بـاب فيمن بات على طهارة                | 1   |
| ١٥١ - باب فيمن استيقظ فتوضأ                 | ١   |
| ٢٠- بـاب كراهية الاعتداء في الطهور          | ١   |
| ٢١- باب المسح على الجوربين والنعلين والخمار | ١   |
| ٢٢- باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث     | ١   |
| ٢٥- باب الذكر والقراءة على غير وضوء         | ١   |
| ٢٦- بـاب صلاة الحاقن                        | ١   |
| ٢٧- بـاب التيمم                             | ١   |
| ۲۸- بـاب ما ينقض الوضوء                     | ١   |
| ٢٩- بـاب ما جاء في مس الفرج                 |     |
| ٣٠- بـاب فيما مسته النار                    |     |
| ٣٠/ ٢- باب في مس اللحم النيء                | ١   |
| ٣١- بـاب فضل طهور المرأة٣١                  |     |
| ٣٢- بـاب مـا يوجـد الغسل                    |     |

| 771  | ٣٣- باب في الجنب يأكل أو ينام          |
|------|----------------------------------------|
| 17.1 | ٣٤- باب التستر عند الاغتسال            |
|      | ٣٥- باب الغسل لمن أسلم                 |
|      | ٣٦- باب ما جاء في دم الحيض             |
|      | ٣٧- باب ما جاء في الثوب الذي يجامع فيه |
| ١٧٠  | ٣٨- بـاب ما جاء في الحمام              |
| ١٧٠  | ٣٩- باب ما جاء في المذي                |
|      | ٠٤- بـاب طهارة المسجد من البول         |
|      | ١٤- باب في بول الغلام والجارية         |
|      | ٤٢- باب إزالة القذر من النعل           |
|      | ٤٣- بـاب ما يُعفى عنه من الدم          |
|      | ٤ - كتاب الصلاة                        |
| 140  | ١- باب فرض الصلاة                      |
| 171  | ٢- باب فيمن حافظ على الصلاة ومن تركها  |
|      | ٣- باب فضل الصلاة                      |
| 149  | ٥- أبواب المواقيت                      |
|      | ١- باب وقت صلاة الصبح                  |
|      | ٢- بـاب وقت صلاة الظهر                 |
|      | ٣- بـاب مـا جاء في صلاة العصر          |
|      | ٤- باب وقت صلاة المغرب                 |
| ۱۸۱  | ٥- بـاب وقـت صلاة العشاء الآخرة        |
| ١٨٢  | ٦- باب الحديث بعدها                    |
| ۱۸۳  | ٧- باب جامع أوقات الصلوات٧             |

i

| 110   | ٨- بـاب في الصلاة لوقتها                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 110   | ٩- باب المحافظة على الصبح والعصر                                |
| 111   | ١٠ - بـاب فيمن أدرك ركعة من الصلاة                              |
|       | ١١- باب فيمن نام عن صلاة                                        |
| ١٨٧   | ١٢- باب ترتيب الفوائت                                           |
| ۱۸۷   | ١٣- بـاب فيمن فاتته الصلاة من غير عذر                           |
| ۱۸۸   | ١٤- باب فيما جاء في الأذان                                      |
| 191   | ١٥ - باب فضل الأذان والمؤذن وإجابته والدعاء بين الأذان والإقامة |
|       | ١٦ - بـاب مـا جاء في المساجد                                    |
| 190   | ١٧ - باب المباهاة في المساجد                                    |
| 190   | ١٨- باب الجلوس في المسجد للخير                                  |
| 197   | ١٩- باب الجلوس في المسجد لغير طاعة                              |
| 197   | ٢٠- باب ما نُهي عن فعله في المسجد                               |
|       | ٢١- باب في منع صاحب الرائحة الخبيثة من دخول المسجد              |
|       | ٢٢- باب ما يقول إذا دخل المسجد                                  |
|       | ٢٣- باب في تحية المسجد                                          |
|       | ٢٤- باب دخول النساء المسجد وصلاتهن فيه وفي بيوتهن               |
|       | ٢٥- باب دخول الحائض المسجد                                      |
| 7.4   | ٢٦- باب فيمن بصق في القبلة                                      |
|       | ٢٧- باب الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل                      |
|       | ٢٨- باب ما جاء في الصلاة في الحمام والمقبرة                     |
|       | ٢٩- بـاب مـا يُصلى فيه من الثياب                                |
| ۲ • ۸ | ٣٠- ياب ما جاء في العورة                                        |

| ۲ • ۸ | ٣١- باب الصلاة على الخمرة                        |
|-------|--------------------------------------------------|
| ۲۰۸   | ٣٢- باب الصلاة في النعلين وأين يضعهما إذا خلعهما |
| 7.9   | ٣٣- باب الإمامة                                  |
| ۲۱.   | ٣٤- باب في الإمام يصلي جالسًا                    |
| 711   | ٣٥- باب نسخ ذلك                                  |
|       | ٣٦- بـأب الإمام يستخلف إذا غاب                   |
| 714   | ٣٧- باب في الإمام يحتبس عن الناس لضرورة          |
| 418   | ٣٨- باب في الإمام يذكر أنه محدث                  |
| 710   | ٣٩- باب في الإمام يكون أرفع من المؤمومين         |
| 710   | ٠٤- باب فيمن أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة    |
| 717   | ٤١- باب فيمن يصلي الصلاة لغير ميقاتها            |
| 717   | ٤٢ - بـاب فيمن أمَّ قومًا وهم له كارهون          |
| 717   | ٤٣- باب الفتح على الإمام                         |
| 717   | ٤٤ - باب النهي عن مسابقة الإمام                  |
| 717   | ٤٥- باب ما جاء في الصف للصلاة                    |
| ۲۲.   | ٤٦ - بـاب فيمن يلي الإمام                        |
| ۲۲.   | ٤٧- باب الصلاة بين السواري                       |
| 111   | ٤٨- باب فيمن يصلِّي خلف الصف وحده                |
| 277   | ٤٩- بـاب صلاة النساء خلف الرجال                  |
| 277   | • ٥- باب السترة للمصلي                           |
| 777   | ٥١ - بــاب                                       |
| 277   | ٥٢ - باب فبمن يقطع الصلاة                        |
|       | ٥٣ - باب فيما لا يقطع الصلاة                     |

| 777   | ٥٤- بـاب المشي إلى الصلاة وانتظارها              |
|-------|--------------------------------------------------|
|       | ٥٥- بـاب ما جاء في الصلاة في الجماعة             |
| YYA   | ٥٦- باب هل تعاد الصلاة؟                          |
| YYX   | ٥٧- بـاب فيمـن صلَّى في أهله ثم وجد الناس يصلون  |
| 779   | ٥٨- باب الصلاة مع قصد الجماعة فوجدهم قد صلُّوا   |
|       | ٥٩- باب التخلف عن الجماعة في المطر               |
|       | ٦٠- باب إذا أقيمت الصلاة فلا تصل غيرها           |
| ۲۳۰   | ٦١- بـاب فيمـا يسـتفتح الصـلاة مـن التكبير وغيره |
|       | ٦٢- باب نشر الأصابع بعد رفع اليدين               |
|       | ٦٣- بـاب وضع اليد اليمني على اليسرى              |
|       | ٦٤- باب السكتة في الصلاة                         |
| YTT   | ٦٥- باب القراءة في الصلاة                        |
|       | ٦٦- بـاب منه في القراءة في الصلاة                |
|       | ٦٧ بــاب                                         |
|       | ٦٨- باب فيمن لم يحسن القرآن                      |
|       | ٦٩- بـاب فيما نهي عنه في الصلاة                  |
| 779   | ٧٠- بـاب صفة الصلاة                              |
| 7     | ٧١- باب ما جاء في الركوع والسجود                 |
| 737   | ٧٢- بــاب فيمن رفع رأسه قبل الإمام               |
| 787   | ٧٣- بـاب مـا يقـول فـي الركوع والرفع منه والسجود |
| 7 27  | ٧٤- باب الإستعانة بالرُّكَب في السجود            |
|       | ٧٥- باب رفع الرجال قبل النساء                    |
| Y & V | ٧٦- باب الدعاء في الصلاة                         |

| 781 | ٧٧- بـاب ما جاء في القنوت                              |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 789 | ٧٨- بـاب ما يقول في التشهد                             |
| 701 | ٧٨/ ٢- الإشارة بالسبابة إلى القبلة                     |
| 701 | ٧٩- باب الصلاة على النبي ﷺ                             |
| 707 | ٨٠- باب التسليم من الصلاة                              |
| 704 | ٨١- باب ما يقبل من الصلاة                              |
| 307 | ٨٢- باب البكاء في الصلاة                               |
| 700 | ٨٣- بـاب ما يجوز من العمل في الصلاة                    |
|     | ٨٤- باب فتح الباب في الصلاة                            |
|     | ٨٥- باب ما لا يضر من الالتفات في الصلاة                |
| YOV | ٨٦- باب الإشارة بالسلام في الصلاة                      |
| YOX | ٨٧- بـاب سجود للسهو                                    |
| ۲٦. | ٨٨- باب ما جاء في الذكر والدعاء عقب الصلوات            |
| 771 | ٨٩- باب الدعاء بعد الصلاة                              |
| 771 | ٩٠ - بـاب صلاة السفر                                   |
| 777 | ٩١- باب مُدَّة القصر                                   |
| 774 | ٩٢- باب الجمع في السفر                                 |
| 418 | أبواب الجمعة                                           |
| 418 | باب ما جاء في يوم الجمعة والصلاة على النبي ﷺ فيه       |
| 410 | ٩٤- باب ما يقرأ في المغرب والعشاء ليلة الجمعة          |
| 770 | ٩٥- باب فيمن ترك الجمعة                                |
|     | ٩٦- باب الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة                  |
|     | ٩٧- ياب في حقوق الجمعة من الغسل واللباس والطب وغير ذلك |

| 779      | ٩٨- بـاب الوضوء يوم الجمعة                        |
|----------|---------------------------------------------------|
| 779      | ٩٩- بـاب الثياب للجمعة                            |
| 779      | ٩٩/ ٢- تباين الناس في الأجر عند رواحهم إلى الجمعة |
| ۲٧.      | ١٠٠- باب صلاة التحية والإمام يخطب                 |
| ۲٧٠      | ١٠١- باب الصلاة قبل الجمعة                        |
| ۲٧.      | ١٠٢ - باب فيمن نَعسَ في مجلسه يوم الجمعة          |
| 177      | ١٠٣ – بـاب فيمن يتخطَّى رقاب الناس                |
| 1 7 7    | ١٠٤ - بـاب فيمن تنعقد بهم الجمعة                  |
|          | ١٠٥ – باب الخطبة على المنبر وغيره                 |
| 777      | ١٠٦- باب الإنصات للخطيب                           |
|          | ١٠٧ - باب الخطبة                                  |
| 478      | ١٠٨ - بـاب الصلاة بعد الجمعة                      |
| 377      | ١٠٩ - بـاب فيمن فاتته الجمعة                      |
| 377      | ١١٠- باب صلاة الخوف                               |
| ۲۸.      | ١١١- باب الخروج إلى العيد                         |
| ۲۸.      | ١١٢ - بـاب الأكل يوم الفطر                        |
| 111      | ١١٣- بـاب صلاة الكسوف                             |
| 317      | ١١٤ - باب الاستسقاء                               |
| ۲۸۷      | ١١٥- باب فيمن يقول: أمطرنا بنوء كذا               |
| ۲۸۷      | ١١٦- باب في كثرة المطر وقلة النبات                |
| <b>7</b> | أبـواب التطوع                                     |
| 474      | ١١٧- بـاب ما جاء في ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما    |
| 419      | ١١٨- باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر                 |

| 44. | ١١٩ - باب فبمن فاتته سنة الصبح          |
|-----|-----------------------------------------|
|     | ١٢٠ باب الصلاة قبل الصلاة وبعدها        |
|     | ١٢١ - باب الصلاة قبل المغرب             |
|     | ١٢٢- باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة  |
|     | ١٢٣- باب الصلاة ذات السبب بعد الصبح     |
|     | ١٢٤ - باب الصلاة بمكة                   |
|     | ١٢٥- باب صلاة الضحى                     |
|     | ١٢٦- باب صلاة النافلة                   |
|     | ۱۲۷ - باب الصلاة مثنى مثنى              |
|     | ١٢٨- باب في العمل الدائم                |
|     | ١٢٩ - باب فيمن نام حتى أصبح             |
|     | أبواب صلاة الليل                        |
|     | ١٣٠ - بـاب صلاة الليل تنهى عن الفحشاء   |
|     | ١٣١ - باب فيمن نوى أن يصلي من الليل     |
|     | ١٣٢ - باب في صلاة الليل                 |
|     | ١٣٢/ ٢- باب ما يقول إذا تعار من الليل   |
|     | ١٣٣ - باب فيمن قام من الليل إلى الصلاة  |
|     | ١٣٤ - بـاب أي الليل أفضل                |
|     | ١٣٥ - باب ما يستفتح به إذا قام من الليل |
|     | ١٣٦- بـاب البداءة بركعتين خفيفتين       |
|     | ١٣٧ - بـاب القصـد في العبادة            |
|     | ١٣٨ - باب رُبَّ قائم حظه السهر          |
|     | ١٣٩ - ياب فيمن يسر العمل                |

| ٠٤٠ – باب فيمن يجهر بالقراءة ومن يسر به |
|-----------------------------------------|
| ١٤١- باب القراءة بالصوت الحسن           |
| ١٤٢ - بـاب القـراءة فـي صلاة الليل      |
| ١٤٣ - بـاب في صلاة رسول الله عَلَيْكُ   |
| ١٤٤ - باب ما جاء في الوتر               |
| ١٤٥ - بـاب لا وتــران في ليلة           |
| ١٤٦ - باب بادروا الصبح بالوتر           |
| ١٤٧ – بـاب الوتـر أول الليل وآخره       |
| ١٤٨- باب فيمن أدركه الصبح فلم يوتر      |
| ١٤٩ - باب ما يقرأ في الوتر              |
| ١٥٠ - بـاب الفصل بين الشفع والوتر       |
| ١٥١- بـاب النهي عن الوتر بثلاث          |
| ١٥٢ - باب الوتىر بركعة                  |
| ١٥٣- باب الصلاة بعد الوتر               |
| ١٥٤- بـاب الاستخارة                     |
| ١٥٥- بـاب سـجود التلاوة                 |
| ٦- كتاب الجنائز                         |
| ١- باب فيمن أصابه ألم                   |
| ٢- بـاب أي النـاس أشد بلاءًا            |
| ٣- باب فيمن لم يمرض                     |
| ٤- بـاب ما جاء في الحُمَّى              |
| ٥- باب فيمن ذهب بصره فصبر               |
| ٦- باب فيمن صبر على اللمم               |
|                                         |

| ٣١٨   | ٧- بـاب عيادة المريض                        |
|-------|---------------------------------------------|
| ۳۲۰   | ٨- بـاب حسن الظن بالله تعالى                |
| ٣٢١   | ٩- باب فيمن كان آخر كلامه لا إله إلاَّ الله |
| ٣٢١   | ١٠- باب قراءة ﴿يس﴾ عند الميت                |
| ٣٢١   | ١١- بـاب موت الأولاد                        |
| ۳۲۳   | ١٢ - باب ما جاء في الطاعون                  |
| ۳۲٤   | ١٣- بـاب في المبطون                         |
| ۳۲٤   | ١٤- بـاب في موت الغريب                      |
| ۳۲٤   | ١٥- بـاب في موت المؤمن وغيره                |
| ۳۲٦   | ١٦- بــاب الاسترجاع                         |
| ۳۲۷   | ١٧- بـاب فيمن تعزى بعزاء الجاهلية           |
| ٣٢٨   | ١٨- باب الخامشة وجهها وغير ذلك              |
| ٣٢٩   | ١٩- بــاب ما جاء في البكاء على الميت        |
| ٣٣١   | ٢٠ بـاب الثنـاء على الميت                   |
| ٣٣٢   | ٢١- باب غسل الميت وإجماره                   |
| r     | ٢٢- باب الإيذان بالميت والصلاة عليه         |
| ٠٠٠٠٠ | ٢٣- بـاب الصلاة على القبر                   |
| ٣٣٥   | ٢٤- بـاب الصـلاة على الغائب                 |
| ٣٣٥   | ٢٥- بـاب الصلاة على من قتل نفسه             |
| דיץיו | ٢٦- بـاب الصلاة على من عليه دين             |
| ٣٣٦   | ٢٧- باب الإسراع بالجنازة                    |
| ۳۳۷   | ٢٨- بـاب المشي مع الجنازة                   |
| ٣٣٧   | ٢٩- بـاب القيام للجنازة                     |
|       |                                             |

.

| ΨΨΛ        | ٣٠- بـاب ما جاء في حقن الميت٣٠                 |
|------------|------------------------------------------------|
| <b>TTA</b> | ٣١- بــاب دفـن الشــهداء حيـث قتلــوا          |
| ٣٣٩        | ٣٢- بــــاب فيمــن آذي ميتّــــا               |
| ٣٣٩        | ٣٣- بـاب في الميت يسمع ويسأل                   |
| ۳٤٣        | ٣٤- بــاب الراحة في القبر وعذابه               |
| ۳٤٦        | باب النهي عن الكتاب على القبر                  |
|            | ٣٥– باب زيارة القبور                           |
|            | ٣٦- بـاب منه                                   |
| ۳٤٩        | ٧- كتـاب الزكاة٧                               |
| ۳٤٩        | ١- بـاب فـرض الزكـاة ومـا تجـب فيه             |
| ror        | ٢- باب فيمن أدَّى زكاةً ماله طيِّبةً بها نفسُه |
| ۳٥٤        | ٣- بـاب خـرص الثمرة٣                           |
| ۳٥٤        | ٤- باب تعليق التمر للمساكين                    |
|            | ٥- باب فيمن منع الزكاة                         |
| ٣٥٥        | ٦- باب العامل على الصدقة                       |
| ۳٥٦        | ٧- بـاب لا تحـل الزكاة لغني                    |
| TOV        | ٨- بـاب فـي المكثرين                           |
| TOV        | ٩- بـاب ما جاء في الشح                         |
| TOV        | ١٠- باب اليد العليا خير من اليد السفلي         |
| TOA        | ١١- بـاب ما على الإنسان من الصدقة              |
| ۳۰۹        | ١٢- باب في صدقة السر                           |
| ٣٥٩        | ١٣- بــاب فيمن ينفق ومن يمسك                   |
| ٣٥٩        | ١٤- ياب ما جاء في الصدقة                       |

| 47. | ١٥- بـاب صدقة الإنسـان في صحته           |
|-----|------------------------------------------|
| ٣7. | ١٦- باب لا تحصي فيحصي الله عليك          |
|     | ١٧- باب صدقة المرأة أو الخازن            |
| 471 | ١٨- باب إعطاء السائل ولو ظلفًا محرقًا    |
| ١٢٦ | ١٩- باب أي الصدقة أفضل                   |
| ۲۲۲ | ٠٠- بباب النفقة على الأهل والأقارب ونفسه |
|     | ٢١- باب فيمن وقف شيئًا ولم يسم مصرفه     |
|     | ٢٢- بـاب فيمن تصدق بالطيب وغيره          |
|     | ٢٣- باب تفاوت أجر الصدقة                 |
| ٣٦٦ | ٢٤- باب الصدقة بجميع المال               |
| ٣٦٦ | ٢٥- بـاب ما جاء في المسألة               |
|     | - ٢٦ باب فيمن أعطى شيئًا بإسراف          |
|     | ٢٧- باب فيمن جاءه معروف من غير سؤال      |
|     | ٢٨- باب الصدقة عن الميت                  |
| ۲۷۱ | ٢٩- باب في سقى الماء                     |
| ۲۷۲ | ٣٠- باب فيما يؤجر فيه المسلم             |
|     | صدقة الفطر وما يخرج فيها                 |
|     | ۸- كتاب الصيام                           |
| ٣٧٧ | ١- باب في رؤية الهلال                    |
|     | ٢- باب في هلال شوال                      |
|     | ٣- باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام     |
|     | في فضل رمضان                             |
| 444 | ٤- بـاب فيمن صام رمضان وتحفظ فيه         |

| ٣٧٩         | ٥- بـاب ما جاء في السحور                 |
|-------------|------------------------------------------|
| ٣٧٩         | ٦- باب تأخير السحور وتعجيل الفطر         |
|             | ٧- باب على أي شيء يفطر                   |
|             | ٨- باب دعوة الصائم وغيره                 |
| ٣٨٢         | ٩- باب فيمن فطر صائمًا                   |
| ٣٨٣         | ١٠- باب اللغو من الصائم                  |
| ٣٨٣         | ١١- بـاب في الصائم يُجْهَل عليه          |
| TAT         | ١٢- بـاب في الحجامة للصائم               |
| ٣٨٤         | ١٣- بـاب القبلـة للصائم                  |
| ۳۸۰         | ١٤- باب في الصائم يأكل ناسيًا            |
| ۳۸۰         | ١٥- بـاب في الصائم يقيء                  |
| ۳۸٦         | أمر المجامع في رمضان بالكفارة والاستغفار |
| <b>TAV</b>  | ١٦- بـاب الصوم في السفر                  |
|             | ١٧- باب فيمن يقول: صمت رمضان كلَّه وقمته |
|             | ١٨- بــاب الاعتكاف                       |
|             | ١٩- بــاب في قيام رمضان                  |
|             | ٢٠- بـاب ما جاء في ليلة القدر            |
| <b>797</b>  | ٢١- باب فيمن صام رمضان وستًا من شوال     |
| ٣٩٣         | ٢٢- باب فضل الصوم                        |
|             | ٢٣- بـاب في صوم عاشوراء وعرفة            |
| ٣٩٥         | ٢٤- باب الصوم في شعبان                   |
| ٣٩٦         | ٢٥- بـاب فيمن يصوم الدهر                 |
| <b>*4</b> V | ٢٦- ياب في الصوم والافطار                |

| ٢٧- بـاب ما جاء في صيام يوم السبت                            |
|--------------------------------------------------------------|
| ٢٨- بـاب صيام ثلاثة أيام من كل شهر                           |
| ٢٩- بـاب صيام يوم من الشهر                                   |
| ٣٠- باب في الصائم المتطوع بفطر                               |
| ٣١- باب في الصائم الصابر والطاعم الشاكر                      |
| ٣٢- باب في الصائم يأكل عنده                                  |
| ٣٣- بـاب صوم المرأة                                          |
| ٣٤- بـاب النهـي عـن إفراد يوم الجمعة بالصوم                  |
| ٣٥- بـاب في العيدين وأيام التشريق                            |
| ٩- كتـاب الحج                                                |
| ١- باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غني ولم يحج أو يعتمر ٤٠٥ |
| ٢- باب الحج عن العاجز والاعتمار عنه                          |
| ٣- بـاب فيمن حج عن غيره                                      |
| ٤٠٦ ٤٠٦                                                      |
| ٥- باب في الحجاج والعمار والغزاة                             |
| ٦- بـاب الاستمتاع من البيت                                   |
| ٧- باب المتابعة بين الحج والعمرة وفضل ذلك                    |
| ٨- بــاب الخروج من طريق والرجوع من غيره٨                     |
| ٩- بــاب ما يقول إذا خرج إلى السفر وإذا رجع                  |
| ١٠– بـاب آداب السفر                                          |
| ١١- بـاب الاشــتراط في الإحرام                               |
| ١٢ – بـاب التلبية                                            |
| ١٣ – بـاب ما جاء في الهدي                                    |
|                                                              |

| 214 | ١٤- باب الاشتراك في الهدي                |
|-----|------------------------------------------|
| 214 | ١٥- بـاب ما جاء في الصيد للمحرم وجزائه   |
|     | ١٦- بـاب ما جاء في القِران               |
| ٤١٨ | ١٧- باب في المتعة بالعمرة إلى الحج       |
|     | ١٨- بـاب فسخ العمرة إلى الحج             |
|     | ١٩- بـاب ما جاء في الطواف                |
|     | ٢٠- باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة |
|     | ٢٢- باب في الرعاء                        |
|     | ٢٤- باب الخطبة                           |
|     | ٢٥- بـاب طـواف الوداع                    |
| 272 | ٢٦- باب ما جاء في العمرة                 |
|     | ٢٧- بـاب العمرة في رمضان                 |
| 270 | ٢٨- بـاب العمرة من بيت المقدس            |
| 577 | ٢٩- بـاب الصلاة في الكعبة                |
| 577 | ٣٠- بـاب الصلاة في المساجد الثلاثة       |
| ٤٢٨ | ٣١– بـاب فضـل مكة                        |
|     | ٣٢- باب الصلاة في المسجد الحرام          |
|     | ٣٣- بـاب مـا جـاء في زمزم                |
| 673 | ٣٤- بـاب في وادي السرر                   |
| 279 | ٣٥- بـاب علامة هدم الكعبة                |
| ٤٣. | ٣٦- باب فضل مدينة سيدنا رسول الله ﷺ      |
|     | ٣٧- بـاب في منبره ﷺ                      |
| 173 | ۳۸ - باب فی مسجده ﷺ                      |

.

•

| <b>2</b> T T | ٣٩- بـاب ما جاء في مسجد قباء                         |
|--------------|------------------------------------------------------|
| £٣٢          | ٠٤٠ بـاب فيمن أخاف أهل المدينة                       |
| £٣Y          | ٤١- بـاب خروج أهل المدينة منها                       |
|              | ٤٢- باب الصلاة في مسجد بيت المقد                     |
| ٤٣٥          | ١٠- كتاب الأضاحي                                     |
|              | ١- باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر                     |
|              | ٢- بـاب مـا لا يجزىء في الأضحية                      |
| ٤٣٥          | ٣- بـاب الأضحية بالجذع                               |
|              | ٤- بــاب ما جاء في البقر والإبل                      |
|              | ٥- باب فيمن ذبح قبل الصلاة                           |
|              | ٦- بــاب إلى كم يأكل من لحم أُضحية                   |
|              | ٧- بـاب ما جاء في العقيقة٧                           |
|              | "<br>٨− بــاب ما جاء في الوليمة وإجابة الد           |
|              | - بـاب۹                                              |
| ££٣          | ١١- كتاب الصيد والذبائح                              |
|              | ١- باب في الضبع والأرنب والضب                        |
|              | <ul> <li>٢- باب النهي عن الذبح لغير منفعة</li> </ul> |
|              | ٣- باب النهي عن صبر البهائم                          |
|              | ٤- بـاب النهي عن المثلة بالحيوان                     |
|              | ٥- بـاب النهي عن ذبيحة الشريطة                       |
|              | ٦- باب فيما يدرك ذكاته والذبح بـ (الـ                |
|              | ٧- باب ذكاة الجنين                                   |
|              | ٨- باب ما نهي عن قتله٨                               |

| ٩- بــاب ما أمر بقتله٩                             |
|----------------------------------------------------|
| ١٠ - باب فيما ورد في الكلاب                        |
| ١٢ - كتاب البيوع                                   |
| ١- بـاب في طلب الرزق                               |
| ٢- باب في المال الصالح للرجل الصالح                |
| ٣- بـاب في موانع الرزق                             |
| ٤- باب في الكسب الطيب                              |
| ٥- بـاب في مال الولد                               |
| ٦- باب ما جاء في التجار                            |
| ٧- باب في الهين اللين                              |
| ٨- باب في الحلف في البيع٨                          |
| ٩- باب خيار المتبايعين                             |
| ١٠ - بـاب الإقالة                                  |
| ١١- بـاب في الكيل والوزن                           |
| ١٢ – باب ما نهي عنه من التسعير وغيره               |
| ١٣- باب ما جاء في الغش والخديعة                    |
| ١٤- بـاب مـا نهي عنه في البيع من الشروط وغيرها ٤٥٥ |
| ١٥- باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة                 |
| ١٦- باب بيع الغرر                                  |
| ١٨ - بـاب في ماء الفحل                             |
| ١٩ - بـاب في ثمن الكلب وغيره                       |
| ٢٠- بـاب في ثمن الخمر                              |
| ٢١- بـاب في المبيع قبل القبض                       |

| ٤٦٠ | ۲۲- بـاب كسـب الحجام                  |
|-----|---------------------------------------|
|     | ٢٣- باب بيع العرايا                   |
|     | ٢٤- باب ما جاء في الرهن               |
|     | ٢٥- باب الخراج بالضمان                |
| 173 | ٢٦- بـاب فيمن باع عبدًا أو نخلاً      |
| 277 | ٢٧- باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره     |
| 773 | ٢٨- بـاب أجرة الراقي وغيره            |
|     | ٢٩- باب ما جاء في المزارعة            |
| १७१ | ٣٠- بـاب النهي أن يقول الرجل زرعت     |
| 272 | ٣١- باب إحياء الموات                  |
| १२० | ٣٢- باب ما جاء في الملح               |
| १२० | ٣٣- باب في فضل الماء                  |
| ٤٦٦ | ٣٤- باب فيمن مرَّ على ماشية أو بستان  |
|     | ٣٥- باب ما جاء في الهدية              |
|     | ٣٦- باب الهبة للأولاد                 |
|     | ٣٧- باب في العمرى والرقبى             |
|     | ٣٨- بـاب ما جاء في الشفعة             |
|     | ٣٩- باب ما جاء في الربا               |
|     | ٠٤- بـاب ما جاء في القرض              |
|     | ٤١- بـاب ما جاء في الدين              |
|     | ٤٢- باب حسن المطالبة                  |
|     | ٤٣- باب في المطل                      |
| 277 | ٤٤- بــاب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده |

ł

| ٤٧٣ | ٤٥- بـاب ما جاء في الغضب                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٤ | ٤٦- باب فيما تفسد المواشي                                          |
|     | ٤٧- باب ما جاء في اللقطة                                           |
|     | ٤٨- بـاب في لقطة الحاج                                             |
| ٤٧٦ | ٤٩- باب ما جاء في العارية وغيرها                                   |
|     | ١٣ - كتاب الأيمان والنذور                                          |
|     | ٠- باب الحلف٠٠٠                                                    |
|     | <ul><li>٢- باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به</li></ul>          |
|     | <ul> <li>۳- باب فیمن حلف علی یمین فرأی غیرها خیرًا منها</li> </ul> |
|     | ٤- باب الاستثناء                                                   |
|     | ٠٠٠ بـاب الاستثناء المنفصِل                                        |
|     | ٠ - بـاب في لغو اليمين                                             |
|     | · · · ي و ي ي ٧- باب في اليمين الآثمة                              |
|     | ٠٠٠                                                                |
|     | ١٤ - كتاب القضاء                                                   |
|     | ١- باب ما جاء في الرشا                                             |
|     | ٢- بـاب حكـم الحاكم                                                |
|     | ۳- باب فیمن یعین علی الباطل                                        |
| £A7 | ٤- بـاب في الصلح                                                   |
|     | ٥- بـاب التخيير                                                    |
|     | ١٥ - كتـاب العتـق                                                  |
|     | ١- بـاب في الملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده .                    |
|     | ٢- بـاب التخفيف عن الخادم                                          |
|     |                                                                    |
|     |                                                                    |

| ٤٨٧   | ٣- باب العتق                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٩   | ٤- باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته                                       |
| ٤٨٩   | ٥- باب فيمن أعتق شركًا في عبد٥                                           |
| ٤٨٩   | ٦- بـاب ما جاء في الكتابة                                                |
| 193   | ٧- باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدَّى                   |
| 193   | ٨- باب في أمهات الأولاد                                                  |
| 297   | ٩- بـاب فيمن تولَّى غير مواليه٩                                          |
| 294   | ١٦- كتاب الوصايا                                                         |
| 294   | ١- باب فيمن يتصدق عند الموت                                              |
| 294   | ٢- باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله ﷺ                                    |
| 898   | ٣- باب فما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلِّغُوه العباد |
| 297   | ١٧ - كتاب الفرائض                                                        |
| ٤٩٧   | ١- بـاب في البيت يستهل                                                   |
| £9V   | ٢- بـاب في الجدة                                                         |
|       | ٣- باب ما جاء في الخال                                                   |
|       | ١٨ - كتـاب النكاح                                                        |
|       | ١- بــاب مــا جاء في التزويج واستحبابه                                   |
| 899   | ٢- بـاب فيمـا يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه                            |
| 0 • • | ٣- باب في الحسَب                                                         |
| 0.1   | ٤- باب في النظر إلى من يريد أن يتزوجها                                   |
| 0.4   | ٥- بـاب الاستئمار                                                        |
| ٥٠٣   | ٦- باب ما جاء في الولي والشهود                                           |
| 0 • 8 | ٧- بـاب الكفاءة                                                          |

| ٨- بـاب ما جاء في الرضاع                                |
|---------------------------------------------------------|
| ٩- باب ما جاء في الصداق                                 |
| ١٠- باب فيمن تزوج ولم يعيِّن الصداق                     |
| ١١- بـاب في حق المرأة واليتيم                           |
| ١٢ – باب ما جاء في نكاح المتعة                          |
| ١٣- بـاب مـا جاء في الشغار                              |
| ١٤- بـاب ما جاء في نكاح المحرم                          |
| ١٥- بـاب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها١٥ |
| ١٦ – بــاب فيمــن أســلم وتحته أكثر من أربع نسوة ٥١٢    |
| ١٨- بـاب في الزوجين يسلمان                              |
| ١٩- بـاب لفـظ التزويج                                   |
| ۲۰ باب تزویج النبی ﷺ                                    |
| ٢١- بـاب ما يدعى به للذي يريد الزواج                    |
| ٢٢- بـاب إعلان النكاح                                   |
| ٢٣- بـاب في حق المرأة على الزوج                         |
| ٢٤- بـاب في حق الزوج على المرأة                         |
| ٢٥- بـاب فـي إتيان الرجل أهله                           |
| ٢٦- باب النهي عن الإتيان في الدبر                       |
| ٢٧- باب ما جاء في وطء المرضع                            |
| ٢٧/ ٢- باب ما جاء في العزل                              |
| ٢٨- بـاب ما جاء في القسم                                |
| ٢٩- بـاب في غَيرَةِ النساء                              |
| ٣٠- بـاب في عشرة النساء                                 |

| 370   | ٣١- بــاب ما جاء في الغيرة وغيرها                   |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 070   | ٣٢- بـاب استعذار الرجل من امرأته                    |
| 070   | ٣٣- بـاب ضـرب النساء                                |
| 077   | ٣٤- بـاب الإيلاء                                    |
| 077   | ٣٥- باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده |
| ٥٢٧   | ٣٥/ ٢- باب النفقة                                   |
| ٥٢٨   | ٣٥/٣٥ من فتنة النساء التزين لغير المحارم            |
| 0 7.1 | ١٩ - كتاب الطلاق                                    |
| 079   | ١- باب في المطلقة ثلاثًا                            |
|       | ٢- باب الرجعة                                       |
| ۰۳۰   | ٣- بـاب الخُلع                                      |
| 031   | ٤- باب العدد                                        |
| 370   | ٥- باب عدة أم الولد                                 |
| 370   | ٦- باب الظهار                                       |
| ٦٣٥   | ٧- بـاب اللعان                                      |
|       | ٨- باب الولد للفراش                                 |
|       | فهـرس الكتـب والأبواب                               |



مدمر وجيمور ولفائع I be super see of my form ا نفينا وسيا ته (عالماء مريده للمطرفول، وم لعلاله والمرحادي لي واستوا للاكدكولااللم prosetient with solding up أمامد ع فان انطلاقاً مرسروع الله و بقرالية بمدي لاسم والمركة العلقم، والمراء ماءم ا عرم سرلل ا حو عالوسه عي ا عرود سه معرف عرمور ولفيا سراف روا مراس ماس. ولس عها إحل له ا هم لناب دالمورد، و دلا لامع لم إلى خط المونى مركانيال. فد استعفى فرالله على المادية المراجعين will- " To mad us a law duction Mercan State Lister Line المام على حفظ الما عطور لفرد لرع لسيول حجري على عندالحاجر المرينيا ويدكم بسورالير، وسماء:

معتيح

WATER STORY NO.

الى رواد على ابن حبت ان» مضموماً المبر «الزوائد على الموارد»

محدرا صركديه الولبانية

The commence of the second second

ا سیاده و نعرب مرسا هدیقوب، محلاف أبها، ولعد عما عمرهده لحفيفراً ولنك العامود لأرب مسوا الهديه الراحة المنكره مسيريها لتؤاعدا طالية الناب ، حسب علت النب في المحال المعالم فالهام لحلف عم الصالاول در عى خلعهم للم ويدة المرادة كالى فالمست قبله شار زا دما ، وم دلان المرادر البي أنه أمسيد معد بتدام ال فالزمارة! الرابع مستراها المرام العالم العام المالية الرسب مرار مرسي ا مراه العامم المعقد المستر علم المركز المات فرد كروا (در لوم الالم المراه المراع المراه المر ال سعم دلاع عبو العرار مراد المراد ا عبرا والدِّف عليه السر فلز عوالفرس لاسم البالث: الأحاب العاصر المات ال

## و فعد مراكة مرور والعمل المارين الهوالي. اللهم صل وسلم على سيدنا محد. وآله وجحيه الحمد لله الذي خلق السموات والارض ، وجمل الظلمات والنور وأشهد أن لا إله إلا إلله وحده لا شريك له ، شهادة تنجى قائلها يوم البعث والنشور. وأشهد أن مجدا عبدُهُ وَرَسِوله إلما غُوتِ فِي القرآن والتورَّاة والانجيل والزبود. صلى الله عليه وسلم في على آله وُ مُحمِّه مسلاة تُناعف اصاعبا الاجور وبعد نقد رأيتُ أن أفرد زوائد صحيح أبى حاتم عمد بن حبان البستى رضى الله عنه على صحيح البخاري ومسلم رضي الله عنهما ، مرتباً ذلك على كتب نقه أذكر ما لكي يسهل الكشف منها، فانه لا فائدة في عزو الحديث إلى صبى ابن عبان مع كوند في شيء منهما . وأردت أن أذكر الصحاب فتعل وأسقط السَّنَّه اعتماداً على تصحيحه . فأشار على سراى الثميخ الإمام الدلامة الحافظ ولى الدين أبر زرعة ابن سيدى الشيخ الإمام الملامة شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحيم بن المراقي بأن أذكر الحديث بسنده إلان فيه أحاديث تمكلم فيها بعض الحفاظ، فرأيت أن ذلك هو الصواب المجمعة A. Make Heart و وائده ورتبتها على كتب أذكر دائمي : كتاب الإيمان . كتاب الما . كتاب العلمارة . كُتْلُب الصلاة . كَتْلُب الجِنائر . كَتْلُب الزكاة . كُنْلْب الصيام . كَتْلْب الحج . كِتابُ الأصاحى ، وفيه الصيد والذبائح والعقيقة والوليمة . كتأب البيوع . كتابًا الأيمان ا لاَ مَا أَدْ مِدْرُ إِنْ مِنْ والنَّدُور. كَتَابِ الْعِضَامِ . كَتَابُ الْعَنْقُ . كِتَابُ الْوَصَايَا . كَتَابُ النَّر الْمُسْ ! كِتَابُ الْعُكَابُ والطلاق والعندة ويتكتاب الأطلعة . كتاب الأهربة . كتاب الياب ونيه الرق وعد ذلك كَتَاكِ اللَّبَاسُ وَالَّذِينَةُ . كَتَاكِ الحَدُودُ وَالدِّياتُ . كَتَاكِ الإمارة . كِتَاكِ الحَاكِ كَتَأْبُ السَّدَيْرِ وَفِيهِ فَارْسَ وَغِيرِهِا . كَتَابُ النَّهُ سِيرٍ . كَتَأْبُ النَّهُ بِيرٍ . كَتَأْبُ اللهِ مَا كَالْمُونِ كَتَابُ الروال لا . كَالْإِ ولا اللهِ وَالْمِنْ وَلَا إِنَّا اللهِ وَالْمِنْ وَلَا إِنَّ ا مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى فَيْنَا وَعَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ -كَتَابُّ النَّادَبِ. كِالْهُ الأَذْكَارِ. كَتَابُ مر مراز الوصف بر مراح للاسم الاسلم ودر ولي والمرابط الموالية المراك المرك المراك المرك المراك المراك المرك المراك المرك المراك المرك المرك

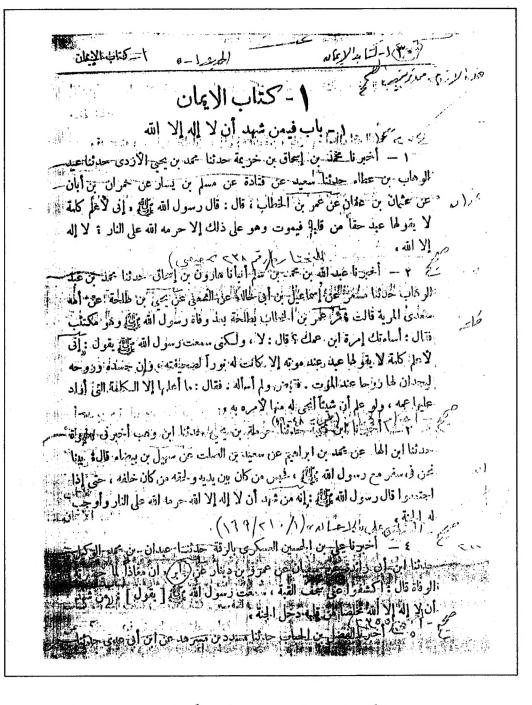

جهزتم وقصرتم فكونوا من أهل الآنق ، فإنى دأيت ثُمُّ أناساً يتهوشونُ كثيرا »]. لاك ١٤١٦ - أخبرنا عبران بن دوني بن مجاشع حدثنا مدية بن عالد القيسى حدادًا الله على منالمة عن عاصم عن زوعن ابن مساود أن النبي علي قال: عُرضت و حدثنا عماد بن شامه عن عاصم عن روس س الأم بالمرسم، فرأيت أمتي، فاعجبني كثرتُهُم وهيئتهم قد ملاوا السهل والبيل، فقال: "وا يا مُمَّدُ أَرْضَيْتُ ؟ قَلْتُ : نَعْمُ أَي رَبِ ، قَالَ : وَمَعَ • وَلاَءَ سَنِّ وَنَ أَلْفُلُ يَدْخُلُونَ البيئة بنير حساب، الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا بتعايرون ، وعلى ربهم يتركلون " فقال عكاشة : ادع الله أن يجدلني منهم ، فذال "اللهم اجعاد منهم". ثم قال رجل آخر : ادع الله أن يجعلني منهم ، قال "سبقك بها عكاشة ، . (قلت ) : وقد تقدم حديث الفايّان بن عاصم فيون بدخل الجنة بذين حساب ف (علامات النبرة)ف وباب نهاكان عند أهل الكتاب من علامات نبوته على أول الجنة على أهل الجنة ١٦٤٧ ... أخبرنا الحسين. بن عبد الله بن يزيد حدثنا السباس بن الوليد الحائيل. عدائنا عند بن يوسف في منفيان النورى عن عمد به المحصوص بن بيابر قال : قال رسول أن ﷺ؛ إذا دخل أهل الجنة الجنة كال الله جل وعلا : أنشتهون شيئاً؟ ظارل ربنا وما فوق **ما أعطيتنا؟ فيقول : بل رصاي أكبر : .** - ( الجمز ١٢٦١ ) ----- المسلمين ( ١٢٢٦ ) (NE10/015/9) Direct1 تم الكتأب المسمى بموارد الظمآن الى زوائد ابن حبان تأليف الهيه الإنهأمُ العالم الدائل الورع الزاهد المجتمق المتقن نور الدبن، على الشابير بالهيشي فَضَرَالِهُ لَهُ ولوالديه وللموم المسلمين ، تواشمه لله وحدة وصلواته على سيدنا ممسد وآله وتخمله ا ومالم آدين. مَن نسخة كتبت من خدا. المصنف وقو بلت على شيخ الاسلام ابن حجَّم رحمه الله تعالى وكان النراغ من نُشْتِعْهَا وتصحيحها من المكتبة المحمودية بالمدينة المنزرة يرم الحمة ضحوة في ذي العُقِدة سنة ١٣٥١ هجرية على صاحبها أنضل الصلاة والسلام بقلم الفقير عبد المعيلي أبن السيد يوسف المديني هجرة الساني عتيدة فغن الله 4 وأديني المستمرية وأللم والشوه ووقاة شر نفسه والمساين آدين (() كرد الراس (سروسولة) وي طريق الارد (دوة ( نيور وده)) وفي ا

صورة حواشي المؤلف-العلامة الألباني-رحمه الله- بخطِّه على صفحة الكتاب الأخيرة